الذكتور مشعل بالعزير لفلاحي



مِنْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ إِلَىٰ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ







الطبّعة الأولى

### جُقوق الطّبع عَجِفُوطَة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣

kalam-sy@hotmail.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۶۲۲ (۰۱) ص.ب: ۱۱۳/٦٥٠۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جــدة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۵۷٦۲۱ فاکس: ۲۸۹۰



# ا برخ المجر المركز الم



مِنْ سُوْرَةِ ٱلْمَائِدَةِ إِلَىٰ سُوْرَةِ ٱلتَّوْبَةِ



الدكتور مشعاعب لعزيز لفلاحي









# « ﴿ التفسير ﴾ ﴿ التفسير ﴾

• ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ أتمُّوا العقود التي بينكم وبين الله تعالى، وبينكم وبين الخلق ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم ﴾ أي الإبل والبقر والغنم ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ تحريمه منها ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾ إلَّا



الصيد إذا كنتم محرمين فلا يحل لكم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهُ يَسْرِع مِن الأحكام ما يشاء.

• ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَآيِرَ ٱللَّهِ ﴾ ارعوا حرماته التي أمركم بتعظيمها، ويدخل في ذلك الإحرام ومحرمات الحرم ﴿ وَلَا ٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ ولا تنتهكوا حرمته بالقتال في الأشهر الحرم وهي الأشهر الأربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب ﴿ وَلا اللَّهُ مَك اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه علم الله علم المحرم، الهدي الذي يُهدى إلى بيت الله تعالى في حج أو عمرة ﴿ وَلَا ٱلْقَلَتَ إِلَّهُ اللهِ تَعَالَى فَي حَجَّ أَوْ عَمْرة ولا تستحلُّوا الهدي الذي له قلائد تُجْعَلُ في أعناقه؛ إظهاراً لشعائر الله تعالى وإعلاماً على أنه هدي ﴿ وَلا ٓ ءَامِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ ولا تتعرضوا لقاصدي بيت الله تعالى، بسوء ممن ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَلًّا مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ من المكاسب المباحة ﴿ وَرِضُوناً ﴾ ويريد مرضاة الله تعالى بحجِّ أو عمرةٍ أو طوافٍ أو عبادة ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُم ﴾ من الإحرام أو خرجتم من الحرم ﴿ فَأَصَّطَادُوا ﴾ فلا حرج عليكم في الاصطياد بعد ذلك ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُم ۗ ﴾ لا يحمِلنَّكم ﴿شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ بغضهم وعداوتهم ﴿أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ بصدهم لكم عن المسجد الحرام ﴿أَن تَعْتَدُواْ ﴾ عليهم ﴿ وَتَعَاوَنُوا ﴾ فيما بينكم ﴿ عَلَى ٱلْبِرِّ ﴾ وهو كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة ﴿وَٱلنَّقُوَىٰ ﴾ وتعاونوا على ترك كل ما يكرهه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ﴿وَلَا نُعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ ﴾ معصية الله تعالى ﴿ وَٱلْعُدُونِ ﴾ التعدي على حقوق الله تعالى أو حقوق خلقه ﴿وَأُتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٠ الكل من عصاه.



الإسلام يرعى العقود والمواثيق التي تجري بين المخلوقين وخالقهم، وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم بعضهم بعضاً، ويؤكّد على أهميتها وضرورة الوفاء بها ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ۚ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتّلَى عَلَيْكُم عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيدِ وَأَنتُم حُرُمُ إِنَّ اللهَ يَحْكُم مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾.

٢ سعة الشريعة ويسرها؛ إذ جعلت الأصل في الأشياء الحل، والتحريم عارض خلاف الأصل ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ۚ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِـيمَةُ ٱلْأَنْعَـٰمِ لِلَّا مَا يُرِيدُ الْحَلَّمُ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّا ﴾.

٣ ـ تعظيم حال الإحرام، وأنه ليس لباساً مجرداً، وإنما حالة يلتزم فيها العبد أمام ربه بتكاليف لم يكن مكلفاً بها إلَّا في تلك الحال ﴿ يَثَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِالْمُقُودَ ۚ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُم عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُم اللهَ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُم عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُم اللهَ اللهَ يَحْكُم مَا يُرِيدُ اللهَ
 يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ اللهَ



تَعْتَدُواُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوَى ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ﴾.

آهيل الإنسان وتدريبه على القيام بحقوق الله تعالى، من خلال جملة من الشعائر العبادية، التي يظهر فيها تمسك الإنسان بدينه والحفاظ على شعائره الشعائر القيرة المقيرة الم

٧ - تحقيق العدل من أعظم القضايا التي جاءت بها الشريعة، والتي تقوم عليها مصالح العباد في الدارين ﴿ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمُ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْخَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾.

٨ - أياً كانت مواقف العدو السابقة معك، فلا يحل لك الاعتداء عليهم بجرائر الماضي، مهما كانت مؤثرة وكبيرة ﴿ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعَتَدُواْ ﴾.

٩- من الحيف والظلم أن تخاصم الناس بأخطائهم الماضية، وتحاصرهم بأفعالهم السابقة ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾ ترفَّقُ وأدر شأنك بعزم، وتجاوز عن أحداث الماضي، مهما بلغ أثرها في نفسك وواقعك.

١٠ كثيرون من الذين وقفوا في طريق الدعوة بالأمس، وخاصموها، ووقفوا عقبات في طريق أمنياتها، جاؤوا اليوم يتبعون أثرها، ويدفعون بها إلى أمانيها..
 ما ألذ الصبر! ﴿ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾.



١١ ـ النفوس التي لا تحسن العفو، ولا تتجاوز عن أخطاء الماضي، وتظل ترصد أخطاء القوم ولو بعد سنين، نفوس لا تفقه من دينها إلَّا الصور ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ ثَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾.

17 \_ يأسرك موقف نبيك ﷺ وهو داخل للكعبة وهو يطأطئ رأسه، ويقول للذين وقفوا في طريقه وصنعوا العقبات دون أمانيه وطاردوه وآذوه حتى نزف الدماء: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(۱).

١٣ ـ كن عضواً في ساحات البر والتقوى، وإياك أن تكون مشاركاً في ساحات الإثم والعدوان ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللِّبرِ وَالنَّقَوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللِّإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِلَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّه

١٤ من توفيق الله تعالى لك أن تشارك في بناء كل فضيلة، وتحرص أن تكون عضواً في كل خير ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ ومن شؤم إنسان أن يشارك في مد مساحة المنكرات ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾.

٥١ ـ من سعادتك أن تأتي يوم القيامة وتجد لك في كل مساحة خير جهداً وبراً في كثير من القضايا التي ناصرتها، ووقفت عضداً للفضيلة فيها ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقُوى ﴾.

١٦ كم من إنسان يأتي يوم القيامة وفي صحائفه مواقف عاضد فيها المنكرات،
 ووقف نصيراً للباطل! ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ ﴾.

١٧ ـ لا تحتقر منكراً شاركت في بنائه وقيامه، فالله تعالى يتوعد في مواقف الجزاء ﴿وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴾.

\* \* \*



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخْنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِدِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمُ فِسْقُ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَنَّهُ صَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَكُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَادِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥



# ۱

• ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ وهيي: كل حيوان مات دون ذكاة ﴿وَٱلدُّمُ ﴾ المسفوح ﴿وَلَحْتُمُ ٱلِّخِنزِيرِ ﴾ وهو: حيوان معروف ﴿وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ ذكر عليه اسم غير الله تعالى ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ وهي التي ماتت مخنوقة ﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾ وهي التي ضُرِبَتْ حتى ماتت ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ وهي التي سقطت من مكانٍ عالٍ حتى ماتت ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ وهي التي تنطحها دابة أخرى فتموت ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ الذي يفترس ﴿ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُ ﴾ بأن أدركتم هذه الحيوانات وفيها حياة مستقرةٌ فذكيتموها ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ وهي كل ما يوضع للعبادة من حجر أو غيره، ويذبح له أو عنده ﴿وَأَن تَسَنَقُسِمُوا ﴾ تطلبوا معرفة ما قسم لكم ﴿ بِٱلْأَزْلَمِ ﴾ وهي قداح ثلاثة يكتب في أحدها افعل، وفي الثاني لا تفعل، ولا يكتب في الثالث شيء، فإذا أراد أن يعرف حظه من زواج أو ســفر ونحوه يفعل ذلك ﴿ذَٰلِكُمْ ﴾ هذه المحرمات ﴿فِسُقُ ﴾ خروج عن طاعـة الله تعالى. ﴿ٱلْيَوْمَ ﴾ الذي أتم الله تعالى فيه دينه ﴿ يَيِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ حصل لهم اليأس من ترككم لدينكم ﴿ فَلَا تَخَشُّوهُمْ ﴾ فلا تخافوا من أهل الشرك ﴿ وَٱخْشُونِ ﴾ خافوا الله تعالى ﴿ٱلْيَوْمَ ﴾ يوم عرفة الذي أتم الله تعالى فيه هذا الدين ﴿أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ كل ما تحتاجـون إليـه ﴿وَأَتَّمَٰتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ الظاهرة والباطنة ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ اخترته واصطفيته لكم ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ ﴾ ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات ﴿ فِي مَخْبَصَةٍ ﴾ مجاعة ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ ﴾ مائل ﴿ لِإِثْمِ ﴾ كأن يأكل من غير ضرورة، أو يأكل فوق ما يريد ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَّحِيمُ ١٠٠٠ المؤمنين.



- ﴿ الْيُوْمَ أُحِلًا لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ وهي كل ما فيه نفع أو لذة دون ضرر على الإنسان في بدنه أو عقله ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ وَطَعَامُكُمْ ﴾ أيها المسلمون ﴿ حِلُّ فَكُمْ ﴾ لليهود والنصارى ﴿ وَالْمُحَصَنَتُ مِنَ اللّهُ وَمَنْتُ ﴾ الحرائر العفيفات حلال لليهود والنصارى ﴿ وَالْمُحَصَنَتُ مِنَ اللّهُ وَتُوا الْكِئْبَ ﴾ الحرائر العفيفات من أهل للمؤمنين ﴿ وَالْمُحَصَنَتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ ﴾ الحرائر العفيفات من أهل الكتاب ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ إِذَا عَاتَيْتُهُ وهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾ يُبَحْنَ لكم إذا آتيتموهن مهورهن ﴿ مُحَصِنِينَ ﴾ عفيفين ﴿ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ غير محاهرين بالزني ﴿ وَلَا مُتَخِذِي ٓ أَخَدَانٍ ﴾ غير متخذين عشيقات ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِالله تعالى ﴿ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، ﴾ بطل وضاع ﴿ وَهُو فِي اللّاخِرَةِ مِنَ اللّهُ مِن الذين خسروا كل شيء.

# 

١ عناية الشريعة بالإنسان واهتمامها بحياته، ومنع كل ما يضر به في الحياة ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ



وَٱلْمَوْقُوْذَةُ وَٱلْمُتَرَذِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسُقُ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلامَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُلَرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ﴾.

٧- تحارب الشريعة الضَّررَ المعنويَّ كما تحارب في ذات الوقت الضَّرر الحسي، لا فرق ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى ٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَٱن شَخَنَقُسِمُوا بِٱلْأَزْلَهِ قَلْاَتَحُمُ فِسَقُ الْلَيْقِمَ بِيسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ فَلا تَخْشَوْهُم وَالْخَشَوْنَ اللَّهِ عَلَى النَّصُبِ وَأَن اللَّهَ عَلَيْكُمُ فَلا عَنْسَوهُمُ وَالْخَشَوْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

٣ ـ مـن أعظم النعم التي امتـن الله تعالى بها على عبـاده تمام دينهم ﴿ٱلْيَوْمَ
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾.

إذا رأيت من يبني صوراً للجمال من غير هذا الوحي فالفت نظره لهذا المعنى الكبير ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمُ لَكُمُ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وِينَا ﴾.
 إلإسلامَ دِينًا ﴾.

٥ ـ لم يبق شيء يحتاج إليه الناس في واقعهم لم يصل إليهم بعد ﴿ٱلْيَوْمَ الْكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ وكل دعوى أَكُمُلْتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ وكل دعوى تعارض ذلك فهي نفاق.

٦ هذا الدين الذي نتعبد الله تعالى به لم يسنّه بشر، أو يكتبه نظام، وإنما رضيه
 لك الله تعالى ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِلسَّلَامَ دِينًا ﴾.



٧ ـ تكفي هذه الآية ﴿ اللّهِ مَ اللّهِ عَمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ في صفع كل منافق ينعق بشهواته أمام مُحْكَمَات هذا الدين!
 ٨ ـ كل حلال في شريعة الله تعالى فهو طيب، وكل حرام فيها فهو خبيث، وما عدا ذلك ممًا يستحسنه الخلق فهو جزء من الأوهام التي أخذت حقَّها من واقع كثيرين ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَكُمُ أَلُولِيَبَكُ ﴾.

٩ حتى الكلب؛ أنجس حيوان في الشريعة إذا نال حظه من التعليم حل صيده وكان طيباً ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَكُمْ أُلطَيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلجُوَارِحِ مُكلِّبِينَ تُعَيِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَانْقُواْ اللَّهَ أَلْكَ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ أَلْكَ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللَّهُ مَا أكثر آثار العلم في حياة أهله وأصحابه!

١٠ التقوى ليست شيئاً خاصاً بما بينك وبين الله تعالى، بل هي حاضرة حتى في شانك الخاص ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمُ ۖ قُلَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَمَتُم مِّنَ ٱلْحَوَارِجِ مُكَلِّينِ تُعَلِّمُونَهُنَ مِّمَا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّمَاۤ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَٱذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَالْقَوُا ٱللَّهَ عَلِيهِ أَلْحَسَابِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْقَوُا ٱللَّهَ عَلِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلجِسَابِ ﴿ اللهِ حتى ما تصيده وتأكله بعد ذلك محاط بسياج الشريعة لا يحق لك أن تتجاوزها في شيء.

١١ - ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ حتى في أكلك، وصيدك، وتعاملك، وكل ما يجري في شأنك الخاص.

17 حرص الإسلام على الطهر والعفاف والنقاء والفضيلة ﴿ اَلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ كُمْ حِلُ لَمَّمْ حِلُ لَمَّمْ حِلُ لَمَّمْ حِلُ لَمَّمْ حِلُ لَمَّمْ عِلَ الْكَوْمَاتُ مِنَ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ كُمْ الْإِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْمَ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْمَ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى آخَدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ ال



١٣ التحليل والتحريم شرع ودين، لا يحق التهوّك فيه بالجهل، وقد ينقل صاحبه من الإيمان للكفر ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ
 مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

12 - الذين يمارسون الفواحش، لا يستحقون فضيلة الطهر والعفاف، التي يحرص عليها الإسلام من خلال الزواج ﴿ الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ حِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَّمَ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّوْمِنَةِ وَالْمُحْصَنَةُ مِنَ اللَّوْمِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي اللَّهُ وَقُو أَلُو اللَّهُ وَهُو فِي اللَّاخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ وَلا مُتَخِذِي اللَّهُ وَهُو فِي اللَّاخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ وَلا مُتَخِذِي اللَّهُ اللَّهُ وَمُن يَكُفُرُ بِاللَّهِ يَهَا لِي يَهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو فِي اللَّاخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ الْ اللَّهُ الْحِيْمَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللْعُلِيْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

® ® ®





يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَكُمْسَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيَّدِيكُم مِّنْـٰهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاتَّقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ



## 💖 ِ التفسير

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ وأنتم محدثين ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾ توضووا وضوءاً كاملاً ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا ﴾ على جنابة من جماع أو إنزال ﴿ فَأَطَّهَرُواْ ﴾ اغتسلوا بالماء ﴿ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى ﴾ لا تقدرون على استعمال الماء ﴿ أَوْعَلَى سَفْرٍ ﴾ ولم يكن معكم ماء للوضوء ﴿ أَوْجَاءَ مَلَى أَنْكُمْ مِن ٱلْفَآيِطِ ﴾ البول ﴿ أَوْلَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ جامعتموهن ﴿ فَلَمْ يَحِدُوا مَنَّ فَتَنَمَّمُواْ ﴾ اقصدوا ﴿ صَعِيدًا ﴾ وجه الأرض ﴿ طَيِّبًا ﴾ طاهراً ﴿ فَأَمْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَ أَنْدُ لِيكُونَ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ من الأوساخ عَلَيْ حَرَجٍ ﴾ من ضيق ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ من الأوساخ والذنوب ﴿ وَلِيُتِمَّ مِنْ مَتَهُ وَلَيَكُمْ ﴾ بالترخص في التيمم عند عدم الماء ﴿ لَعَلَمْ اللهُ تعالى على فضله.
- ﴿وَادَّكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ بالهداية للإسلام ﴿ وَمِيثَنَقَهُ الَّذِى وَاتَقَكُم بِهِ عِهِه بِهِ عِهِه الذي أخذه عليكم، قيل: هو ما أخذه الله على بني آدم وهم في صلب أبيهم كالذر. وقيل: هو العهد الذي قطعه كل إنسان بالإيمان بالله تعالى وبرسوله ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ وقد قلتم: سمعنا وأطعنا، وذلك في ليلة العقبة مع رسول الله ﴿ وَاتَّقُوا اللّه ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ وَاللّه ﴾ بما تنطوي عليه من أسرار وأفكار.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِللهِ ﴾ أي قائمين بحقوقه ﴿ شُهَدَآءَ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ ﴾ بالعدل ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ لا يحملنَّكم ﴿ شَنَعَانُ قَوْمٍ ﴾



بغضهم ﴿عَلَىٓ أَلَا تَعَدِلُوا ﴾ بالحق ﴿ اُعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾ التي أمرتم بها من الله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايةً بفعلِ أوامره واجتنابِ نواهيه ﴿ إِنَّ اللهَ خَبِيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ ﴿ ﴾ لا يخفى عليه من ذلك شيء.

• ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ الْحَالَحة.



٧- العبادات ليست صوراً مجرَّدة، وإنَّما معانٍ تستحق ألا يأتي إليها الإنسان إلَّا وهو في كامل أناقت وجمال ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ الْمَا يَعْدَلُهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِن بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ هُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِن بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ هُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِن بَوْدُوهِ فَي مَنْ حَرْجٍ وَلَكِن بَوْدُولَا مَا إِلَى الللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِن بَعْ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِن لَا مَا لَهُ الللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِن لَا اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِن لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرْجٍ وَلَكِن لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ



يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ ۚ ﴿ هَذَا الوضوءَ لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣ ـ اليسر، ورفع الحرج، والسعة، أصول ثابتة في شريعة الله تعالى ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لِيَحْمَلُ هَذَه المعاني لهو حقيق بالاحتفاء!

٤ جهلة أولئك الذين يرون دين الله تعالى مجرد تكاليف لا غاية فيها ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمْ أَلِي لَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمْ لَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمْ لَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمْ لَكُمْ لَي اللَّهُ لِيَحْمَلُ عَلَيْحُمْ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْحُمْ لَكُمْ وَلِي اللّهِ عَلَيْحُمْ اللّهُ عَلَيْحُمْ اللّهُ عَلَيْحُمْ وَلِي مُعَلِيكُمْ وَلِي لَهُ عَلَيْحُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْحُمْ وَلَي عَلَيْحُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْحُمْ وَلِي مُعَلِيكُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْحُمْ وَلَي عَلَيْحُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي لَهِ عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْحُمْ وَلِي لَهُ عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي لَهُ عَلَيْكُمْ وَلِي لَهُ مَا لَكُونِ وَلِي لَيْحَمْ عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْحُمْ وَلِي لَيْحُمْ وَلِي لَهُ عَلَيْكُمْ وَلِي مُعَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي مُعَلِي عَلَيْكُمْ وَلَيْعِي وَلِي لَهُ عَلَيْكُمْ وَلِي مُعْلَى عَلَيْكُمْ وَلِي لَهُ عَلَيْكُمْ وَلِي مُعْلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي لَهُ وَلِي لَهُ عَلَيْمُ وَلَكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلِي لَهُ عَلَيْكُمْ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي لَهِ عَلَيْكُمْ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلّهُ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي لَهُ عَلَيْكُمْ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي لَا عَلَيْكُولِ وَلِي لَهُ عَلَيْكُمُ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي مُعْلَيْكُمُ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ وَلِي لَهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي مُعَلِي مُعْلَمُ وَلِي مُعَلِي مُعْلِقًا فَاللّهُ وَلِي مُعْلِقًا فَاللّهُ وَلِي لَهُ عَلَيْكُمْ وَلِي لَعَلَيْكُمْ وَلِي مُعْلِي فَلِي مُعْلِقًا فَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي لَكُولِهُ فَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلِي مُعْلِي مُعْلِقًا فَلَمْ فَا عَلَيْكُولُولُ

الذين يريدون أن يتعرفوا على بعض مقاصد هذه الشريعة فليقرؤوا هذا المعنى بإمعان ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

٧ ـ كم مرة استوقفك هذا المعنى؟! ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَلَكُم لَعَلَكُم تَشَكُرُونَ ﴾
 وكم مرة أقبل بك على دين الله تعالى؟!



٨ ـ الذين يدركون نعم الله تعالى بوعي، هم الذين يحسنون عبادة الشكر ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِم نِعْمَتُهُ وَلَيْتِم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِم نِعْمَتُهُ وَلَيَكُم لَعَلَكُم لَعَلَكُم لَعَلَكُم لَعَلَكُم الله عنى شيء كثير.
 ٩ ـ من مقاصد التيسير ورفع الحرج أن تقوم لله تعالى بحقه من الشكر والعرفان ﴿ مَا يُرِيدُ اللّه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيتُتِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَلَكُم تَشْكُرُون ﴾.

١٠ إذا لم يستجلب هذا التيسير قلبك ومشاعرك وعواطفك لشكر ربك فاعلم أنه لم يأخذ من قلبك مداه ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَ لِيُرِيم وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُرِيم وَلِيكِتِم نِعْمَتُهُ عَلَيْكُم لَعَلَيْكُم لَعَلَيْكُم تَشْكُرُونَ ﴾.

17 حتى العدو الذي عاش يطاردك، وينتهز فرص الوقيعة بك، إذا دال الزمان عليه، فليس لك معه إلّا ميزان العدل ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّدِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلّهِ عَلَيه، فليس لك معه إلّا ميزان العدل ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّدِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَكَانُ قَوْمٍ عَلَى آلًا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُو أَقَدَرُ لِلتَّقُوكَ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَكَانُ قَوْمٍ عَلَى آلًا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُو أَقَدَرُ لِلتَّقُوكَ ۗ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى الله تعالى!



١٥ هذا وعد الله تعالى لكم أيها المؤمنون فابقوا على ذات الطريق المستقيم ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَدِيِّ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجّرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

\* \* \*



<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (٣٤٧٥) ومسلم رقم (١٦٨٨) من حديث عائشة ﷺ.



وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِكَايَلْتِنَا أُولَكِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُم وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَدَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَنِي إِسْرَةِ يِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ۗ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَاوَةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرَّضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّقُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِلْهِ وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِّرُواْ بِدِّ- وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ أَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ



# ۱۲۰۰۰ التفسير ۱۲۰۰۰

- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَكَذَّبُواْ بِاَيَكِتِنَا ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَكَذَّبُواْ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿ اذكروا ما أنعم الله تعالى به عليكم ﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُلُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ يبطشوا بكم ﴿ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمُ ﴿ وقاكم شرَّهم ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعلِ أوامرِهِ واجتنابِ نواهيه ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيفُوضُوا أمورهم إليه.
- ﴿ وَلَقَدُ أَخَدُ ٱللّهُ مِيثَاقَ بَضِ إِسْرَويلَ ﴾ عهداً وميثاقاً غليظاً ﴿ وَبَعَثُ نَا مِنْهُمُ الْثَنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ رئيساً وعريفاً على قومه ﴿ وَقَالَ اللّهُ ﴾ لهؤلاء النقباء ﴿ إِنِّ مَعَكُمٌ ﴾ بالعون والنصر ﴿ لَهِنَ أَقَمْتُمُ الصّكوةَ ﴾ أديتموها كما أمرتكم ﴿ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ ﴾ لمستحقيها ﴿ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي ﴾ كلهم ﴿ وَعَزَرْتُمُوهُم ﴾ عظمتموهم وقمتم بواجبهم ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾ تصدقتم بأموالكم ﴿ لَأَكُونَ عَنكُم سَيِّاتِكُم ﴾ لأمحون خطاياكم ومعاصيكم ﴿ وَلَأَدْخِلَنَكُم جَنَّتِ بَحَرِى مِن تَحْتِهَا اللّهَ نَهُم لَا القيامة ﴿ فَمَن كَفَر بَعُد العهدِ والميثاقِ الذي أخذ عليكم ﴿ فَقَد ضَلَ سَوّاءَ السَّبِيلِ ( الله خرج عن الطريقِ وضلً عنه.
- ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ ﴾ بسبب نقض الميشاق الذي أخُذ عليهم
   ﴿ لَعَنَّهُمْ ﴾ طردناهم وأبعدناهم عن رحمتنا ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةً ﴾
   صلبةً لا تلين لموعظة ﴿ يُحَرِّفُونَ لَا لَكَلِمْ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ يبدّلونه بغيره،



أو يتأولونه على غير مراده ﴿وَنَسُواْ حَظَا ﴾ نصيباً ﴿مِّمَا ذُكِرُواْ بِهِ ۽ ﴾ من كتاب الله تعالى التوراة ﴿وَلَا نَزَالُ ﴾ يا محمد ﴿تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ ﴾ ترى خيانتهم لله تعالى وللمؤمنين في كلِّ وقت ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ فإنهم وفوا بعهدهم وحفظوا ميثاقهم ﴿فَاعَفُ عَنْهُمْ ﴾ فلا تؤاخذهم بما صدر منهم ﴿وَاصَفَحَ ﴾ تجاوز عنهم، ولا يبق في قلبك أثر عليهم ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴿ وَاصَفَحَ ﴾ وهم كلُّ محسنِ في عبادة ربه، ومحسن مع خلقه.

١ هذه النهاية التي بلغوها جزاء تلك الأعمال والآثار التي صنعوها ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِكَايَلِينَا ٓ أُولَكِيلِكَ أَصْحَلِبُ ٱلجَحِيمِ ( اللهِ عَايَلِينَا ٓ أُولَكِيلِكَ أَصْحَلِبُ ٱلجَحِيمِ ( اللهُ عَلَيْكِ).

٢ ـ تذكر النعم يفيض على أهله الإيمان والعمل الصالح ﴿ يَكَأَيُّمَا اللَّهِ عَلَيْ بَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَالْمَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَوَمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَ أَيْدِيهُمْ فَكَفَ أَيْدِيهُمْ فَيْ اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَفَ أَيْدِيهُمْ فَكَفَ أَيْدِيهُمْ عَنصُمُ مَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَلْ اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَا لَكُونُ اللَّهُ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

٣ - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ أَوْاتُقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ أَوْاتُقُوا ٱللَّهُ تعالى من نعم ومباهج في ٱلمُؤْمِنُونَ الله تعالى من نعم ومباهج في المُؤمِنُونَ الله تعالى من نعم ومباهج في الحياة. ما أكثرها! وما أحوجنا إلى شكرها!



وَأَقَرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ لَجَوْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاكُرُ فَكَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ الله تعالى من جزاء.

٥- نقض العهود والمواثيق موجبٌ للعنة الله تعالى، وقسوة القلوب ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَواضِعِةِ وَنَسُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِدِّ وَلا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَا قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَلَ اللّهُ يَعُبُمُ اللّهُ يَحُبُ المُحْسِنِينَ ﴿ آَلُ اللّهَ يَعُبُ المُحْسِنِينَ ﴿ آَلَ اللّهَ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٦- العبث بالعلم وعدم القيام بحظوظه في الدنيا موجبٌ لنسيانه وفوات حظوظه من واقع صاحبه ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةً يُحَرِّفُونَ وَاقع صاحبه ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةً يُحَرِّفُونَ فَي اللّهُ عَلَى خَايِنَةٍ مِّنَهُمْ إِلّا اللّهَ عَلَى خَايِنَةٍ مِّنَهُمْ إِلّا قَلْيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهُ عَلَى حَايِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا فَي اللّهُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ ۚ إِنّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

٧- من أسوأ الفجائع في حياة طالب العلم نسيان ما فتح الله تعالى به عليه ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثُلَقَهُمْ لَعَنَلَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَدْسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِرُوا بِهِ وَلا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلّا قَلِيلاً مِنْهُمْ أَلَى مَا فَاعْفَى عَنْهُمْ وَاصْفَحَ إِنّا اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ وَما ذَهبتْ نعمةٌ إلّا بذنب.

٨- عدم العمل بالعلم موجبٌ للنسيان ﴿ فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قَلُوبَهُمْ وَجَعَلْنَا وَلَا يَوْءَ فَلَوبَهُمْ قَاسِيلًا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِيْءَ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِيْءَ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةِ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ أَفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ أَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَلَى خَالِمَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ أَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ ﴾.



وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آَخَذُنَا مِيثَنْقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّنُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللهُ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَكُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ اللهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْيَمٌ ۚ قُلُ فَكُن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَيَخُلُقُ مَا يَشَآةُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله



# التفسير المتفسير

- ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾ فزكّوا أنفسهم أنهم أتباع عيسى الله ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ عَلَيْهُ ﴿ أَخَذُنَا مِيثَقَهُمْ ﴾ عهدهم ﴿ فَنَسُواْ حَظّا ﴾ نصيباً ﴿ مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ ، ﴾ من ذلك الميثاق ﴿ فَأَغَرِيْنَا بَيْنَهُمُ ﴾ ألقينا بينهم ﴿ أَلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ فلا يزالون متخاصمين متفرّقين ﴿ وَسَوّفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللّهُ ﴾ يخبرهم ﴿ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللّهُ ﴾ في أيام الدنيا.
- ﴿ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا ﴾ محمد ﷺ ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ يوضّح لكم ﴿ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمُ قَدُّ فُورَ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ من التوراة والإنجيل ﴿ وَيَعَفُواْ عَن تَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ نَوْرٌ ﴾ حَن التوراة والإنجيل ﴿ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ يترك بيان كثير مما تخفون ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِّن ٱللَّهِ نُورٌ ﴾ وهو القرآن الكريم ﴿ وَكِتَبُ مُبِينُ فَنَ ﴾ واضحٌ بيّن.
- ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ ﴾ بالقرآن ﴿ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ ﴾ من سلك الطرق التي تبلغه مراضي الله تعالى ﴿ سُبُلَ ٱلسَّلَاهِ ﴾ طرق السلامة من العذاب ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ ﴾ من ظلمات الكفر والمعاصي ﴿ إِلَى النُّورِ ﴾ إلى نور الإيمان والطاعة ﴿ بِإِذْنِهِ ، ﴾ بإذن الله تعالى ﴿ وَيَهْدِيهِمْ ﴾ يدلُّهم ويرشدهم ﴿ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللهِ لا اعوجاج فيه.
- ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ اَبَنُ مَنْهَمَ ﴾ فصاروا بقولهم هذا من الكافرين ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَأَن يُمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَأَن يُمْلِكُ الْمَسِيحَ ابْرَنَ مَرِّكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ فمن يُهَلِكَ الْمَسِيحَ ابْرَنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ فمن يقدرُ أن يمنعَ الله تعالى من إهلاك هؤلاء كلهم ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ



وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ يتصرف فيها كيف يشاء ﴿ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ فكما أنه خلق عيسى من أم بلا أب، كذلك يخلق ما يشاء كيف شاء ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ.

١- نسيان العهود والمواثيق التي أخذها الله تعالى على عباده موجبٌ للنزاع والفرقة والخلاف ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ عَأَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ قَالَوَ السَّاهِ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللَّهُ .
 وَسَوْفَ يُنْتِئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللَّهُ .

٢ - كل علم لا يحتفل به في التطبيق؛ لا يكون له واقع في الحركة والتأثير ﴿ وَمِنَ اللَّهِ يَكُونُ لَهُ وَاقع في الحركة والتأثير ﴿ وَمِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذُنَا مِيثَنقَهُم فَنسُوا حَظًا مِمّا ذُكِرُوا بِهِ عَافَقُونَ اللَّهُ مُعَالَكُ اللَّهُ مِمَا كَانُوا يَصْنعُونَ اللَّه ﴾.
 يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنعُونَ اللَّه ﴾.

٣ للعلم تبعات يأتي السؤال عنها يومَ الحساب ﴿ وَسَوَّفَ يُنَبِّ عُهُمُ اللَّهُ بِمَا
 كَانُواْ يَصِّ نَعُونَ ﴾.

القرآن كتاب هداية، مَنْ تمسّك به دُلَّ على الطريق ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ الْكِيرَ مِّمَا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ اللَّهِ نُورُ اللَّكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ \* قَدْ جَآءَ كُم مِّرِثَ ٱللَّهِ نُورُ اللَّكِيرِ \* قَدْ جَآءَ كُم مِّرِثَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُبِينُ أَن يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَنَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَكَحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَقُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الللللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الللللِّلِي اللللللْمُ اللللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكِلِي الللْمُلِلْلَالْمُ



٥ ـ العودة لهذا القرآن هي الطريـق الأمثل للخروج من هذا النفق المظلم الذي تعيشه الأمة اليوم ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّبُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّاكُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدُّ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثُمِينٌ ۞ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُ السُّكُلُ ٱلسَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١٠٠٠).

٦ ـ حين تبدأ في تلاوة كتاب ربك وتدبُّره وتعمل به فانتظر بشرى ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ شُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ اللهُ ﴿

٧ - الخروج من ظلام المشكلات والأزمات لا يتم إلَّا من خلال هذا الوحى ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١١٠٠).

٨ - كل الحلول التي نعالج بها مشكلاتنا الشخصية لا بد أن تأتي من هذا الأصل الكبير (الوحي) ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُواَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ١٠٠ ﴿ وَإِلَّا صارت في النهاية لا قيمة لها ولا أثر!

٩ ـ الهداية وقـفٌ على فقه هذا الوحـي وفهمه ﴿ يَهَـدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّـبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠٠٠.

١٠ - كل المؤسسات التي تُعنى بحفظ كتاب الله تعالى ما لم تقرأ هذا المعنى ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا



كُنتُم تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيمٍ قَدْ جَآءَكُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ مَنِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلنَّهُ مَنِ ٱلظّهَدِيهِمْ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ اللَّهُ لَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّه

11 - الأوهام سببٌ في كثيرٍ من التصورات الكاذبة والمفاهيم الخاطئة ﴿ لَقَدُ كَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

11 ـ الأوهام والأفكار الكاذبة لا يدفعها إلَّا الدليل والبرهان الصادق من الوحي ﴿ لَقَدُ كَفَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْهَمَ ۚ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ سَنَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْهَمَ وَأُمّنهُ، وَمَن فِي اللَّهُ سَنَعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْهَمَ وَأُمّنهُ، وَمَن فِي اللَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخَلُقُ مَا يَشَاهُ وَلَلّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَاللّهَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاهُ وَلَلّهِ مَلْكُ السَّمَوَتِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ .

17 - كلُّ معلومةٍ أو فكرةٍ أو تصوّرٍ يجب أن تعرض على الوحي، قبل أن تأخذ حقَّها من فكر الإنسان ﴿ لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوۤا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ اَبْنُ مَنْ يَمْ لِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهَ لِكَ الْمَسِيحُ اَبْنُ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَيْخُلُقُ مَا يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ .



18 - حين تستولي الأوهام على عقل الإنسان تقضي على كلِّ شيء ﴿ لَقَدُ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ اَبْنُ مَنْهَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ سَتَيْعًا إِنْ أَرَاداًن يُهْلِكَ الْمَسِيخ اَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي الْأَرْضِ اللّهِ سَتَيْعًا إِنْ أَرَاداًن يُهْلِكَ الْمَسِيخ اَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السّمَكُونِ وَاللّهَ عَلَى جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السّمَكُونِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللل

\* \* \*





وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُم ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۗ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ يَتَأَهْلَٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآةَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَنْ يَنْقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْمَ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِمُواْ خَسِرِينَ اللَّ قَالُواْ يَنْمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ٣



## التفسير ک

- ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ خَنُ أَبْنَكُوا اللهِ وَأَحِبَتُو هُ وَعوى فراغة لا رصيد لها من الحقيقة ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ إن كنتم أبناؤه وأحباؤه فلم يعذبكم بذنوبكم ﴿ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَ ﴾ كسائر الخلق، لا فرق ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ بعدله ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ لِمَن يَشَآهُ ﴾ بعدله ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْمَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ فهو المالك المتصرّف فيها ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ الله المرجع في النهاية.
- ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ محمد ﷺ ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ يوضّح لكم أحكام الله تعالى ﴿ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ على انقطاع منهم ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ حتى لا تقولوا ﴿ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ﴾ يبشّر بثواب الله تعالى ﴿ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ يبشّر كم بثواب الله تعالى ﴿ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ يخوّف من عقاب الله تعالى ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ ﴾ يبشّركم بثواب الله تعالى للمؤمنين ﴿ وَنَذِيرٌ ﴾ يبلغكم عقاب الله تعالى للمتخلّفين ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ للمؤمنين ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنّ ﴾ لا يعجزه شيء.
- ﴿ يَنَقُومِ ٱدۡخُلُوا ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ﴾ بيت المقدس وما حوله ﴿ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللّهُ لَكُمۡ ﴾ قدَّر أنها مسكنكم ومقرُكم ﴿ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمُ ﴾ لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي ﴿ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ آ ﴾ للدنيا والآخرة.



- ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى ٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ ﴾ شديدي القوة والشجاعة ﴿ وَإِنَّا لَن نَدُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ آَ ﴾ بعد خروجهم.
- ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ منهم ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ الله تعالى ﴿ أَنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ بالتوفيق وكلمة الحق ﴿ أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ ﴾ اقتحموا عليهم بابهم ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ ﴾ فستكون لكم الغلبة بمجرَّد دخولكم عليهم ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آ ﴾ به تعالى.



١- ما أسهل الدعوى وما أقلَّ العمل! ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوا اللّهِ وَاَحِبَنَوُهُ وَالنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوا اللّهِ وَاَحِبَنَوُهُ وَالنَّصَكَرَىٰ خَلَقَ مَعْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ الله كثيرة في واقعهم، ولا علاقة لما يقولون بالحقائق في شيء.

٢ - الجهل بالله تعالى موجب لمثل هذه الطوام ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَكَنَ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ أَ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مَ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلْيَهِ الْمَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلْيَهِ أَلْمَصِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

٣ مهما بلغ زكاؤك وصلاحك، لا يحق لك أن تزكّي نفسك؛ فكيف ترتقي هذا المرتقى الصعب! ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ أَ قُلْ فَلِمَ المرتقى الصعب! ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ أَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُ كُمْ بِذُنُوبِكُم مِ بِذُنُوبِكُم مِ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ .



هـ الشُّبة والأوهام والتصورات الخاطئة لا ينسفها من عقول أصحابها إلَّا الوحي ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَيْهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحَنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم لَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَ فَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ﴾.

٦ الكبر والاستعلاء أرضٌ خصبةٌ للخذلان ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبْنَاوُا اللّهِ وَأَحِبَّتُو هُو قَالَ وَلَمْ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَلِلْيَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه هذه النفوس المستعلية من فراغ!

٨ حلم الله تعالى على عباده ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوا ٱللّهِ وَأَحِبَتُوهُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوا ٱللّهِ وَأَحَبَتُوهُ وَالنَّصَكَرَىٰ خَلَقَ مَعَلِهُ لِمَن يَشَآهُ وَأَحَبَتُوهُ وَاللّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ عَلَى الرغم عن الحقائق، وعلى الرغم على الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم على الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم على الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم على الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم على الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق، وعلى الرغم من هذا الوصف الكاذب والعاري عن الحقائق المؤلم ا



من الزور والبهتان، جاء القرآن يبيِّن لهم الحقائق، ويدلُّهم على الطريق ﴿ بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِ مِّنَ خَلَقَ عَلَى الطريق ﴿ بَلْ أَنتُم بَشَرُّم مِّنَ يَشَاءُ ﴾.

٩- ولاية الله تعالى لا تُستَحَقُّ بالدعاوى الباطلة، وإنَّما تحتاج إلى أدلة كافية على صدقها وحقيقتها ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَيْهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ أَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَونَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ .

١٠ محبّة الله تعالى وولايته لخلقه لا تحتاج إلى نسب أو مال أو مركز، وإنّما تحتاج إلى صدق نية، وحسن إقبال على الله تعالى ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰكِرَىٰ خَنُ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰكِرَىٰ خَنُ أَبْنَكُوا اللهِ وَأَحِبَـٰتَوُهُ، قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مَ بَلُ أَنتُه بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيلّهِ مُلْكُ ٱلسّكمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ ﴾.

١١ - البلاغ وإيصال رسالة الله تعالى للعالمين، وبيان دينه ومنهجه، هي الأصل من رسالة الرسل وبعثهم في العالمين ﴿ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَن رسالة الرسل وبعثهم في العالمين ﴿ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ أَنَى فَتَرَوْ مَنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَدِيرً فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرً فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرً فَقَدْ جَآءَ كُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرً فَقَدْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَي فَلَا لَا عَلَى كُلُولُ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَي فَعَالَمُ عَلَى كُلُولُ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا الْعَامِ الدَعاةِ إلى يَوم الدين.

الحلافة الرسل مسؤولية وأمانة ، تحتاج إلى رجال يبلغون منهج الله تعالى للعالمين ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله ﴾.

17 - من فقه الداعي أن يتسلل إلى قلوب المدعوّين بشيءٍ يدفع بقلوبهم إلى الله تعالى، قبل أن يسالهم عملاً أو يكلفهم واجباً، أو يذكرهم مسؤولية ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَكَمُ أَنْدِيكَاءٌ وَجَعَلَكُمُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَيْكُمُ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِنّا اللّهِ عَلَيْكُمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال



١٤ كلُّ إنسانٍ تريد أن تتسلل إلى قلبه وتصل لمقصودك من حواره، فذكِّره أولاً بنعم الله تعالى عليه في الدنيا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

اه حتى ولدك وطالبك ذكّره بما يُشرِقُ به وجهه أولاً، وليأتي إلى درسك وموعظتك ونصيحتك راغباً ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وموعظتك ونصيحتك راغباً ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْكِمُ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آَنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آَنِهِ عَلَيْكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آَنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ الْحَالَمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحْدًا مِنَ الْعَالَمُ يَوْدَ أَمْ اللّهِ يُعْرَفِهُ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمُ لَا اللّهِ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمُ لَيْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اللّهِ عَلَيْلَتِهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ يُعْرِفِهُ إِلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَيْكُمْ أَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

17 ـ الذين يحملون هموم الناس، ويحرصون على تقبُّلهم الهداية، يتفنَّنون في استثارة مشاعرهم، وحَثِّ قلوبهم قبل أن يدلفوا عليهم بشيء من تكاليف ذلك الطريق ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَكَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْكِياءَ وَجَعَلَكُمُ مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٧ حين تكون الأرض صالحة للإنبات، والقلوب صالحة للاستقبال، فتقدم إلى تلك الساحات، وألق فيها بذرك المبارك ﴿ يَنقَوْمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرْضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠٠٠).

١٨ ـ إذا ألقيت بذرك المبارك فذكّر بما تؤول إليه عواقب الرفض والخذلان ﴿ يَفَوْمِ
 ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِيكَنَبَ ٱللّهُ لَكُمۡ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدَبَارِكُمُ فَنَنقَلِمُواْ خَلْسِرِينَ ١٠٠٠).

19 لا تتوقع أرضاً خصبة من بداية إلقاء حبك فيها، فدونَ ذلك الربيعِ مسافاتُ من الصحراء ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدَّخُلَهَا حَتَّىٰ يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ آَ ﴾.

٢٠ لن يعدم الدعاة والمصلحون حملة للمنهج من الجماهير المصطفة في عرض الطريق ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخُلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلِيْهُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ هَا لَهُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى ا



٢١ - حين تقوم بواجبك على مراد الله تعالى، يأتي مدد التوفيق دون موعد سابق ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخُلَتُمُوهُ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخُلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ عَلِيْهُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾.

٢٢ ـ أقم علم العمل لدين الله تعالى في أي مساحة من الأرض، وسيصطف حولك أنصار الدعوة، الذين لم تعرفهم من قبل ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكّلُواْ إِن كُنتُم مُؤُومِنِينَ ﴿ آَلُهُ ﴾.

٢٣ مشكلة الذين لم يجدوا أعوناً في الطريق، ولم يجدوا أنصاراً في المواقف أنهم لم يبدؤوا بعد ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواً إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُواً إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ ﴿ آلَ ﴾.

٢٤ ـ الأنصار والأعوان موجودون في كل مساحة، غير أنهم يحتاجون إلى صاحب راية وموقف، يدير شأن البدايات ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعُمَ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا مَا اللَّهِ فَالْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهِ إِن كُنتُه مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهِ إِن كُنتُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهِ إِن كُنتُوم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَا لَهُ إِن كُنتُهُم عَلَيْهُ وَاللَّه اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهِ فَا لَهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَل

٢٥ ـ كل آمالنا وأحلامنا وأمانينا وقف على الخطوة الأولى ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ فَا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ مِنَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ مِنَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ مِن ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ مِن ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُهُم مُّؤْمِنِ مِن ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

77 ـ ابدأ مشروعك وقصة حلمك، ودَعِ النتائجَ يتولَّاها الكبير المتعال ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدۡخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّا مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال



٢٧ \_ قبيـح جداً هذا المعنـى ﴿قَالُواْ يَكُوسَىٰۤ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَاۤ أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهآ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّا هَهُنَا قَلْعِدُونَ ١٠٠ الله القلوب صالحة جداً لأسوأ منه.

٢٨ - كل مشروع تبدأ قصته، أو حلم تدفع بخطوته الأولى، أو رسالة بر ومعروف، تود أن تمدُّ في مساحتها، عليك أن تتصوّر مثل هذا الرد القبيح ﴿قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّذْخُلَهَا آَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾.

\* \* \*





قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً \* يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله الله عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّي إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا ۚ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ لَهِنَا بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا آَنُا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۖ إِنِّي آخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ ١ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَوُّا ٱلظَّالِمِينَ ١٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ, كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنُويُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ



# التفسير التفسير

- ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ﴾ أي المدينة ﴿ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾ وقطعوا بذلك كلَّ فرصة لعزِّهم ونصرهم ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَتِلا ﴾ القوم في المدينة ﴿ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ منتظرون لكم.
- ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ رَبِّ إِنِّى لَا آَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى ﴾ طائعين لك ﴿ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ﴾ افصلنا عنهم؛ فإنهم خارجون عن طاعتك ملازمين لمخالفتك ومعصيتك.
- ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً ﴾ أي الأرض المقدسة ﴿ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ زمن التحريم ﴿ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يتحيَّرون في الأرض، لا سبيل لهم في الوصول إلى الأرض المقدسة ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ لا تحزن ﴿ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ آَ ﴾ الخارجين عن طاعة الله تعالى.
- ﴿ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ﴾ قصة أو خبر ﴿ أَبْنَىٰ ءَادَمَ ﴾ قابيل وهابيل ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالصدق ﴿ إِذْ قَرَبَانَا ﴾ فأخرج كلَّ منهما شيئاً من ماله تقرُّباً إلى الله تعالى ﴿ فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا ﴾ قَبِلَ الله تعالى ﴿ فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا ﴾ قَبِلَ الله تعالى ﴿ فَلُمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْكَخْرِ ﴾ لم يتقبل قربان قابيل ﴿ قَالَ ﴾ قابيل: ﴿ لَأَقَنُلُنَكَ ﴾ يا هابيل حسداً وبغياً ﴿ قَالَ ﴾ الذي تُقبل منه: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ آَلُ ﴾ إنما يتقبل الله تعالى من المتقين له القائمين بأمره.
- ﴿ لَبِنَ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقَنُكَنِى ﴾ تريد قتلي ﴿ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ ﴾ فلست بقاتلك ﴿ إِنِي آخَافُ الله تعالى رادعٌ لي عن قتلك.



- ﴿إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُواً ﴾ ترجع ﴿إِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ بوزري ووزر نفسك ﴿فَتَكُونَ مِنْ
   أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ﴾ أهلها ﴿وَذَالِكَ جَزَرُوا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ جزاء كلِّ ظالم.
- ﴿ فَبَعَثَ اللّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ, كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ لما قتل أخاه لم يدر كيف يواريه؛ لكونه أول ميت من بني آدم، فبعث الله تعالى غُرابين اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم واراه ﴿ قَالَ يَكُويَلَكَى ﴾ غُرابين اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم واراه ﴿ قَالَ يَكُويَلَكَى ﴾ يا حسرتا ﴿ أَعَجَزْتُ أَنُ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا اللّهُ لَا فَالَتُهُ فِي مَوْدَه ، والمقصود هنا جسده الذي قتله ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النّادِمِينَ ﴿ آَ ﴾ على ما فعل.

١ ـ الذين يبدؤون مشاريعهم وفي حسّهم استقبال الناس لما يصنعون بفرح، عليهم أن يعيدوا حساباتهم ﴿قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا أَفَادُهُ مَن أَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيها أَفَادُهُ مَن أَنت وَرَبُّك فَقَا يَلِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُون إِنَّ ﴾.

٢ ـ قراءة الوحي وسير الكبار تعطيك دلالةً لحجم ما ينتظر مشروعك وفكرتك ورسالتك في قادم مستقبلك ﴿قَالُواْ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَاۤ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهاً فَادُهُ مَن أَنتُ وَرَبُّكَ فَقَا تِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ إِنَّا ﴾.

٣\_ إذا سمعت داعيةً أو مصلحاً أو حاملاً لرايةٍ يشتكي من إعراض الآخرين في زمانه، فذكّره بمواقف القـوم ﴿قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَاۤ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ



فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَعِدُونَ ﷺ جواباً على خموله وضعف إرادته.

٤ - هل بلغك سوء أدب كهذا ﴿قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيها أَفَاذُ هَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ اللَّهِ هَيِّئِ نفسك الاستقبال العثرات، وعوارض الطريق، في قادم أيامك مهما بلغت.

عد أن تعمل وسعك، وتدفع بكل ما تملك، ويتعذّر عليك عناق أحلامك، فلا حرج حينها من الاعتذار ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آَمْلِكُ إِلّا نَفْسِي وَأَخِي فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ ٱلْفَكسِقِينَ اللهِ .

٧ - كل فكرة أو مشروع أو رسالة أو قضية لها نهاية ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِيقِ يَنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِيقِ يَنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آَمْلِكُ إِلَّا لَمُعْسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آَمْلِكُ إِلَّا لَمُعْسِقِ يَنَ الْحَالَ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكَ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكَعَلِي عَلَى عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكَعَلِي عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَى عَلْمَ عَلَّا عَلَا عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَى عَلَيْكُ عَلّم

٨ نجاحك مرهونٌ بإخلاصك، وجهدك، واستنفاد طاقاتك فحسب ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِم ۚ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ أَلْفَسِقِينَ لَكُ عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ الله تعالى دعاءه مباشرة، وألقى بهم ألْفَسِقِينَ الله تعالى دعاءه مباشرة، وألقى بهم في عالم الضياع.

9 - القلوب التي تأبى الدعوة، وتُصرُّ على مصادرة الأفكار الحية حقيقةٌ في النهاية بهذا الضياع الكبير ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي النهاية بهذا الضياع الكبير ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْفَارِيقِينَ اللَّهُ وَمِ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ .



١٠ لا حدَّ للخذلان! كان يمكنهم أن يقبلوا دعوة ذلك النبي لتتحقَّق كل أحلامهم،
 فلما أصروا على الرفض كانت هذه النهاية المُرَّة ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ
 سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ آَلَ ﴾.

١١ ـ الفُرَصُ تسنح ولا تعود ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ
 فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

10- الحسد والبغي أول ذنب عُصِي الله تعالى به في الأرض ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللهُ تعالى به في الأرض ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللهُ عَادَمَ بِاللَّهَ مِنَ الْلَاحَقِ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَلْقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ الْلَاحَرِ قَالَ لَا تَعَلَيْكُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنَ

14 - الحسد مرض إذا استشرى في قلب إنسان أتى على كلِّ خيراته ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمَ نَبُا أَبُنَى ءَادَمَ بِاللَّحِقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلَ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لَاَ عَنْكَ لِأَقْنُلُكَ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَيْ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ مَنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَقِينَ مَنَ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَقِينَ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال



10 ـ حاجة النفوس إلى التربية والتأهيل ﴿ وَاتّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرّبَا فَرُنَا فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنّمَا يَتَقَبَّلُ قَرْبَانَا فَنُقُبِلَ مِنْ الْمَعْرِ قَالَ لَأَقْنُلُكَ قَالَ إِنّهَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَنْكُونَ مِنْ اللّهَ عَنْكُونَ مِنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَنْكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النّهُ وَذَلِكَ جَزَوْا الظّلِلِمِينَ اللهُ فَطَوّعَتْ لَهُ انفسَى بصاحبه إلى استحلال دم حرام! المخلوبين الله العمل قربة؛ فأفضى بصاحبه إلى استحلال دم حرام!

17 حتى في رحاب العلم وبين طلابه، تأتي مثل هذه الموبقات ﴿ وَاتّلُ عَلَيْهِمْ نَبُكَ النّبَىٰ ءَادَمَ بِاللَّحِقِّ إِذْ قَرّبًا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنُقَبّلُ مِنَ الْآخَوِ قَالَ لَاَ قَنُكُ لِإِنّهَا يَتَقَبّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنّقِينَ ﴿ يَا لَمِنْ اَسَطَتَ إِلَىٰ يَدُكَ لِنَقْنُلَنِي مَا أَنْ لَا لَا يَكُ لِلْقَنُلَا يَقَنُلُكُ إِنّ اللّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ ﴿ يَا لَمِنَا بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدُكَ لِنَقْنُلَا يَا يَكُ لِلْقَنُلُونَ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ فَلَوْعَتْ لَهُ, نَقْسُهُ, بِالسِطِ يَدِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ الصَحَبِ النّارِ وَذَلِكَ جَزَرُوا الظّلِمِينَ ﴿ أَنْ فَطُوعَتْ لَهُ, نَقْسُهُ, وَلَا الطّلِمِينَ اللّهُ فَلَوْعَتْ لَهُ, نَقْسُهُ, وَعَلَى طَالَب العلم أن يأخذ من قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, فَأَصْبَحَ مِنَ الْفَكِسِرِينَ ﴿ أَنَ اللّهُ وَقَلْكُ اللّهُ عَلَى طَالَب العلم أن يأخذ من العلم ما يعالج هذه الفجوات، ويسـدُ نوافذ الخلل، ويؤهّلُ نفسـه لا سـتقبال نجاحات الآخرين كأنها له لا فرق.

1٧ ـ كل مساحة يشترك فيها جماعة، قابلةٌ لتفشي هذا المرض في واقعها، إن لم ينتبه له من بداية الطريت ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْنُلَتَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْنُلُتَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ يَتِهَ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهَ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه



١٨ - ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ رسالةٌ للعاملين في مشروعات وبرامج،
 تخدم ساحات الأمة، عليهم أن يرقبوا ما يقدمون، ويتأكدوا أن هذه المشروعات والبرامج لله، ومن أجل الله!

١٩ تفقد قلبك وعملك ومشروعك، هل هذا كله لله تعالى؟ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

٢٠ لا تنشخل بصورة العمل وحجمه وأثره وتاريخه، بل انشخل بإجابة هذا السؤال العريض: كم مصروف منه لله تعالى، ومن أجل الله؟! ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

٢١ لا تلتفت إلى أعداد المتابعين لك في وسائل التواصل الاجتماعي بل التفت إلى إخلاص العمل لربك وجنبه مظاهر المكاثرة، التي لا تغني بعد فوات تلك المباهج شيئاً ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

٢٢ ـ الإيمان بالله تعالى وحده يصنع مستقبل الإنسان كما يشاء ﴿ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِى مَا آنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۚ إِنِّى ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾
 عرض عليه أنه سيقتله فكفَّه إيمانُهُ عن مجاراة تلك الخسارة في واقعه.

٢٣ ـ هذا تستجيشه كلمة في موقف خلاف، فتفضي به إلى استباحة كل شيء، وذاك يستفزه أخوه بقتله ووداع دنياه والرحلة من الأرض، فلا يحرِّك ساكناً ﴿ لَإِنْ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكُ لِلْقَنْلُكَ ۗ إِنِيَ آخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكُ لِلْقَنْلُكَ ۗ إِنِيَ آخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ الْمَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَلَكُ تَصنع حقائق الإيمان.

٢٤ ـ الخوف من الله تعالى مانعٌ من كثيرٍ من فواجع الزمان ﴿ لَبِنَ بَسَطَتَ إِلَىٰٓ يَدَكَ لِنَقْنُلِنِ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ ۚ إِنِّى آخَافُ ٱللّهَ رَبَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.



٢٥ ـ رأيت الخوف من الله دخل مع صاحبه في فندق غربة، ومساحات سفر ووحدة، فلم يمكّنه من أن يمدَّ يده أو عينه إلى ما يسخط ربه ﴿ لَمِنُ بَسَطتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُلُنِى مَا يَسْخُطُ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهَ عَدَى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۚ إِنِيّ آخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهَ عَدَى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۚ إِنّي آخَافُ اللّهَ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهَ عَدَى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۗ إِنّي آخَافُ اللّهَ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهَ عَدَى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۗ إِنّي آخَافُ اللهَ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهَ اللهِ الله

٢٦ - كم مرة وقف هذا المعنى دون أحداثٍ كثيرة! ﴿ لَإِنَّ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقَنُكَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكَ إِنِي آخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الله لَضاعت حياة كثيرين في الهوامش!

٧٧ - من سنِّ في الإسلام سنَّةً سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ﴿ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفَسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثَنَّ ﴾ كم من مدينِ في ساحات القيامة لمواقف من هذا المعنى!

٢٨ ـ كثيرون هم الذين يردِّدون هذا المعنى ﴿ قَالَ يَنُونَلُتَى ۗ ﴾ بعد فوات أوانه.

٢٩ ما زلنا في أوقات الأمن من تكرار هذه الحسرات ﴿ قَالَ يَكُونَلُتَحَ ﴾.

٣٠ \_ ﴿ قَالَ يَكُونَلَتَى ﴾ ما أشدُّها في أيام الحسرات!

\* \* \*





مِنْ أَجْلِ ذَاكِ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيٓ إِسْرَبِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهُ إِنَّمَا جَزَرَوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِن ٱلْأَرْضُ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُم فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ. مَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُم وَلَكُمْ عَذَابٌ ٱلِيدُ اللهُ



# و التفسير وي

- ﴿مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ من أجل قصة القتل في ابني آدم، وعاقبته الوخيمة ﴿ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَةِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ بقطع الطريق وسفك الدماء، ونهب الأموال، والبغي على عباد الله تعالى ﴿ فَكَ أَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ لأن تجرؤه على قتله بمنزلة قتل الناس جميعاً ﴿ وَمَنْ أَحْيَاها ﴾ استبقى أحداً فلم يقتله مع قيام الداعي إلى ذلك أو تحقُّق الفرصة ﴿ فَكَ أَنَّها آخيا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحقُّ القتل، وفائدة هذا التشبيه: الترهيبُ والردعُ من قتل نفسٍ واحدةٍ، بتصويره كأنه قتلُ لجميع الناس، والترغيب على إحيائها كأنه أحيا كل الناس ﴿ وَلَقَدَ جَاءَتُهُمْ ﴾ أي بني إسرائيل ﴿ رُسُلُنَا بِاللَّهِ اللَّه الله على الحجج الواضحة البيّنة ﴿ ثُمَّ إِنَّ الْكِيرَامِنَهُم ﴾ من بني إسرائيل ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ ( الله تعالى . في التعدِّي على حدود الله تعالى .
- ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, ﴾ يبارزونه بالعداوة ﴿ وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ بالقتل والنهب والسلب ﴿ أَن يُقَتَّلُوٓ ا ﴾ إن قتلوا أنفسا معصومة ﴿ أَوْ يُصَلِّبُوا ﴾ إن قتلوا وأخذوا المال صُلبُوا على جذوع الأشجار ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ آيَدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلاف اليد اليمنى مع الرجل ولم يقتلوا ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ﴿ أَوْ يُنفَو أُ مِن الْأَرْضِ ﴾ يُخرجون من الأرض ، ويبعدون عنها ، وذلك إذا أخافوا دون قتل أو أخذِ مال ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْقُ فِي ٱللَّذِينَ ﴾ شديد.



- ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِـلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ فمن تاب قبل إلقاء القبض عليه ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهَ عَنْ فُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَّحِيمُ اللهَ ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايةً، بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَٱبْتَخُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ اطلبوا ما يقرِّبكم إلى الله تعالى ﴿ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ِ ﴾ بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ آَنَ ﴾ تفوزون بمطلوبكم.

١- كرامة الإنسان، بالمحافظة على حياته وتجريم الشريعة لكل فعل يؤدي إلى حرمانه من الحياة ﴿مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الل

٢ ـ بماذا يجيبُ الذين يريقون دماءَ المسلمين لأدنى الأسبابِ عن هذا الجرم العظيم يسومَ القيامة؟ ﴿مِنْ أَجْلِ ذَاكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَوْمِيلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ العظيم يسومَ القيامة؟ ﴿مِنْ أَجْلِ ذَاكِ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَوْمِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ نَقْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ



أَخْيَاهَا فَكَأَنَّا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣ - أَلَمْ يَعِ العالم الذي شرَّد أطفال المسلمين في كلِّ مكان وأراق دماء الأبرياء هذه الأوزار التي تنتظرهم في ساحات القصاص ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بِينَ إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّئَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًامِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللَّهُ.

٤ - ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَنَّهَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ إذا كان هذا في حياةِ جسدٍ؛
 فكيف بالذي يحيي أرواحاً بالدعوة والإصلاح والأفكار الناهضة والمشاريع.

العبر والعظات والدلائل والبينات لا تنفع إلّا أصحاب القلوب الحيّة ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُ مُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾
 ما زادت هؤلاء إلّا إسرافاً وبعداً!

٦- ماذا يقول أولئك الذين ساهموا في انحراف كثيرين عندما يقفون بين يدي الله سبحانه يوم الجزاء والحساب ﴿مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ إذا كان هذا جزاء من قتل جسداً؛ فكيف بمن قتل روحاً ومعنى!

٧- حتى الكلمة التي تصنع قلقاً وشتاتاً في نفوس المؤمنين، وتحرمهم أياماً من رؤية الربيع، هي كذلك، عليها وعيــد وجزاء ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِشْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾.



٨ - ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ تجري أيضاً في حقّ من أضل إنساناً، أو أَرْكَسَهُ بعد الهداية، أو زين له حتى أوقعه في المخدرات، أو علَّمه وهيًا له الإلحاد.

١٠ لا يمكن أن تصان الأوطان والمجتمعات من عبث العابثين وكيد المبطلين إلَّا بمثل هذه التشريعات الزاجرة عن الفوضى ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَرَسُولَهُ, مَيْنَ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِن ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَى اللَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَى اللَّهُمْ فِي ٱللَّهُمْ فِي ٱللَّهُمْ فِي ٱللَّهُمْ فِي ٱللَّهُمْ ﴿ وَلَهُمْ فَي ٱللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي ٱللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فِي ٱللَّهُمْ فَي ٱللَّهُمْ فَي ٱللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْكُولُ الْحَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْه

١١ تفرض الشريعة قدراً مناسباً من الحدود على قدر الفوضى الحاصلة من العابثين ﴿ إِنَّمَا جَزَّاقُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَالِثُوا أَوْ يُضَالَبُوا أَوْ يُضَالِبُوا أَوْ يُضَالِبُوا أَوْ يُنفَوا مِن يَعْتَلُوا أَوْ يُضَالِبُوا أَوْ يُنفَوا مِن يَعْتَلُوا أَوْ يُخلِفِ أَوْ يُنفَوا مِن الْأَرْضِ ذَيْلِكَ لَهُمْ خِرْقُ فِي ٱللَّاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِلَلْمُ اللللْمُ



17 ـ تصون الشريعة حقوق الناس، وتكفل لهم العيش في أجواء آمنة، وتضمن لهم الحياة كما يشاؤون، دون خوف أو ذعر ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَرَبُولَهُم مِّن خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِن ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآئِضِ عَظِيمٌ اللهُ مَعْ اللهُ ا

14 ـ سعة رحمة الله تعالى ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ۖ فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى هُولاء الذين أخلُوا بالأمن، وسفكوا الدماء، وأخذوا المال، وعاثوا في الطريق بالفساد، إذا ندموا وأقبلوا على الله تعالى تائبين وردوا الحقوق إلى أصحابها. قَبِلَ الله تعالى منهم توبتهم، وعفى عنهم، وأسدل ستاراً دون ماضيهم.

١٥ - أيّاً كان خطأ ولدك أو طالبك أو زميلك في حقّك، فلك في مثل هذا المعنى اقتداء ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِـلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ۖ فَٱعۡلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورُ رُحِيثُ ثَالًا ﴾.
 تَحِيثُ اللَّه ﴾.

17 ـ لا تعجل على الآخرين، وتحاصرهم بأخطائهم، وتخلق لهم القلق من خلال ما وقعوا فيه، بل هَبْ لهم فرصة للعودة، وأسدل عليهم ستارَ العفو، وأُعِدْهُم إلى حياض الحبِّ من جديد ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَـٰ لِأَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ۖ فَاعَلَمُواْ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ۖ فَاعَلَمُواْ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ۗ فَاعَلَمُواْ أَن اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَنْهُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلْهِ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم الللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا الللّه اللَّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللللّه اللّه اللللّه اللللّه

١٧ من جوانب عظمة النبي ﷺ أنه أخذ من هذا المعنى وسعه كإنسان ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَنْوُرٌ رَحِيمٌ ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَانُواْ مِن قَبْـلِأَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِم ۖ فَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ عَنْوُرٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾.



19 ـ ثلاثة أشياء تشرف بك على الهدى: التقوى، واقتفاء وسائل الفلاح والصلاح، والجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللهَ وَالصلاح، والجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللهَ وَالْبَعُونَ اللهِ وَالْبَعْوَا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الْحَالَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيُلَّا اللهُ اللهُ

٧٠ ـ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي سَلِيلِهِ ﴾ ليس بالضرورة في ساحة معركة الجهاد بالسيف والسنان، وإنَّما في كلِّ ساحة تحتاج إلى العلم والمشاريع والأفكار الجادة والتصورات الطموحة في واقع الحياة.

٢١ - حتى الجهل في أرض المسلمين، يحتاج إلى هذا المعنى الكبير ﴿ وَجَنِهِ دُواْ
 في سَبِيلِهِ ـ ﴾.

٢٧ ـ ﴿وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ﴾ دعـوة للقيام من فراش نومـك، وهموم ذاتك، ومساحة واقعك للنفير في مساحات الأمة وآمالها ومشاريعها التي ما زالت في أَمَسٌ حاجتها للمجاهدين.

٢٣ ـ ساحات البدع والمنكرات في أشدِّ الحاجة إلى هذا المعنى ﴿ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ ﴾.

٥٠ - صنعوا كلَّ شيء، وفاتَهُم أعظمُ الأشياء ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ. مَكُهُ لِيفَتْدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِلَ مِنْهُمْ لَي اللَّهُ مَكَهُ لِيفَتْدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ آلِ مَنْ النَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ آلِ مَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ آلِ اللهِ مُنْ النَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ آلَ اللهِ مُنْ النَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا



٢٦ ـ ما تغني الحضارة التي بناها الكافر يوم الحساب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكُمةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللهُ ثَنِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم يَخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهُ الل

٧٧ ـ إذا غابت الرؤيةُ الكلِّيةُ لحياةِ إنسانٍ غابَ معها في النهاية كلُّ شيء ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ. مَعَكُهُ. لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُ اللهِ مُنْ يُويدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٩ - كلَّما رأيت منتجاً مثيراً، وآلة تستحوذ على الإعجاب، وعمارة فائقة يديرها الغربي تذكَّرتُ أعظم خسارةٍ ينتظرها في حياته كلِّها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِيفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِلَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِيفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِلَ لَهُم مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِلَ مِنْ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ النَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ آلَ اللَّهُ مِنْ النَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولُ مِنَ النَّادِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ آلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ



يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَبَا نَكُللًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ اللهُ عَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ ٱلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلَّكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاَّهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفَوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِلْمَ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلْدَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَاحَّذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ



### التفسير الأها

- ﴿ ﴿ رُبِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ هذه أمانيهم ﴿ وَمَا هُم بِحَنرِجِينَ مِنْهَا ﴾ أي الكفار ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ دائم مستمر ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ وهما كل من أخذ مالاً من غيره خفيةً من حرزه ﴿ فَأَقَطَ عُوَا أَيْدِيَهُمَا ﴾ تقطع يده اليمنى من الرسخ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ جزاءً على فعلهما ﴿ نَكَللًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ عذاباً رادعاً ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾ في فعله وحكمه.
- ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ أقلع عن فعله، وعزم على عدم العودة، وندم على ذلك ﴿ وَأَصَّلَحَ ﴾ فيما بينه وبين الله تعالى ﴿ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ فيغفر له ذنبه الذي اقترفه ﴿ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَّحِيمُ ﴿ اللهُ عَالَى ﴿ المؤمنين.
- ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ المتصرِّف فيهما كيف شاء
   ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ بعدله ﴿ وَيَغَفِّرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ بفضله ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
   قَدِيرٌ ﴿ نَ ﴾ لا يعجزه شيء.



واعملوا به ﴿ وَإِن لَمْ تُؤَنَّوُهُ ﴾ بأن جاءكم بغيره ﴿ فَأَحْذَرُواْ ﴾ قبوله وأخذه ﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَنَتَهُ ، ﴾ ضلاله ﴿ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهِ شَيْعًا ﴾ لين تستطيع دفع إرادة الله تعالى عنه ﴿ أُوْلَئِيكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ فِي الدُّنيَ خِزْ يُ ﴿ وَلَهُمْ فِي الدُّنيَ خِزْ يُ ﴾ ذل ومهانة ﴿ وَلَهُمْ فِي الدُّنيَ خِزَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ اللهِ شَديد.

١ - السرقة إخلالٌ بالأمن العام، وتَعَدِّ على حقوق الآخرين، وسطوٌ على ممتكلاتٍ كَدَّ فيها الإنسان زمناً من عمره لتحصيلها ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾.

٢ - أعطى الإسلام مجالاً واسعاً لكسب الرزق، وأدّب على الانحراف عن ذلك الطريق ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْ عُوا أَيْدِ يَهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْ عُوا أَيْدِ يَهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ اللهِ ﴾.

٣ - اليد محترمة في الإسلام، ولكل أصبع منها دية من المال، لكنها حين تذهب إلى غير مظان العمل الحقيقية تستهان وتستحقر حتى تقطع دون مقابل في والسّارِقُ والسّارِقُ والسّارِقُ والسّارِقُ والسّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيدِيهُما جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللّهِ واللّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ الله قال الشاعر:

عِزَّ الأمانة أغلاها، وأرخصَها ذُلُّ الخيانةِ، فافهم حكمة الباري

٤ ـ يقطع الشارع اليد التي امتدت، ويحرص على تشذيب الجسم من الأعضاء الدخيلة عليه، تراه في أول وهلة يقطع اليد الآخذة، وفي المرة الثانية يقطع الرجل



الحاملة له إلى مواقع الجريمة ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكُلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

٧ - ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ إِذَا لَمْ تُقرأ العقيدة من قبل فهذه بعض النوافذ المطلة على معانيها، ويمكنك قراءتها من جديد.

٨ ـ إذا تعلَّقت بمخلوق ورغبت في ما في يديه، وألقيت إليه بشيءٍ من هموم قلبك؛ فتذكر هذا المعنى الكبير ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ هَا لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَ هَا إِلَا لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَا لَهُ عَلَى حَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

٩ - أيها المتسوِّلون على أبواب العالمين! اقرؤوا فصلاً واحداً في العقيدة يحميكم
 من طول هذه المواقف ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَكُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ
 مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾.



١٠ علّق قلبك بالله، وتوجه إليه، وأحسن ما بينك وبينه، فهو الذي يدير عجلة الحياة، ويجري قدره في الكون كما يشاء ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَكُ ٱلسَّمَكُوَتِ وَاللَّذَضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١١ إذا أردت أن تتعرّف على مفهوم التلبّس بالأفكار والمفاهيم والمشاريع؛
 فاقرأ هذه التسلية لصاحب ذلك القلب الكبير ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ
 ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفِرِ ﴾.

١٢ إذا لم تأخذ الفكرة حظها من قلوب أصحابها، وإلَّا فلا مفروح بواقعها في مستقبل الأيام ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾.

١٣ يا له من فرق كبيرٍ بين صاحب راية، يخفّف الله تعالى عليه أحزانَهُ إن ذهبت في سبيل فكرته ومشروعه ورسالته الكبرى، وآخر يزعمُ أنَّه يصنعُ واقعاً، وهو لا يهبُ له إلَّا فتاتَ الأوقات ﴿ يَثَاًيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرِ ﴾.

18 ـ إذا اشتقت إلى قراءة آثار هذا المعنى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّ نَكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ ﴾ فخذ جولةً ببصرك ومشاعرك إلى المنضمِّين اليومَ تحت لواءِ هذا الدين.

اولاً لا تبلغ آمالنا مداها إلَّا حين نعطِها كلَّ شيء ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾.

١٦ ما أحوجَ الأمَّةَ اليومَ إلى بعض مشاهد هذا المعنى الكبير ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ ﴾.

اذا أردت أن تذكِّر صاحب فكرةٍ أو مشروع بهدفه ورؤيته وقصة مستقبله؛ فاقرأ عليه بعضاً من فصول هذا المعنى ﴿ يَتَأَيُّهُ الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ اللَّيْسِ اللَّهُ الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ اللَّيْسِ اللَّهُ اللَّيْسُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّه

١٨ - هذا لا يؤدي واجباً حسِّيّاً جسديّاً، وإنَّما يحكى قصصاً من فصول المشاعر والوجدان، حين نهبها لأفكارنا الناهضة، ومشاريعنا الكبيرة، وتصوراتنا الكبرى في الحياة ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾.

١٩ \_ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ فصولٌ من سيرةِ إنسانٍ وهبَ للعالم في حينه كلَّ شيء.

٧٠ ـ الآن تذكرت قول أنس بن مالك: حين قدم النبي ﷺ المدينة أضاءَ منها كلُّ شيءٍ، وحين رحلَ منها أظلمَ فيها كلُّ شيءٍ (١) ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّ نَكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾.

٢١ ـ يتحدثون عن العيش للمشروع، والولاء للفكرة وشاهدهم في ذلك ﴿يَكَأَيُّهُمَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾ يموت كمداً حين يراهم ينزحون إلى الضلال، ويتركون وارف الإيمان.

٢٢ ـ يتألم للضائعين في مسارب الضلال! هذا هو مفهوم الولاء للأفكار والمفاهيم في زمان الكبار ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾.

٢٣ ـ لم تعرف الدعوة والمشاريع وقتاً مفصولاً ومحسوباً لها، ووقتاً آخر لحامل رايتها، إلَّا حين تحولت إلى وظيفة، نَقْتاتُ منها بالقدر الذي نعطيها ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرِ ﴿.

٢٤ ـ تذكرت وأنا أقرأ هذه الآية ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِّرعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾ الذين يهبون للدعوة والمشروع والفكرة بعضاً من أوقاتهم، لن يروا تلك النهاية التي يحلمون بها.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي رقم (۳٦١۸).



مذا الحزن الذي يحكيه الله تعالى عن صاحب المشروع الكبير ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُنك اللَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي اللَّكُفّرِ ﴾ ليس حكاية مشاعر في لحظة، وإنما حزن يلازمه على الدوام.

٢٦ هذه سنة الله تعالى فيمن رفض دعوات الإصلاح، وأصرً على فكرته المشؤومة، وأبى إلا أن يكون من الضالين ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ فَكَن تَمْ لِكَ لَكُ مِر اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٧٧ ـ إذا رأيته يعتدُّ بنفسه في بداية الطريق، ويتهجَّم على علماء الأمة، ويسفِّه آراءَ فقهاء لهم حظهم من الحجة؛ فاعلم أنَّه أصابه سهمٌ من قول الله تعالى ﴿ وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتَنَدُهُ فَكَن تَمْ لِلكَ لَهُ مِن اللهِ شَيْعًا ﴾.

٢٨ ـ لمّا علم الله تعالى فساد قلبه ألقى به في وادٍ من أودية الضياع ﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن اللّهُ فَتَنتَهُ, فَكَن تَمْ لِكَ لَهُ, مِن اللّهِ شَيْعًا ۚ أُولَكِمِكَ اللَّذِينَ لَمُ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهّرَ فَي اللّهُ مَا فَي اللّهُ مَا يُطَهّر فِي اللّهِ مَا لَكُورَةِ عَذَائِكُ عَظِيمٌ ﴾.

٢٩ لا تقلقوا أيها الدعاة؛ فالذين يودعون الطريق أرادوا لأنفسهم الدناءة، وكتب الله تعالى على قلوبهم الفساد ﴿أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ أَلَا يُعَلِّهِ رَقُلُوبَهُمْ أَلَا يُعَلِّهِ مَ فَى ٱلْآخِرَةِ عَذَائِ عَظِيمٌ ﴾.



سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰتُهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ ۗ وَمَا أُولَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠

- ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ مستجيبون لكذب قادتهم ورؤسائهم ﴿ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ للحرام ﴿ فَإِن جَاءُوكَ ﴾ للحكم بينهم ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ فَالْحَكُم بينهم ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّ وَكَ شَيْعًا ﴾ فلا عنهُمْ ﴾ لك الخيار في ذلك ﴿ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّ وَكَ شَيْعًا ﴾ فلا سبيل لهم عليك ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ بالعدل ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴿ العادلين في أحكامهم.
- ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ﴾ بينهم ﴿ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ فيما يحتكمون فيه إليك أليك بعد أن حكمت بينهم، فيه إليك إليه بعد أن حكمت بينهم، أعرضوا وتولَّوا عن حكمك ﴿ وَمَا أَوُلَكِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ فَمَن يَفْعَلُ هَذَهُ الأَفْعَالُ فَلِيس مِن أَهِلُ الإيمان.
- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئة ﴾ على موسى بن عمران عليه ﴿ فِيهَا هُدًى ﴾ يهدي إلى الحق ﴿وَنُورُ ﴾ يُسْتَضَاءُ به في ظلمات الجهل ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ﴾ بالتوراة ﴿ أَلْنَينُونَ ٱلله اللهُ وَاللَّهُ وَالقادوا لأمره ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ لله تعالى ، وانقادوا لأمره ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ لليهود ﴿ وَٱلرَّبَنِينُونَ ﴾ ويحكم بها كذلك الأتقياء المعظّمون لله تعالى ﴿ وَٱلأَجْبَارُ ﴾ ويحكم بها كذلك العلماء ﴿ يِمَا ٱستُحفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللهِ عالى ﴿ شُهَدَآءَ ﴾ أمناء استحفظهم كتابه ﴿ وَكَانُوا عَلَيْهِ ﴾ على كتاب الله تعالى ﴿ شُهُدَآءَ ﴾ أمناء ورقباء ﴿ فَكَلا تَخْشُوا ﴾ أيها العلماء ﴿ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ ﴾ واخشوا الله تعالى ﴿ وَكَانُوا عَلَيْهُ ﴾ في كتاب ﴿ فَاوُلْتَهِ كَهُمُ ٱلْكَفُرُونَ ﴿ اللهُ تعالى ، وهذا إذا اعتقد الحاكم جواز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، وإذا اعتقد أن حكم غير الله تعالى ، وكم غير الله تعالى ، وكم تعالى ، فكلُ هذه من الصور كفر.



• ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ في التوراة ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ فمن قتل نفساً عدواناً وظلماً قُتل بها ﴿ وَٱلْمَيْنِ ﴾ ومن جدع أنف إنسان عمداً جُدع أنفه فقئت عينه ﴿ وَٱلْأَنْفِ ﴾ ومن قطع أذن إنسان عمداً قطعت أذنه ﴿ وَٱلْشِنَ ﴾ ومن قطع أذن إنسان عمداً قطعت أذنه ﴿ وَٱلْسِنَ ﴾ ومن كسر سن إنسانٍ عمداً كسرت سنّه ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ فمن جرح إنساناً عمداً أقتص من الجارح بمثل ما فعل ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ عَلَى القصاص فعَفا عمَّن جنى عليه ﴿ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَكُن كَفَارةٌ لذنوب العافي ، وقيل : كفارةٌ لذنوب الجانبي ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ تعالى أَولَتُهِكَ هُمُ ٱلظّٰلِمُونَ ﴿ وَالْفَع للعباد وأنه الواجب تطبيقه ، ولكن حمله البغض أحسن الأحكام وأنفع للعباد وأنه الواجب تطبيقه ، ولكن حمله البغض والحقد على المحكوم عليه فحكم بغير ما أنزل الله تعالى .



١ - ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ هذه صفات يهود بالأمس، وهي صفات بعض المسلمين اليوم! لم يسمعوا الكذب فحسب، وإنما قالوه وتناقلوه وتواردوا على صنوف الربا؛ فأكلوا منه ما يشاؤون.

٢ من كمال عقلك أنك إذا قرأت صفة ليهود، أن تفزع منها هارباً وتوليها ظهرك، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، فكم من عطب أحاط بغافل في الطريق ﴿سَمَنعُونَ لِلسُّحْتِ ﴾.

٣ هذا زمان بلغ فيه أكل المال العام مبلغه، وبلغ الكذب فيه الآفاق، فما بقي من صفات الخذلان؟! ﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّ لُونَ لِلسُّحْتِ ﴾.



إذا وجدت صفةً يحبُها الله تعالى فأقم لها في نفسك شأناً تجد أرباحها أعجل ما تكون ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.

العدلُ منهجٌ يجب أَنْ يجريَ في بيتك مع زوجك، وولدك، وطالبك، ومن تتعامل معه، وفي كلِّ شأنٍ من حياتك ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.
 اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.

7 \_ الخشية من المخلوقين عبث بأصلِ التوحيد ﴿ فَلَا تَحْشُوا النَّاسَ وَاخْشُوا النَّا الله تعالى شأناً؛ فاعلم وَاخْشُونِ ﴾ وإذا رأيت مؤمناً يقيم للمخلوقين على حساب الله تعالى شأناً؛ فاعلم أنه بحاجةٍ إلى إعادة درس العقيدة من جديد.

٧ ـ لو قام التوحيد في قلوبنا كما أراد الله تعالى، لما أقمنا للمخلوقين شأناً إلَّا في حدود الشريعة ﴿فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾.

٨ - ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِكَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ دعـوة لاحتـرام جناب العلـم، وتقديره وتعظيم شأنه والقيام بحقه، وألّا يتسوّل به الإنسان المخلوقين في شيء.

٩ - ﴿ وَلَا تَشْ تَرُوا بِعَايَةِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ تنعي على الذين تزلَّفوا بالعلم إلى مناصب مرموقة، أو مواقع ليست لهم.

١٠ كل وظيفة أو رسالة أو موقع بلغها صاحبها من خلال عَرْضِ العلم كمزاد لها فهي إلى الخذلان ﴿وَلَا تَشْ تَرُوا بِاللِّيقِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾.

١١ ـ الافتئات على الشريعة والتقدم بين يديها كفرٌ موجبٌ للخروج من الدين ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَا إِلَى هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾.

17 ـ الشريعة ليست عبادات صورية، يؤديها الإنسان في محراب المسجد، ثم يؤوب إلى بيته، ويتجرَّد لشهوات نفسه كما يشاء، وإنَّما منهجٌ يجري في كل تفاصيل حياته ﴿وَمَن لَمِّ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَا بِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾.



17 ـ الشريعة تجلُّ هذا الإنسان وتعظمه وترفعه إلى مقام كبير، وتجرِّمُ الاعتداء عليه بأي صورة، وتقتصُّ له من المعتدين، مهما بلغ شأنهم ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْمَيْنِ بِٱلْمَكِيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱللَّذُنِ بِاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن لَمَ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَمَ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَمَ يَعَدَّكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئَمِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ .

النقص الذي لحقه فيه، ودعته إلى العفو والصلح والصدقة ليعلو في مراتب الدارين النقص الذي لحقه فيه، ودعته إلى العفو والصلح والصدقة ليعلو في مراتب الدارين ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفَ بِاللَّهُونَ وَالْمُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِدِ فَهُو كَاللَّهُ وَمَن لَمْ يَعَكَمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَ إِلَى هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الطَّلِمُونَ اللَّهُ الطَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الطَّلِمُونَ اللَّهُ الطَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلِمُونَ اللَّهُ الطَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الطَّلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلِمُونَ اللَّهُ الطَّلِمُونَ اللَّهُ الطَّلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلِمُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

١٥ ـ حين ترتفع نفسك عن الثأر، تُلقي بذنوبك في عارضة الطريق ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ وَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ﴾.

17 ـ الصفح عن الآخرين موجبٌ لخيرات الدارين ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ـ فَهُوَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الأخرين موجبٌ لخيرات الدارين ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ـ فَهُوَ كَارَةٌ لَهُ مُ ﴾.



وَقَفَّيْنَا عَلَيْ ءَاثَكِرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَـدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰتُةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَنَّلِفُونَ اللهِ وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ ع



# ۱۲۰۰۰ التفسیر کی

- ﴿ وَقَفَيْنَا ﴾ أَتْبَعْنَا ﴿ عَلَىٰٓ ءَاتَٰرِهِم ﴾ من بعد الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة ﴿ بِعِيسَى اُبْنِ مَرِّيمَ ﴾ نبياً رسولاً ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىنِةِ ﴾ موافقاً لها ومثبّتاً لما فيها من الحق ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ كتاب الله تعالى ﴿ فِيهِ هُدًى ﴾ يهدي إلى الحق ﴿ وَنُورٌ ﴾ يستضاء به من ظلمات الجهل ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ ﴾ مؤيداً لما فيها ﴿ وَهُدًى ﴾ إلى الحق ﴿ وَمُورً عَلَمَا لَمَا فيها ﴿ وَهُدًى ﴾ إلى الحق ﴿ وَمُوعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴿ أَن اللهُ فَكُرى وعبرة.
- ﴿ وَلْيَحَكُّرُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ من الأحكام ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ من الأحكام ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ النَّهُ ﴾ إذا كان الحكم لهوًى في النفس؛ لرشوة أو قرابة أو صداقة ونحو ذلك.
- ﴿ وَأَنزَلْنَا ۖ إِلِيْكَ ﴾ أيها الرسول ﴿ الْكِتَبَ ﴾ القران ﴿ إِلْحَقِ ﴾ بالصدق ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْهِ ﴾ شهيداً لها، وأميناً عليها، وحافظاً لها ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُم ﴾ يا محمد ﴿ بِمَا آنزَلَ الله ﴾ عليك من القرآن ﴿ وَلَا تَنبَعُ أَهُوآ هُمْ ﴾ شهواتهم ورغباتهم ﴿ عَمَا جَآء كَ مِنَ الْحَوِقَ ﴾ النوله الله تعالى عليك ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً ﴾ شريعة وطريقة واضحة ﴿ وَمِنْهَاجًا ﴾ سبيلاً ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله ﴾ لو أراد ﴿ لَجَعَلَكُمُ أَنتُ وَحِدَةً ﴾ لا تختلف في شيء ﴿ وَلَكِن لِيّبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُم أَ ليبتليكم المُحتَلاف الشرائع، وينظر مدى اتباع كل طائفة لشريعتها ﴿ فَاسَتَبِقُوا الْخَيْرَتِ ﴾ بادروا إليها ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ يوم القيامة ﴿ فَيُكْنِينَ لِيَبُلُوكُمُ جَمِيعًا ﴾ يوم القيامة وفينيكم ﴾ فيخبركم ﴿ يِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ ﴿ الله ﴾ من أمر دينكم ودنياكم.



- ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ عليك من القرآن ﴿ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُم ﴾ شهواتهم ورغباتهم ﴿ وَاَحْدَرُهُم أَن يَفْتِنُوكَ ﴾ يضلُوك ﴿ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ أعرضوا ﴿ فَاعْلَمَ أَنّما يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن ﴿ فَإِن تَولَوا ﴾ أعرضوا ﴿ فَاعْلَمَ أَنَّا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم ﴾ جزاءً على توليهم ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ الله على على على على على على على على عن طاعة الله تعالى.
- ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ ﴾ أيريدون بإعراضهم عنك حكم الجاهلية؟!
   ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكْمًا ﴾ فلا أحد أحسن من الله تعالى حكماً ﴿ لِقَوْمِ
   يُوقِنُونَ ﴿ ٥ ﴾ حكم الله تعالى!



٢ ـ كلُّ الرسالات متفقةٌ في أصولها، وإن اختلفت في الفروع ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى ٓ عَاشَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَئِنَ يَكَذَيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَئِنَ يَكَذِهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

٣ ـ الهوى أضرُّ ما على إنسان، وكم أضاع هذا المعنى من شرائع الله تعالى ما أضاع ﴿ فَاحْتُ مَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾.

٤ ـ هذا الخلاف الممتدُّ في مساحات الأرض على تحكيم الشريعة إنما هو لغلبة الأهواء ﴿فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾.



الشريعة أحبُّ ما يكون إليها ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾.

٦ ـ معيار الإيمان في حياة الفرد والجماعة بمقدار تحكيم هذا الفرد وتلك الجماعة لشريعة الله تعالى في قضاياهم وخلافاتهم وشؤونهم ﴿فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾.

٧ - ﴿ فَأَسْتَبِقُوا اللَّهَ عَرَاتِ ﴾ دعوة لإدراك الغاية الكبرى التي خُلِقَ من أجلها الإنسان.

٨ ـ يحبُّ الله تعالى التؤدة إلَّا في مواطن الخيرات، فإنّه يحبُّ أولئك السَّبَّاقين إلى ساحاتها ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾.

٩ \_ ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ دعـوة للوعي بالفرص، وإدراكِ المساحات التي تستحقُّ السباق.

١٠ ـ ما زال يراهن على إدراك الصف الأول، وتكبيرة الإحرام، وميمنة الصف، وسباق المؤذنين، وفي مثل هذا المعنى تناخ مطايا الصالحين ﴿ فَاُسْتَبِقُوا ٱلْحَيْرَتِ ﴾.

١١ \_ ضرب في كل واد بسهم، فهو في صفوف الجماعة الأولى، ومن أصحاب تكبيرة الإحرام، وله ورد ثابت من الصيام والعمرة والقرآن ونافلة الصلاة والذكر والصدقة، وهذا هو الوعي بهذا المعنى ﴿ فَأُسْتَبِقُوا ٱللَّحَيْرَتِ ﴾.

١٢ ـ له مشروع يبذل فيه كل طاقاته، وإذا وجد فرصة سانحة للمشاركة في مشاريع الأمة وهب لها من وقته إدراكاً منه لتلك الدعوى المثيرة ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾.

١٣ ـ لهذا المعنى ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْحَيْرَتِ ﴾ قال الأول: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله تعالى أحد فافعل.



١٤ الخطاب الدعوي فنّ، أراد منه السباق فدعاه ﴿فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ وخشي منه التواني فذكّره ﴿إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ وإذا أردت أن تسقي غيرك سلسبيل الأحلام فذكّره بأمد تلك الآمال.

17 - ترك تحكيم الشريعة لأيِّ داعٍ فتنةٌ قد تودي بالإنسان إلى الضياع ﴿ وَأَنِ الْحَكُمُ بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يُفِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ اللَّهُ اللهُ الل

١٧ - ﴿ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ قد يكون هذا التحذير من زوجك أو ولدك، يريدونك أن تلبي شهواتهم على حساب شريعة الله تعالى.

١٨ - كل قضية تدير رحى نقاشها في واقعك الشخصي، أو مقر عملك، أو مع زملائك ورفقتك، فيجب أن تكون الشريعة حاكمة وضابطة لها من الزلل ﴿ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾.

١٩ - المصالح والمفاسد التي يتحدثون عنها إذا خرجت عن إطار هذه الشريعة فهي وهم لا قيمة لها ﴿وَاحْذَرُهُمُ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾.

٢٠ فرق كبيرٌ بين من يدير كلَّ قضية على وفق هذه الشريعة، وآخر يأخذ منها ما يلبي شهواته، ويدع منها ما يتعارض معها ﴿ وَٱحۡدَرَٰهُمُ أَن يَفۡتِـنُولَكَ عَنْ بَعۡضِ مَا لَئِنَ لَا لَيۡدُ إِلَيْكَ ﴾.



٢١ - ﴿ وَإَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ رسالة للمفتين وطلاب العلم وحرّاس الشريعة، ألّا يتَّخذك القومُ سُلَّماً لرغباتهم وشهواتهم.

٢٢ ـ من دلائل صلاح قلبك أن تتمثّل حكم شريعة الله تعالى في كلِّ شأنٍ من شؤونك ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم ﴾ التولي علامة الشقاء.

٢٣ ـ إذا رأيته يستكبر عن حكم الشريعة، ويتطاول عليها، ويرفض التحاكم إلى
 منهجها فاعلم أنه مفتون ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوجِهِمْ ﴾.

٢٤ ما كنتُ أتصوَّر أنَّ عاقبة الذنوب تحولُ بين أصحابها وبين الحقائق لهذه الدرجة إلَّا الآن ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمَ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم ﴾.

٥٥ \_ كم من ذنبٍ ألقى بصاحبه في غياهبِ الضَّلال ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ﴾!

٢٦ \_ لا تنظر للكثرة الغالبة، يكفيهم هذا الوسم ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾.

٢٧ \_ حين تغيب الحقائق عن الواقع فمن حقّك أن تسمع (فلان فعل، وأولئك صنعوا، وهذا واقع الناس، ونحن مثل غيرنا) ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾.

٢٨ ـ إذا سمعت مستدلاً بالكثرة على فعل، فردَّه إلى هذه الحقيقة الغائبة عن فكره وعقله ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَلْسِقُونَ ﴾.

٢٩ \_ أكثر العادات والأعراف القبلية، هي من الجاهلية التي تحذّر منها شريعة الله تعالى ﴿ أَفَحُكُم الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ ﴾.

٣٠ \_ تبلغ الغفلة بكثيرين أنهم يرون أن أحكام الجاهلية وأغلالها أمضى من شريعة الله تعالى ﴿ أَفَحُكُمُ الجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾.



٣١ ـ غالب الجرائم التي تتمُّ تحت ستار حكم الجاهلية يتشرّب الواقع مستنقعاتها، ويمتدُّ أَثرها وتتفشَّى بشكلٍ أخطرَ وأكبر ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ ۚ وَمَنْ السَّالَ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞﴾.

٣٢ ـ الشريعة حين تعالج أي قضية لا تنظر للوقت الذي يجري فيه ذلك الحكم، وإنما تنظر لمآلات ومقاصد كبرى، تترتب على ذلك الحكم فيما بعد ﴿ أَفَحُكُم اللَّهِ عَلَى ذَلَكَ الحكم فيما بعد ﴿ أَفَحُكُم اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَكُمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَكُمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَكُمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ا

\* \* \*





﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الَّيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَّاةً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمُ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ اللهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَلَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِيمٍ ذَلِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠٠ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنَّهُم مُّؤْمِنِينَ ٧٠٠



# \*﴿ الْتَفْسِيرِ ﴾

- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآ ﴾ تحبونهم وتناصرونهم ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ﴾ بَعْضِهُمْ أَوْلِيَآ ﴾ بعضه فيكُمْ مِنكُمْ ﴾ حبّاً ومناصرةً وموالاة ﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ يهودياً أو نصرانياً ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَدُلُهم على خير.
- ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ نفاق أو شك ﴿ يُسَنرِعُونَ فِيهِمْ ﴾ في موالاة اليهود والنصارى ﴿ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ نخاف أن يظفر هؤلاء، وتكون لهم الغلبة والدولة، فينالنا مكروه من ذلك ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ ﴾ الذي يُعز به الإسلام ﴿ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ، فيه نصر المسلمين ﴿ فَيُصْبِحُوا ﴾ المنافقون ﴿ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي آنفُسِهِمْ ﴾ من نفاق ﴿ نَدِمِينَ ﴿ آَنُ عَلَى فعلهم.
- ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ متعجبين من حال هؤلاء المنافقين ﴿ أَهَنَوُلآء ﴾ المنافقون ﴿ أَقَنَوُلآء ﴾ المنافقون ﴿ اللَّهِ عَالَى ﴿ جَهَدَ أَيْمَنِهُم ﴾ مؤكّدين ومغلّظين أيمانهم ﴿ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ ﴾ في الإيمان وما يترتب عليه من النصر والتأييد ﴿ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ بطلت ﴿ فَأَصَبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ آَ ﴾ للدنيا والآخرة.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۽ ﴾ فيرجع عن الإسلام ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ يَقُومِ ﴾ بـدلاً منهـم ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ ﴾ لإيمانهم واستقامتهم ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى اللّهُ وَمِنِينَ ﴾ رحماء بهم متواضعين لهم ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَفِرِينَ ﴾ غلاظ شداد معهم ﴿ يُجُنِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ ﴾ على هـؤلاء المؤمنين لَوْمَة لَآبِهٍ ﴾ على هـؤلاء المؤمنين ﴿ وَلَا يَخَافُونَ مَن يَشَآءُ ﴾ بتوفيقه ﴿ وَاللّهُ وَسِعُ ﴾ فضله ﴿ عَلِيمُ ﴿ فَلِهُ بَكُلُ شِيء.



- ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهَا وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّالَا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا
- ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ ﴾ بالإيمان والتقــوى ﴿ وَرَسُولَهُ ، ﴾ بالحبِّ والمتابعة ﴿ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ بالولاء والمناصرة ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ آ ﴾ الفائزون.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَنَّخِذُواْ اللَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوا ﴾ استهزاءً وسخرية ﴿ وَلَعِبًا ﴾ عبثاً ﴿ مِّنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ اللَّكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ وَالْكُفّارَ ﴾ من سائر الطوائف ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ تحبونهم وتتولونهم وتناصرونهم ﴿ وَاتّقُوا اللّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايةً بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك عدم موالاة هؤلاء الكفار ﴿ إِن كُنهُم مُوّمِنِينَ ﴿ آَنَ ﴾ بالله تعالى حق الإيمان.



٢ ـ المعرفة هي الطريق الأمثل لبناء أفكار الإنسان ومفاهيمه وتصوراته في الحياة في أيّا أَيُّها الّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتَوَهَمُ مِّنكُمْ فَإِيّا أَيّهُ مِنهُم اللّه اللّه لا يَقَدِى الْقَوْم الظّلِمِينَ (٥٠) لو لم تكن هذه المعرفة واضحة لدى المسلم لضل في تكوين عقيدته من بداية الطريق.

٣ ـ الاعتزاز والانتماء للأفكار التي نحملها، والمناهج والعقائد التي ندين بها، ضرورة قصوى في تكوين شخصية المسلم ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ



وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ كَبِهُ شُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

٤ ـ فرق كبيرٌ بين الأخلاق التي يتمثّلها الإنسان مع عدوِّه، مع عزته بدينه ومبادئه وعقيدته، وبين الانغماس في هوية العدو على حساب تلك العقيدة والمبادئ التي يدين بها ﴿يَاأَيُّهُم اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُم أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم اللَّه لَا يَهْدِى الْقَوْم الظَّلِمِينَ ﴿٥٠) .

٦- إذا رأيت تولاهم وأحبهم وناصرهم، فلا تستغرب أن يحمل أفكارهم ويدعو إليها، فلم يبق منه إلَّا تلك النهايات ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَلَنَصَرَىٰ أَوْلِيَآ اللهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴿ ثَالُهُ اللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴿ ثَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴿ ثَالُهُ اللهُ اللهُولِينَ اللهُ الله

٧ - إياك أن تقع في خلاف ما نهاك الله تعالى عنه ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللهُ ا

٨ ـ موالات الكافرين بعض مظاهر النفاق ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَدِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِى بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصَّبِحُواْ
 عَلَىٰ مَا ٓ أَسَرُّواْ فِي ٓ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ ٥٠ ﴾.



9 ما أشبه الليلة بالبارحة ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَآ أَسَرُّواْ فِيَ أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَيُصُوبُواْ عَلَى مَآ أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلاِمِينَ آَنَ اللهُ أَن يَأْتِي بِالبحث، ستراهم عند النائبات رأي عين. أنفُسِهِمْ نَلاِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا أَلَدِينَ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

11 - دين الله تعالى لا يتسوّل المعرضين في منتصف الطريق، بل يمضي بمن معه، ويلقي بالمتخلّفين في هوامش الأحداث ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَسَوْفَ يُأْتِي ٱللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا يَعْلَوْنِ اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا يَعْلَوْنَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴿ اللّهُ عَلَيمُ اللّهِ يَوْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ عَلَيمُ اللّهِ يَوْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ عَلَيمُ اللّهِ فَصَلّ اللّهِ يَوْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَوْنَ لَوْمَة لَآبِهِ وَيُحِبُّونَهُ وَيَعِبُونَهُ وَيَعِبُونَهُ وَيَعِبُونَهُ وَيُعِبُونَهُ وَيُعِبُونَهُ وَيُعِبُونَهُ وَيُعِبُونَهُ وَيُعِبُونَهُ وَيَعْلَمُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ يَقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَيَعْلَى اللّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ وَن فَي سَبِيلِ فَسَالِيلُ اللّهُ وَلَا يَعْافُونَ لَوْمَة لَآبِهِ فَلَا مَن يَرْتَدُ وَي اللّهُ وَلَا يَعْافُونَ لَوْمَة لَآبِهٍ وَلا يَعْلَوْنَ لَوْمَة لَآبِهِ فَي اللّهُ وَلَا يَعْمَونَ وَلَوْمَة لَا إِن فَع رايات الحقائق.

17 ـ لم يتوقف الدين يوماً من أجل بشر! حتى حين رحل الرسول على سارت الأمة في طريقها دون توقف ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ ذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهُ لِمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ

18 ـ الذين تركوا الدين، واكتفوا بالقعود، وتنازلوا عن مساحات هي في أمسً الحاجة إليهم، وتخلفوا عن الطريق، إنما أضرُّوا بأنفسهم فحسب ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيَّبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ يَجُهُدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ



الله تعالى إياه؛ فإياك وعوائد المتخلفين!
 حملك لراية دينك فضل منحك الله تعالى إياه؛ فإياك وعوائد المتخلفين!
 وَيَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَامُ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ عَلَيهُ وَاللهَ عَلَيهُ اللهِ عَليهُ عَليهُ اللهِ عَليهُ اللهِ عَليهُ اللهِ عَليهُ اللهِ عَليهُ اللهِ عَليهُ اللهُ عَليهُ اللهِ عَليهُ اللهِ عَليهُ اللهُ عَليهُ اللهُ اللهِ عَليهُ اللهُ عَليهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

17 لا تظنَّنَّ أَنَّ الإسلام انتفع بِك، وذهابُك عوارٌ في طريقه، كلا! سيمضي الإسلام، وكأنَّك لم تولد مع الأحياء ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَسَوْفَ يَالِّ اللهِ يُقَوِّمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ وَلِكَ فَضَلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٨ ـ ما أكثر نعم الله تعالى على عبد! فتح له مشروعاً يخدمُ به دينه ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءَ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

19 ـ أين هذه الولاية الشريفة؟! ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ وَهُمْ مَن ولايات النفاق والمنافقين ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَرَى ٓ أَوْلِيَاء كُن بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء كُن بَعْضٍ وَمَن يَتَوَهَم مِنكُمْ فَإِنّه وَمِنهُم الله لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطّلِمِينَ ﴿ وَهَا أَبِعَد الفرق!



النِّينَ يُقيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَاللّهِ عَامَنُواْ فَإِنّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ وَاناسٌ بمجرّد هيعة على الإسلام ينسلخون من تلك طرّبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ وَأَناسٌ بمجرّد هيعة على الإسلام ينسلخون من تلك المبادئ؛ وكأنّها لا شيء ﴿ فَتَرَى اللّهِ يَن قُلُوبِهِم مّرضُ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ خَشْنَى اللهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ وَيُصّبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي النّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ وَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي النّهُ اللهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ وَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي النّهُ اللهُ اللهُ أَن يَأْتِي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ أَن يَأْتِي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

& & &





وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ ۗ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ أَلَّ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنْبِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا ٓ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَنسِقُونَ ﴿ ۖ قُلْ هَلْ أُنَيِّئُكُمْ بِثَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُولَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلغُوتَ أَوْلَتِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْدِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِيِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَّنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ بِمَا قَالُواُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۖ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكُنَّا وَكُفْرًا ۚ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ



### \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ أذّنتم لها ﴿ أَتَّغَذُوهَا ﴾ الكفار ﴿ هُزُوا ﴾ سـخرية واستهزاءً ﴿ وَلِعبًا ﴾ عبثاً ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَهُ أَمُو الله تعالى.
- ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَٰكِ هَلۡ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ ﴾ هل تعيبون وتنكرون علينا ﴿ إِلَّا أَنَ ءَامَنّا بِٱللّهِ ﴾ إيماننا بالله تعالى ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ من القرآن ﴿ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبّلُ ﴾ من
   كتب الله تعالى على أنبيائه ﴿ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَنسِقُونَ ﴿ أَن ﴾ خارجون عن طاعة الله تعالى.
- ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبِتَكُمُ ﴾ أخبركم ﴿ بِشَرِ مِن ذَلِكَ ﴾ من هذا الذي تعيبونه علينا ﴿ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ على عِندَ اللهِ ﴾ جزاءً وعقوبة ﴿ مَن لَعَنَهُ اللهُ ﴾ طرده وأبعده من رحمة الله تعالى ﴿ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ سخط عليه ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَاللَّيْنَاذِيرَ ﴾ ومسخ بعضهم قردةً وخنازير ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ وجعل منهم عباداً للطاغوت، وهو كل ما عُبِدَ من دون الله تعالى ﴿ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا ﴾ منزلةً يوم القيامة ﴿ وَأَضَلُ عَن سَوَآ السَّبِيلِ ( الله تعالى حن الطريق الصحيح.
- ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ ﴾ المنافقون ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَقَد دَّخُلُواْ بِاللهُ وقد دخلوا إليكم وهم كفار ﴿ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِ ۦ ﴾ وخرجوا كفاراً كذلك، لم ينتفعوا بشيء ﴿ وَاللهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ اللهِ ﴾ في نفوسهم.
- ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ ﴾ يسارعون في المعاصي ﴿ وَٱلْعُدُونِ ﴾ على الغير ﴿ وَأَكَلِهِمُ ٱلشَّحْتَ ﴾ وأكلهم المال الحرام ﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ ما أسوأ عملهم!



- ﴿ لَوَلا يَنْهَا هُمُ ﴾ هلا نهاهم ﴿ الرَّبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾ علماء اليهود ورؤساؤهم
   ﴿ عَن قَوْ لِحِمُ ٱلْإِثْمَ ﴾ أي المعاصي ﴿ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾ الحرام ﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ
   يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ ما أسوأ صنيعهم!
- ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ محبوسة عن فعل الخير ﴿ غُلَتَ ٱيْدِيهِمْ ﴾ حُبِسَتْ وَمُنِعَتْ ﴿ وَلُعِنُواْ عِا قَالُواْ ﴾ طردوا من رحمة الله تعالى ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ مبسوطة للعطاء ينفق كيف شاء متى شاء ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنَهُم مَا أَزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ من الوحي ﴿ طُغْيَنَا ﴾ إلى طغيانهم ﴿ وَكُفْرًا ﴾ إلى كفرهم ﴿ وَٱلْقَيّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾ النزاع والشقاق ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ فلا يتالفون ولا يتحابُون ولا يتناصرون على شيء ﴿ كُلِّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ﴾ يتلفون ولا يتحابُون ولا يتناصرون على شيء ﴿ كُلِّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ﴾ يكيدون بها الإسلام وأهله ﴿ أَطْفَأَهَا اللّهُ ﴾ بخذلانهم وتفرُّقهم وانتصار المسلمين عليهم ﴿ وَيَسَعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يجتهدون فيها ﴿ فَسَادًا ﴾ خراباً ودماراً بالمعاصي والمنكرات ﴿ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللّهَ فَي الأرض بالمعاصي والمنكرات ﴿ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ ﴾ في الأرض بالمعاصي والمنكرات ﴿ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ عَلَى والمنكرات.

١- الاستهزاء بدين الله تعالى، والعبث بقيمه ومقدراته أثرٌ من الحقد الذي يكِنُه أهلُ الكتاب لدين الله تعالى في قلوبهم ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ اللَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَيْكُمْ هُزُواً وَلَيْكُمْ هُزُواً اللَّذِينَ اللهُ تعالى في قلوبهم ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنْخِذُواْ اللَّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢ - كثرة الفسق موجبةٌ للطغيان ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا آنُزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنِزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَ



٣ ـ العبرة بالنهايات ﴿ قُلْ هَلْ أُنبِتَكُمُ بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنهُ اللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّلَغُوتَ ۚ أُولَٰتِكَ شُرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ السّبِيلِ ( اللهُ ال

٤ ـ النفاق وشان المنافقين ظلام لم يعد يحتاج إلى إزاحة ستار! ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمُ قَالُوا ءَامَنَا وَقَد دَّخَلُوا بِاللَّمُ اللَّهُ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۞ ﴾ لهم وجهان كلاهما عارٍ عن الحقائق، يأتون بوجهٍ مظلم، ويعودون بذات الظلام.

٥ ـ لم يعد خاصًا باليهود فحسب ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَالْعُدُونِ وَأَكَدُونِ وَأَكَدُونِ وَأَكَدُونِ وَأَكَدُونَ وَالْعُدُونَ وَالْعُدُونَ وَالْعُدُونَ وَالْعُدُونَ وَالْعُدُونَ وَالْعُدُونَ وَالْعُدُونَ وَالْعُدُونَ عَمْلُونَ وَالْعُدُونَ عَمْلُونَ عَلَيْهِمُ الله المساجد في كل يوم خمس مرات.

٦ لو أجريت حساباً عاجلاً لعدد معاملات الربا، التي تجري في اليوم الواحد في واقع المسلمين؛ لأدركت خطر المسألة، وأثرها على مستقبل المسلمين ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

٧ - جولة واحدة على عدد المسجونين في فساد المال العام كافية للدلالة على التباع اليهود فيما يصنعون ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُم يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيَسْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (٣٤٥٦) ومسلم رقم (٢٦٦٩) من حديث أبي سعيد الخدري رهيه.



٩ - إذا رأيته لا يبالي بمعاملة ربا، ولا يتنزَّه عن مال المسلمين العام فاتلُ عليه
 آي الذكرى ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَ لَيِئْسَ مَا
 كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٠ يا طلاب العلم! أنقذوا المتورطين في الآثام والعدوان وأكلة الربا قبل فوات الأوان ﴿ لَوَلاَ يَنْهَمْهُمُ ٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَٱكِلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَيِئْسَ مَاكَانُواْ
 يَصْنَعُونَ ﴿ اللّٰ اللّٰهِ هَا لَا قام أَئمتهم وعلماؤهم بواجب البيان والنصيحة!

١١ ما يصنع طالب علم بعلمه، وهو يرى عباد الله تعالى يتخوضون في الحرام،
 ولا يجدون ناصحاً أميناً ﴿ لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوِّ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَٱكْلِهِمُ
 ٱلسُّحْتَ لَيِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

١٢ وإن مساحةً محرومةً من طالب علم يدافع عن هذه الشريعة لهي مساحةٌ تحتاج إلى عزاء ﴿ لَوَلاَ يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَي عَناء ﴿ لَوَلَا يَنْهَا لُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَي اللهِ عَناه اللهِ عَناه اللهِ عَناه اللهِ عَناه اللهِ عَناه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَناه عَناه اللهُ عَناه اللهُ عَنَا اللهُ عَناه اللهُ عَناه اللهُ عَناه اللهُ عَناه اللهُ عَناه عَناه عَناه اللهُ عَناه عَ

17 العلماء وطلاب العلم هم حرَّاس الشريعة، والدعاة لكلِّ فضيلة، وعلى الأمة أن تعيي دورهم وأثرهم الكبير في إيقاظ الأمة من سباتها، وإعادة وحدتها من خلال بيان أحكام هذه الشريعة، والقيام بواجباتها، وتعظيم شعائرها وبيان حدودها، وإلَّا تهاوت الأمة وضاعت في غياهب الشهوات، وأصبحت في النهاية لا شيء، وإذا قرأت هذه الآية قرأت عـزاءً عاجلاً بعد السـقوط لأمة خلت مـن دور العلماء ﴿ لَوَلا يَنْهَمُهُمُ اللَّيْنِيُّونَ وَالأَعْرَارُ عَن قَو لِمِمُ اللَّهِ مُ الشَّحَتُ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَصَنعُونَ اللَّهُ هلًا قام علماؤهم بدورهم في توعيتهم ممّا يقعون فيه، وأخرجوهم من صناعة تلك الآثام!

١٤ إذا قامت راية العلم في مساحة أخذ دين الله تعالى حظّه من واقعها ﴿ لَوَلا يَثْهَا لَهُ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه



الناس على الله طالب علم، يثير حُبَّ المعرفة والعلم والأفكار في وسطه، ويعين الناس على امتثال أوامر الله تعالى كل حين ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوِّ لِحِيْمُ ٱلْإِنْدَةُ وَٱكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَيِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٦ ﴿ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَنعُونَ ﴾ رسالة موجهة لكل طالب علم متكئ على أريكته، والعالم حوله يموج بالمنكرات!

التخلّي عن الواجبات موجبٌ للخذلان! ﴿ لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِنْهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَنعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَنعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَنعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ ٱلسَّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَنعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ ٱللَّهِ مُ ٱلسَّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَنعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُ اللَّهَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

11- يا طلاب العلم! ما تقولون لله تعالى يوم القيامة حين يأتي المرابون يتخبطون في الأرض، ويشتكون أنهم لم يجدوا واعظاً يبيّن لهم حقائق الربا وآثاره في ذلك اليوم ﴿ لَوَلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلِهِمُ السَّحْتَ لَهُ لِمُ اللَّهُ مَن عُونَ اللهُ عَن قَوْ لِمِمُ اللهُ عَن قَوْ لَهِمُ اللهُ عَن قَوْ لِمِمُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ عَن قَوْ لَهِمُ اللهُ عَن قَوْ لَهِمُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ لَهُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن قَوْ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ

19 ـ وإني أخشى من زمان يُقاد فيه طلاب العلم إلى العذاب قبل غيرهم من العالمين. ما أقبحَ التفريط! ﴿ لَوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوِّ لِحِمُ ٱلْإِثْمَ وَٱكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيَنْسَانُ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ ﴾.

٢٠ لم تُسِئَ أمةٌ أدَبها مع الله تعالى كما أساءت يهود ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ مَعْلُولَةً عَلَمْ وَلَعِنُوا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

٢١ ـ ورأيت في مثل زماننا مَنْ يســـير على طريق اليهود من أبناء المســـلمين،
 ويسيئون لدين لله تعالى صباح مساء! ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ ٱيَدِيهِمْ وَلُحِنُواْ
 عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزِيدَ نَكَ كَثِيرً مِنْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ



طُغْيَنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ ﴾.

٢٢ ـ لم يعد غريباً أن تسمع في واقعك وبيئتك ومجتمع المسلمين من يعتدي على الذات الإلهية، بصُورٍ لم تتوقعها من كافر لم يؤمن يوماً بشيء من تكاليف الدين! ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةٌ عَلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِا قَالُواْ كَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفُ يَشَاء وَلَيْزِيدَ كَ كَيْر يَدِي كَيْف مُعْلَى إِلَيْك مِن رَبِّك طُغْيناً وَكُفْراً وَٱلْقَيْمَا بَيْنَهُم ٱلْعَدَوة وَالْبغضَاء إِلى يَوْمِ ٱلْقِيكَة كُلَما أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفاها ٱلله ويَستَعَون فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِين ﴿ ﴾.

٢٣ ـ أسوأ ما حفظ التاريخ أن يكون العلم شقاءً في حياة صاحبه ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ 
 كَثِيرًا مِّنَهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبيِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾!

٢٤ ﴿ وَلَيْزِيدَ كَ كَيْرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ﴾ صورة بدأت تتشكل في حياة بعضنا! يتعلم فيمتلئ قلبه حسداً ورياءً لمَنْ حوله، حتى يخيل لنفسه أن جسمه أخذ حيّزاً من مساحة الأرض، فلا يعود يبصر مِنْ حوله أحداً.

إذا لم يرزقك العلم خضوعاً وخشوعاً وتواضعاً؛ فلا مفروح به في شيءٍ من واقعك ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كُثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾!

٢٦ إذا كثر نزاعك، ومجادلتك، ورأيت من نفسك توقاً إلى النقاش والخلاف في حضرة الكبار، فلو جمعت كتبك وأحرقتها وعدت لمسجدك عابداً خيرٌ لك من حالةٍ ستجلب عليك شقاء الدارين ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَيْرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً ﴾!

٢٧ ـ من فجائے زمانك أن ترى صغيراً، يتحدّث بغيے علم في مجالس الكبار
 ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كُثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾!

٢٨ ـ ودَّ بعض طلاب العلم أن لو لبس مشلحه وهو لم يتخرج من مدرسته بعد! للنفوس نزعةٌ إن لم يحاصرها صاحبها بالتذكير، وإلَّا كان الموت حتفها المنتظر ﴿ وَلَيَزِيدَ كُ كُثِيرًا مِّنَّهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾!

٢٩ ـ كثيرة هي الحروب التي يديرها اليهود، وتقف دون نهايتها تلك السنن ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ﴾.

٣٠ \_ ماذا لو أدرك المسلمون هذه الحقيقة ﴿ وَأَلْقَيُّنَا بَيِّنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةَ كُلُّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ﴾ وأقامـوا لله تعالى شــأناً في كلّ معركةٍ يديرونها مع هؤلاء المخذولين!

٣١ \_ ﴿ وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ هذه رسالة اليهود التي يبشِّرون بها العالم كل حين!

٣٢ \_ ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ هذه شهادة الله تعالى لصناع الحضارة الغربية في عالم اليوم.

٣٣ ـ هــل تنتظـرون خيراً من قــوم هذا وســمهم الكبيــر ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾؟!

٣٤ ـ إذا رأيتهم اجتمعوا؛ فاعلم أنهم يخططون في توسيع هذه الرسالة ﴿وَيَسْعَوُّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ وإذا رأيتهم شاركوا باسم الإنسانية، فقد بدؤوا في العمل لرسالتهم ومشروعهم الكبير ﴿ وَيَسْعَوُّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾.

٣٦ ـ يا لسوءة إنسان يحدثنا عن الغرب وهم ميراث السوء والفساد ﴿وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴿.



وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَٱتَّقَوّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَتِيَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِدْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَّيِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِّكُمٌّ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكنًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ الله لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلُنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَآءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ



## ۱۳۰۰ التفسير

- ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَٱتَّقَوْا ﴾ جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ لَكَ فَرْنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ ﴾ عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ لَكَ فَرْنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ ﴾ محوناها ﴿ وَلَأَذْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠٠) ﴾ يوم القيامة.
- ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَىٰةَ وَ الْإِنجِيلَ ﴾ قاموا بما فيهما من أحكام ﴿ وَمَا أُنزِلَ الْكَبْمِ مِن رَبِّهِمْ ﴾ من سائر الكتب التي نزلت عليهم ﴿ لاَ كُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ ببسط أسباب الرزق لهم ﴿ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ فوقِقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ ببسط أسباب الرزق لهم ﴿ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ معتدلة ثابتة على الحق ﴿ وَكِثيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اللهِ ﴾ من الأعمال القبيحة المنكرة.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ ﴾ الناس ﴿ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ ما أمرك الله تعالى بتبليغه ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ ﴾ إن لم تبلغ ما أمرناك ﴿ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ، ﴾ فلم تبلغ رسالة الله تعالى ﴿ وَٱللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ يمنعك من أذيتهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ فلا يدلُهم على الحق.
- ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ من الحق ﴿ حَقَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ تعملوا بما فيهما من أحكام ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَبِّكُمْ ﴾ من الكتب السماوية ﴿ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ من الوحي ﴿ طُغْيَننًا ﴾ إلى طغيانهم ﴿ وَكُفْرًا ﴾ إلى كفرهم ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ لا تحزن ﴿ عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ( الله على وشرعه.
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ اليهود ﴿وَالصَّلِمُونَ ﴾ عبدة الكواكب والملائكة ﴿وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ ﴾ منهم ﴿بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَحِرِ



وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يستقبلون ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا خَلَفُوا وراءهم.

• ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ ﴾ عهدهـم على الإيمان بـالله تعالى ﴿ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلُا ﴾ يدعونهم إلى دين الله تعالى ﴿ كُلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ ﴾ دعاهم إلى ما يخالف أهواءهم ﴿ فَرِيقًا كَذَبُوا ﴾ بدعوته ﴿ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ آَنَ ﴾ يقتلون الأنبياء.

الإيمان والعمل الصالح يصنعان فروقاً كبيرة، ويبسطان الخيرات في واقع صاحبهما كما يشاء ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَ فَرَنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ كَمَا يشاء ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَ فَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكْلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّن مُنهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدةٌ وكثيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْمَلُونَ ( )

٢ ـ هذه رسالة موجهة لأعظم رسول في الدنيا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ
 إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ وَإِن لَدْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ (١٧٠) ﴿ فماذا يقول طلاب العلم؟!

٣ ـ العلم أمانة ومسؤولية كبرى، يجب أن تأخذ حظّها من الاهتمام ﴿ يَثَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ, وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَيْفِرِينَ ﴿ اللّهُ ﴾.



٥ ـ فتح الله تعالى عليه بالعلم، ومع ذلك كلَّما دعي للقاءِ أو كلمةٍ أو مشاركةٍ اعتذر أو تخلُّف بعد أن قضى وعداً على نفسه بالوفاء ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ حَي فَهَذَا أُوانَ الاستيعابِ!

٦- ثمة طلاب علم يناهضون الباطل، ويقفون في وجه المنكرات، وينشرون العلم في كل مكان، ولم تزدهم هذه الرسالة إلَّا وعياً بمسوؤلياتهم ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ ﴾.

٧ - الرسالة، والعمل، والوظيفة تكليف وليست تشريفاً، وعلى مَنْ وهبه الله تعالى شيئاً من ذلك أن يقوم بحقها الشرعي تاماً ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ ﴿

٨ ـ أحسب أن في هذه الآية زجراً للقاعدين من طلاب العلم عن الوفاء بمسوو لياتهم ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

٩ ـ كل قول أو دعوة أو مسألة لا تقام عليها حجج العلم وبينات الأدلة، فلا عبرة بها في الواقع ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيِكُمُ ۗ وَلَيَزِيدَتَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّاَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُغْيَـنَا وَكُفْرًاۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠٠ .

١٠ ـ العلم إما بينة من دليل، أو تجربة عملية تطبيقية من صاحب تخصص، وما عدا ذلك فدعاوي وأوهام لا قيمة لها في واقع صاحبها ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمُّ



عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَطةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن دَّيِكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنَهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن دَّيِكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُلغُيكنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ۗ ﴾.

١١ ـ لا تستغربن خبراً عن بني إسرائيل أياً كانت صورته، والتاريخ طافح بالمنكرات منهم ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّا كُلَا تَهُوَى أَنْفُكُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٢ حين ترى دماء الأبرياء في أرض تغتصب على أيدي اليهود فلا تستغرب ذلك،
 فقد سفكوا دماء الأنبياء ﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا فَقد سفكوا دماء الأنبياء ﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا فَكَالَهُمْ وَرِيقًا حَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

17 ـ مؤسف جداً أن نقرأ تاريخاً لليهود مملوءاً بالخيانات والظلم والبغي والعدوان، حتى على الأنبياء، وننتظر حلولاً عاجلةً من صنّاعها لحالنا المأساوية في العالم الإسلامي ﴿ لَقَدُ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً فَي العالم الإسلامي ﴿ لَقَدُ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً فَي العالم الإسلامي ﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا بِمَا لَا تَهْوَى آنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ ﴾.







وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَدُّ فَعُمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبِينَ إِسْرَوِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ اللَّا لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَا إِلَا إِلَا اللهِ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَفَلًا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيكُ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيكُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ، صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ انظُرُ كَيْفَ بُهَيْنُ لَهُمُ الْآيِكِ ثُمَّ انظُر أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله



# \*\*

- ﴿وَحَسِبُوا ﴾ ظنوا ﴿أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ أي أن معصيتهم لا تجرُّ عليهم عذاباً وبلاءً ﴿فَعَمُوا ﴾ عن رؤية الحق ﴿وَصَمُّوا ﴾ عن سماعه ﴿ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِم ﴿ ثُمَّ عَمُوا ﴾ عن رؤية الحق عَلَيْهِم ﴿ ثُمَّ عَمُوا ﴾ عن رؤية الحق ﴿ وَصَمَّوا ﴾ عن سماعه ﴿ ثُمَّ عَمُوا ﴾ عن رؤية الحق ﴿ وَصَمَّوا ﴾ عن سماعه ﴿ كثير ، ولم ﴿ وَصَمَّوا ﴾ عن سماعه ﴿ كثير ، ولم يستمر على التوبة إلَّا القليل ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ آلَ ﴾ فيجازي كل عامل بعمله.
- ﴿ لَقَدَ كَفَرَ ﴾ النصارى ﴿ اللَّهِ يَعَالَى ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ لنسبتهم الألوهية لغير الله تعالى ﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللّه رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴾ وحدوه وامتثلوا أمره ونهيه ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ ﴾ من يجعل له شريكاً في الملك ﴿ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ منعه من دخولها مطلقاً ﴿ وَمَأُونَهُ النَّارُ ﴾ مكانه ومستقره ﴿ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ الله عالى. ينقذونهم من عذاب الله تعالى.
- ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ﴾ النصارى ﴿ اللَّهِ عَالَوا إِنَ اللَّهُ قَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ الأب، والابن، والابن، وروح القدس، تعالى الله عما يقولون ﴿ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ لا شريك له ﴿ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا ﴾ القائلون ﴿ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ من الكذب ﴿ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ آلِيهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ﴾ فيرجعون إلى ما يحبه ويرضاه ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ دُ. ﴾ على ما كان منهم ﴿ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَّحِيتُ اللَّهُ ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ من الرسل ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ الرَّسُلُ ﴾ مضت قبله رسل ﴿وَأُمُّهُۥ ﴾ مريم ﴿صِدِيقَةٌ ﴾ صادقةٌ في قولها



مصدِّقة لما جاءها ﴿كَانَا ﴾ هي وابنها ﴿يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ﴾ كسائر البشر ﴿أَنْظُرُ ﴾ تأمل ﴿كَيْفَ نُبَيِّتُ لَهُمُ ٱلْآيَنتِ ﴾ نصرّفها ونوضّحها ﴿ثُمَّ ٱنظُرَ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ آَلَ كَيف يُصرفون عن الحق.

﴿ قُلُ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ ومن
 لا يملك شيئاً كيف يُعْبَدُ من دون الله تعالى ﴿ وَٱللّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ للأقوال ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله



1- المعصية لا تبرح أرضاً حتى تصحّرها، ولا تغادر واقعاً حتى تلوثه بالسواد ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمَّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ وَصَمَّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ وَصَمَّواْ صَحَيْدً مِن اللَّهُ بَصِيدُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّ الله لَم تبرح عَمُوا وَصَمَّوا وَصَمَّوا وَصَمَّوا مَن اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيدُ إِن اللهُ عَلَيْهُمْ وسائل أرضهم، ولم تغادر واقعهم، حتى أعمتهم عن الحق، وسلتت عليهم وسائل المعرفة التي بها يهتدون.

٣ ـ من يُسِئ الظنَّ بربِّه ويلوِّث عقيدته بالكفر، فلا تستغرب منه كل أحداث السوء التي يصنعها في العالم بعد ذلك ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَ اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ الْبَيْ وَلَا اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمُ إِلَّا إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ الْمُن مُرْيَكً وَقَالَ الْمَسِيحُ يَلَبَيْ إِسْرَةٍ بِلَ الْعَبْدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّا لَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة وَمَأْوَىٰ اللَّالُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّا لَقَدْ



كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّاۤ إِلَهٌ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ عَالَمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٤ ـ يالله! كم هي عظيمة رحمتُه! يكفرون ويشركون ويستهزئون ويصنعون فواجع المنكرات، ويَعْرِضُ عليهم ربُّهم التوبةَ في الختام ﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْرَكُونَ أَلِكَ اللهِ وَيَسْرَكُونَ أَلْكُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَرُكِيلًا ﴾.

ه ـ أيها المتشائمون! هذه نافذة تطلُ على أبواب الفأل والأمل ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٦ ـ والله ما رأيت باباً أوسع عند الله تعالى من هذا الباب ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغُ فِرُونَ أَنَّهُ عَـ فُورٌ رَّحِيتُ إِلَى اللهِ عَـ فُورٌ رَّحِيتُ إِلَى اللهِ اللهِ عَـ فُورٌ رَّحِيتُ إِلَى اللهِ اللهِ عَـ فُورٌ رَّحِيتُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

٧ ـ وإذا رأيت واعظاً يحجّر مفاهيم هذه الرحمة، ويضيِّق من مباهجها، فاعلم أنما يتكلم عن نفسه المتكدِّسة بالآلام ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسَتَغُفِرُونَ أَوْ لَكُهُ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيهُمُ اللَّهِ ﴾.
 وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيهُمُ اللَّهُ ﴾.

٨ ـ الذين لم يقرؤوا عن الإسلام شيئاً؛ لتكن هذه أول صفحة يقرؤونها في تاريخه
 ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَ أَنَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٩ ليت الذين يعرّفون بالإسلام يبدؤون من خلال هذه النوافذ المطلة على الحياة ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسۡ تَغْفِرُونَ أَهُ وَاللّهُ عَـ فُورٌ رَّحِيهُم اللهِ ﴾.



١١ ما استعدت الأمة على عدوها بمثل العلم ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلِهِ الرُّسُلُ وَأُمْتُهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامُ انظُر كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامُ انظُر كَانَا يَأْكُونَ السَّهُ بيان انظر كَيْفُ نَكُونَ اللَّهُ مُ اللَّايَاتِ ثُمَّ انظر أَنَا يُؤْفَكُونَ اللَّهُ بيان العقيدة في عيسى الله أثر من آثار العلم.

17 ـ الأوهام تدمّر العقول، وتأتي على كل ما فيها من مساحات ﴿ قُلُ التَّعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمُ مَ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا قَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَلَا نَفْعًا قَاللَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا زَالت بهم حتى جعلت مخلوقاً يأكل ويشرب إلها يضر وينفع! ١٣ ـ تأجير العقول مشكلة كثيرين ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدَّ خَلَتْ مِن قَبَالِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِيقَةً ﴿ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامُ ۗ انظُرَ انظُر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَي القَصة بكل تفاصيلها، فَلِمَ تنقادون للأوهام؟!





قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا أَهْوَآة قَوْمِ قَدْ ضَكُلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُلُواْ كَثِيرًا وَضَكُمُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهِ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعَ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا فَعَلُوك اللهُ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَهِ تَسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَــذَابِ هُمَّ خَلِدُونَ اللهِ وَالنَّبِي وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاءً وَلَكِنَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهِ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا آُنُولَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَأَكُنُبْنَ مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ المَّنْ اللَّ



## التفسير کی۔

- ﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلۡكِتَٰكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلۡحَقِّ ﴾ لا تتجاوزوا الحدَّ في اعتقاداتكم ﴿ وَلَا تَنَبِعُواْ أَهُ وَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ ﴾ فغلوا في أنبيائهم ﴿ وَأَضَلُواْ ﴾ هم في أنفسهم ﴿ عَن أنبيائهم ﴿ وَأَضَلُواْ ﴾ هم في أنفسهم ﴿ عَن سَوَآ و ٱلسَّكِيلِ ﴿ آَنَ الطريق الحق.
- ﴿ أُعِنَ اللَّهِ يَنَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِ بِ إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ طردوا وأبعدوا من رحمة الله تعالى ﴿ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ ﴾ في الزبور ﴿ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ ﴾ في الإنجيل ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ ﴾ الله تعالى ﴿ وَكَانُواْ يَعْ تَدُونَ ﴿ اللهُ على حقوق الله تعالى وحقوق خلقه.
- ﴿ كَانُواْ لَا يَكَنَاهَوَ لَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ فلا ينهى بعضهم بعضاً عن فعل المنكرات ﴿ لَإِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ ﴾ ما أسوأ فعلهم!
- ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ بالمحبة والنصرة
   ﴿ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُدُ أَنفُسُهُمْ ﴾ من أعمال ﴿ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ﴾ لا يخرجون منه.
- ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ ﴾ تعظيماً وعملاً ﴿ مَا التَّخَذُوهُمُ أَوْلِيَآ ٤ ﴾ ما أحبوهـم ولا نصروهـم ﴿ وَلَاِكَنَ كَثِيرًا مِنْهُمُ فَاسِقُونَ ﴿ وَلَاِكُنَ كَثِيرًا مِنْهُمُ فَاسِقُونَ ﴿ وَلَا كَالَى .
- ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ ﴾ لِمَا هم عليه من الحقد والحسد والكبر ﴿وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ وغيرهم من المشركين ﴿وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبُهُم مَوَدَّةً ﴾ محبَّة ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ للمؤمنين ﴿ٱلَّذِينَ



قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾ الذين يقولون عن أنفسهم: إنهم نصارى ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ ﴾ علماء زهّاداً ﴿ وَرُهْبَانَا ﴾ عُبّاداً ﴿ وَأَنَّهُمْ لَا مِنْهُمْ قِسِيسِينَ ﴾ على الحق ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ من القرآن ﴿ رَبَّ اَعْمُنَا مَ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ من القرآن ﴿ رَبَّ اَعْمُنَا مَ مُواْ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ يبكون لسماعه ﴿ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ بسبب معرفتهم للحق ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنّا ﴾ بالله تعالى ﴿ فَأَكُنْبُنَا مَعَ الشّهِدِينَ ﴿ اللهُ على الناس من هذه الأمة يوم القيامة.

١ ـ الخلل في المفاهيم وراء كثيرٍ من التشوهات العقدية والفكرية والسلوكية ﴿ قُلْ يَتَا هُوَا اللَّهُ وَ السلوكية ﴿ قُلْ يَتَا هُوَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢ ـ الغلو في الأشخاص أكبرُ خطرٍ يواجه العقيدة، ويوهن قواها في قلب إنسان «قُلُ يَتَأَهِ لَ الشَّخِينِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوَا أَهُوآ ءَ قُوْمِ
 قَدْ ضَكُلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّابِيلِ اللهِ .

٣ ـ الغلو وراء كثيرٍ من الأخطاء والمشكلات والأزمات التي تعانيها الأمة في واقعها ﴿قُلْ يَتَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَآءَ وَالْعَها ﴿قُلْ يَتَبِعُواْ أَهْوَآءَ وَمَا لَوْ اللَّهَ عَنْ سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ ﴾.

عده هذا الميزان في أيِّ تصور أو قضيَّة أو عادة مارسها، تختلُ عليه كل حياته ﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللللَّا الللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل



٥ \_ العلم هو الميزان الذي يضبط الأفكار والمفاهيم والتصورات والرؤى، وينظِّمها في فلكها الصحيح ﴿ قُلُ يَكَأَهُّ لَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ١٠٠٠ أَن

٦ \_ غالباً ما تنشأ الأوهام، والأفكار المنحرفة، والتصورات الخاطئة، بسبب الجهل ﴿ قُلُ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَكِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَشِّعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُلُواْ كَثِيرًا وَضَكُلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهِ ٨٠٠٠.

٧ \_ درس التاريخ مهم في معرفة واقع الحياة ﴿قُلْ يَكَأَهَّلَ ٱلۡكِتَكِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَـٰدَ ضَـٰلُواْ مِن قَبْـٰلُ وَأَضَـٰلُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ثَلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُراضِ التي أصابت الأمة وكيف عاشت زمنها.

٨ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أخطر القضايا التي يجب أن تعتني بها الأمة في تاريخها ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي ۖ إِسَّرَهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٧٠٠ الله تخلُّوا عنها؛ فاستحقوا لعنة الله تعالى من فوق سبع سموات.

٩ ـ ترك هذه الشعيرة في واقع ما مؤذنٌ بحلول سخط الله تعالى وغضبه ولعنته ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۗ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٠ ـ حتى الفرد حين يتخلّف عنها، قد يناله من لعنة الله تعالى نصيب ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا



عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْـتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن ثُمنكرِ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١١ ـ يا للأسف! ﴿كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٧٧﴾ صورها في واقعنا لا تُحصى من كثرتها!

١٢ ـ ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَيِثَسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞﴾ لم تعد حكايةً عن الأولين، بل باتت واقعاً في حياة كثيرين!

١٣ ـ لم تعد (لا يتناهون) بل بات تَرْكُهُ حريةً شـخصيّة وذوقاً وفناً وجمالاً في التعامل مع الآخرين!

١٤ ـ لو فقهنا هذا المعنى لأعاد كلُّ واحدٍ منَّا لهذه الشعيرة حقَّها الكبير ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٥ ـ ما أكثر تحذير القرآن من موالاة الكافرين ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۚ لِبَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠

١٦ ـ موالاة الكافرين مفضيةٌ إلى سـخط الله تعالى وعقابه ﴿ تَــَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ لِيَئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ ﴿.

١٧ \_ إذا أردت أن تعرف أهمية العقيدة وقضايا التوحيد؛ فانظر لهذا الحشد الهائل من الآيات للتنفير من موالاة أهل الضلال ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُولُّونَ



1۸ ـ لا يفوتن علمك أنَّ قواعدَ الشيءِ موجبةٌ لتمام البناء أو فساده، وهذا هو الفقه ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُ مَ يَتَوَلَّوْ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْمَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ فَي وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَ كَثِيرًا فَيْهُمْ فَسِقُونَ بِاللهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ فَالنَّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ فَاسَعُونَ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ مَا اللهُ فَعَنْ اللهُ فَاللّهُ لَلْهُ فَاللّهُ فَالللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالللللّهُ فَاللّهُ ف

19\_ اليهود أعداء الإسلام والمسلمين ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ عَالُوا الْذِينَ عَالُوا الَّذِينَ عَالُوا الَّذِينَ عَالُوا الَّذِينَ عَالُوا الَّذِينَ عَالُوا الَّذِينَ عَالُوا الَّذِينَ عَالُوا الْقَوْمِ العامِ. وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسَتَكُيرُونَ اللهُ مَنْ وَالنَصارى كذلك أعداء، والآية هنا حديث عن بعض علمائهم ورهبائهم في زمن مضى، وليست وصفاً لحال القوم العام.







وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتَّبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جُنَّاتِ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِينَا أُولَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيْسَبًّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ أُللَّهُ بِٱللَّهْ فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامْ ِ ذَلِكَ كَفَّكَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَّكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِحُونَ اللهُ

## التفسير التفسير

- ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّهِ ﴾ وما يمنعنا من الإيمان بالله تعالى ﴿ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّ ﴾ وقد جاءنا الحق من ربنا ﴿ وَنَظْمَعُ ﴾ نرغب ﴿ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْمَقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْجَنة.
- ﴿ فَأَتُبَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ جازاهم بسبب ذلك ﴿ جَنَنَتِ ﴾ بساتين ﴿ جَرَاءُ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ لا يُحوَّلون عنها ﴿ وَذَلِكَ جَرَاءُ مِن المُحْسِنِينَ ﴿ هُ مِع الله تعالى ومع خلقه، وهذا الوصف في طائفة من النصارى كالنجاشي، كانت تعيش تلك الفترة من الزمن، وتنزّل القرآن يحكي حالها، ويبين عن واقعها، طائفة مذعنة للحق، لا تستكبر عن سماعه، ولا تستنكف عن قبوله، طائفة يهيجها القرآن، ويعصف بمشاعرها حتى يفيض الدمع برهاناً على الصدق، ولا يملكون لحظة سماعه من إعلان الإيمان بالله تعالى وسؤال الله أن يلحقهم بالشاهدين، فأما نصارى اليوم فيكفي فيهم قول الله تعالى : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنّصَارَىٰ حَتَى تَنِّعَ مِلّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠] ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَكَذَبُوا بِعَايَيْتِنَا ﴾ فلم يعملوا بها ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَكَذَبُوا بِعَايَيْتِنَا ﴾ فلم يعملوا بها ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَكَذَّبُوا بِعَايَيْتِنَا ﴾ فلم يعملوا بها ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَالْذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى في في من إعلان الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عن الله عليه الله عليه عليه الله عليه الهربي الله عليه الله عليه عليه الهربية عليه الهربية عليه الله عليه الهربية عليه الهربية عليه الهربية الله عليه الهربية الله عليه الهربية الله عليه الله عليه الهربية الهربية الهربية الله عليه الهربية الله عليه الهربية ا
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِبَاتِ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكُمْ ﴾ من المطاعم والمشارب ﴿ وَلَا تَعْمَدُواْ ﴾ بتحليل ما حرم الله تعالى، أو تحريم ما أحل ﴿ إِنَ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ المتجاوزين لأحكامه وشرعه.
- ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاً لَا طَيِّبًا ﴾ تنعَّموا بما أحلَّ الله لكم ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ



الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُوك ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَابِهِ وَقَايَةً بَفَعَلِ أُوامِرِهِ وَاجْتَنَابِ نُواهِيهِ.

- ﴿ لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللهُ يَا لَغُو فِي آيَمْنِكُمْ ﴾ وهي كل يمين صدرت من الحالف بغير نيَّةٍ أو قصد كقول الحالف: لا والله، وبلي والله ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُم الأَيْمَن ﴾ بما عزمتم عليه من الأيمان، وعقدت يُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم الأَيْمَن ﴾ بما عزمتم عليه من الأيمان، وعقدت عليه قلوبكم ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَ ﴾ إذا حلفتم ثم حنثتم ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِنَ مِن أَوسطِ الطعام مما جرى إطعام أهلكم منه ﴿ أَوْكِسُوتُهُم ﴾ كسوة عشرة أشخاص ﴿ أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبةٍ ﴾ عتق رقبة مؤمنة ﴿ فَمَن لَمْ يَجِد ﴾ هذه الثلاثة ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ فيصوم ثلاثة أيام ﴿ ذَلِك كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُم إِذَا حَلَفَتُم ﴾ هذه هي كفارة الأيمان إذا حنث فيها صاحبها ﴿ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُم ﴾ من الحلف ﴿ كَذَلِك يُبَيّنُ اللهُ لَكُم فيها صاحبها ﴿ وَاحْمَا الله تعالى فيها ﴿ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله تعالى فيها ﴿ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله تعالى على نعمه.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ ﴾ وهو: كلُّ ما خامرَ العقلَ وأسكره وأَذْهَبَهُ ﴿ وَٱلْمَيْرُ ﴾ وهو كلُّ مغالبة فيها عِوَض ﴿ وَٱلْأَصَابُ ﴾ الأحجار التي يَذْبَحُ عندها المشركون القرابين تعظيماً لها، أو التي ينصبونها لعبادتها ﴿ وَٱلْأَنْلَمُ ﴾ القداح أو سهام من الخشب، يكتبون عليها (افعل، لا تفعل، والثالث لا يكتب عليه شيء)، وإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئاً أجالوها؛ فإن خرج افعل فعلوا، وإن خرج لا تفعل لم يفعلوا، وإن خرج غير المكتوب عليه أعادوها ﴿ رِجْسُ ﴾ مستقذر حسًا أو معنى ﴿ مِنْ عَمْلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ من فعله وتحسينه ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ ابتعدوا عنه ﴿ لَعَلَّكُمُ تَفُورُونَ ﴿ نَنْ ﴾ تفوزون.

٢ ـ التحليل والتحريم دينٌ، يجب ألَّا تلوكه ألسنة الجاهلين بالشريعة ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـتَدُواْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـتَدُواْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يَحْبَلُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣ مولم أن سياج الشريعة (العلم) بات كلاً مباحاً لكل إنسان ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَاحاً لكل إنسان ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهَ لَا يَحْبَبُ اللَّهَ لَا يَحْبُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٤ رأيته يبحث عن علاج لجسده عند أكثر الأطباء حذقاً، ويستفتي في دينه مَنْ لَقِيَهُ في الشارع ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَنتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَلَّ تَدُواً لَا يَحِدُ في الشارع ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَنتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَلَى اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ على صنعة، ودينه لا يتحرَّج أن يسأل عنه أي إنسان كان.

حان من فقه الكبار (لا أدري)! وقد ذهبت، فلم تعد تعرف في أزمان المتعالمين! ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـ تَدُواً أَ
 إنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٦ إذا رأيته يتهوّك في كل مسألة، ويدير شأن كل قضية في الشريعة، ويفتي في كل ســـؤال؛ فاعلم أنه قد تُودّع من دينه ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَكِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



٨ أياً كان الطعام الذي يُقدَّم بين يديك؛ فاعلم أنه رزق من الله تعالى ساقه إليك، فقم بواجبه من الشكر والعرفان ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللهَ ٱلّذِي آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ إِلَى ﴾.

٩ ـ من توفيق الله تعالى لإنسان، أن يتذكّر أن كل ما بين يديه هو من نعم الله تعالى عليه هو ألّذَى أَنتُم بِهِ على عليه هو أكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ حَلَلًا طَيّبًا وَاتَّقُوا ٱللّهَ ٱلّذِى أَنتُم بِهِ على مُؤْمِنُونَ شَاهُ.

١٠ إياك أن تبسط سفرة طعامك وعليها من دواخل الربا أو الغش ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَالَ ذلك في ذات الطريق أو من المال الذي جئت به هذا المال.

١١ من العبث بنعم الله تعالى على صاحبها أن يستلذ بحرام وهو في غِنى عنه
 ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهَ عَلَا عَلَى عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ عَلَى عِلَى عَلَى عَلَّ عَلَى ع

١٢ - كم من سفرةٍ ممدودةٍ من عرق العمال والغرباء والمجهدين في ساحات هـنه الحياة ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّذِي آنتُم بِهِ عَلَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



١٤ ـ من سعة الشريعة ويسرها أنك لا تحاسب على ما يجري على لسانك من يمين دون قصد ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّهْ بِٱللَّهْ فِي آيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ۚ فَكُفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَهَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَ ظُوّاً أَيْمَنَّكُمُّ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُرُ تَشْكُرُونَ ال سعتها أنها جعلت لك الخيار في كفارة اليمين المنعقدة.

١٥ - جزءٌ من التربية الجادَّةِ التي تسهمُ في تأهيل الإنسان فرضُ عقوبةٍ على الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في مواقفه التي يمر بها ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّهُ بِٱللَّهُ أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَديُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمينَ مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيثُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِرِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَلِيكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُورُ تَشْكُرُونَ ١٩٠٠ أَنْ ١

١٦ - الجهل من أعظم الأخطارِ التي تواجهك ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيثُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنِ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰ لِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمَّ ۚ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰ لِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ـ لَعَلَكُر تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَلَذَلَكَ كَانَ هَذَا الْبِيانَ مِنَ الله تعالى لخلقه موجباً للشكر والعرفان.

١٧ ـ انتشار العلم في مساحةٍ موجبٌ للفرح والشكر والبهجة ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ يَحْرِيثُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِمَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ



اللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَكُرُ تَشَكُرُونَ ﴿ ﴿ فَيَا سَلَّمَ اللهُ طَالَبَ عَلَمٍ يَهِيضَ عَلَى واقعه بأفراح العلم ومباهج الخيرات.

10 التدرج من فقه الشريعة في تعاملها مع الإنسان ﴿ يَثَانُهُا النَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِنِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ يُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلَ أَنهُم مُّننَهُونَ ﴿ الله هذه الآية آخر آية في اجتثاث هذا البلاء من نفوس الملك الجيل، ذُكّروا أولاً بأن فيه منافع ومضار، ومضاره أكبر من منافعه ثم أُمِرُوا بتركه وقت الصلاة، فلما تهيأت النفوس لذلك، وأصبحت جاهزةً لتنفيذ ما يطلب منها جاء الأمر باجتنابه بالكلية.

19 ـ الفلاح والفوز والنجاح فرع عن اتّباع أوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقَلِّدُونَ ﴿ اللّهَ يَطُنِ فَاجُونَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ ال







إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُونَ الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّـٰقَواْ وَّءَامَنُوا وَعَــمِلُواْ ٱلصَّلاِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمُ مُّتَعَيِّدًا فَجَزَآةً مِّثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِمِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مَعَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٍ ٥



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ بسببهما
   ﴿ وَيَصُدَّكُمْ ﴾ بها ﴿ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةً فَهَلْ أَننُم مُننَهُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ عن فعلها.
- ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَاطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ في كلّ ما يأمرانكم به، وينهيانكم عنه
   ﴿ وَٱحْذَرُوا ﴾ من معصيتهما ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾ أعرضتم ﴿ فَٱعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿ آَلَ ﴾ إبلاغكم بلاغاً واضحاً.
- ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ ﴾ إثـم ﴿ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ مـن الخمر والميسر قبل تحريمهما ﴿إِذَا مَا ٱتَّقُواْ ﴾ اجتنبوا المحرَّمات ﴿ وَءَامَنُواْ ﴾ التي تقرُّبهم إلى الله تعالى ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ التي تقرُّبهم إلى الله تعالى ﴿ ثُمَّ ٱتَّقُواْ ﴾ خافوا الله تعالى ﴿ وَءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ قُا مَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَالله تعالى الله تعالى ﴿ وَالله تعالى الله تعالى الله تعالى ﴿ وَالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ﴿ وَالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ﴿ وَالله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ﴿ وَالله الله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى اله
- ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبَلُونَكُمُ ﴾ ليختبرنكم ﴿ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ ببعض الصيد، وهو صيد البر الذي يأتيكم وأنتم محرمون، لا يحلُّ لكم قربانه ﴿ تَنَالُهُ وَ اللَّهِ عَلَمُ مُ وَرِمَا حُكُمُ ﴾ يكون قريباً منكم، وتتمكَّنون من صيده بأسهل الطرق ﴿ لِيعَلَمُ اللهُ ﴾ بهذا الابتلاء ﴿ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ فيترك ذلك خوفاً منه تعالى ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَذَ لِكَ ﴾ بعد ذلك التحريم ﴿ فَلَهُ وَعَذَا اللَّهُ اللهُ الموق وجع.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ وأنتم محرمون بحج أو عمرة ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ﴾ وهو في حال الإحرام ﴿ فَجَزَآءُ ﴾ فعليه جزاءٌ مماثلٌ لما قتله ﴿ مِثُلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَدِ ﴾ من الإبل أو البقر أو الغنم، ينظر ما يشبهه منها فيذبحه ويتصدق به ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَذَلِ مِنكُمْ ﴾ رجلان عدلان يعرفان الحكم في ذلك ﴿ هَدًيّا بَلِغَ ﴾ واصل ﴿ الْكَعْبَةِ ﴾ فيذبح في عدلان يعرفان الحكم في ذلك ﴿ هَدًيًا بَلِغَ ﴾ واصل ﴿ الْكَعْبَةِ ﴾ فيذبح في



الحرم ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ ﴾ كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين، يجعل مقابل المثل من النعم طعامٌ يطعمُ به المساكين، فيقوَّمُ الجزاء، ويُشْتَرَى بقيمته طعامٌ فيطعَمُ كل مسكين مُدَّ بُرِّ أو نحوه مما يكفيه ﴿ أَوْ عَدَلُ ذَالِكَ ﴾ الطعام ﴿صِيَامًا ﴾ أو يصــوم عن إطعام كل مســكين يوماً ﴿لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ عاقبة فعله ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ قبل نزول التحريم ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ إلى قتل الصيد بعد ذلك ﴿ فَيَـننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ يعاقبه ويجازيه ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ ذُو اَنْنِقَامٍ ١٠٠٠ ﴾ ممَّن خالف أمره.



١ \_ كل مخالفة لله تعالى هي طاعة للشيطان، وهي مؤذنة بفساد حال صاحبها عاجــلاً أو آجــلاً ﴿ إِنَّمَا يُرِيـدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُونَ ١٠٠٠ ٠٠٠

٢ \_ كل ما حرَّمت الشريعة فهو حراسة للإنسان من أن يقع فيما يسوؤه في قادم الأيام ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ۖ فَهَلْ أَنْهُمْ مُّنهُونَ ١٠٠٠ ﴿.

٣ \_ كم مرة تساءل الإنسان عن الحكمة في بعض البيوع لا لرفع جهله، وإنما لبيان خلوها من المفاسد المتوهَّمة، ثم في النهاية عضَّ أصابع الندم ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيَّطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ ۖ فَهَلْ أَنْهُم مُّنَهُونَ ﴿ ﴾ من الفقه أن تعلمَ أنَّ ما حرَّمته الشريعة إنما هو رعايةٌ لك من المشكلات.

٤ \_ كل معاملة محرَّمةٍ تجري في واقعك، فهي توسيع في حظوظ الشيطان من واقعــك ﴿ إِنَّمَا يُرِيـدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ۖ فَهَلَ أَنَّهُمْ مُّنَّهُونَ ١٠٠٠ ﴿.



حرصت الشريعة على حماية دين الإنسان وعقله وماله، ووضعت كافة السبل الواقية من وقوع الإنسان في تلك الخسارة ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَعْضَاءَ فِي ٱلْفَهْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ۖ فَهَلَ ٱنكُم مُنائَهُونَ ﴿ اللَّهِ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ۖ فَهَلَ ٱنكُم مُنائَهُونَ ﴿ اللَّهِ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ۖ فَهَلَ ٱنكُم مُنائَهُونَ ﴿ اللَّهِ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ۗ فَهَلَ ٱنكُم مُنائَهُونَ ﴿ اللَّهِ عَن إِللَّهِ عَن إِلَيْهِ اللَّهِ عَن الصَّلَوْةِ ۗ فَهَلَ ٱنكُم مُنائِهُونَ ﴿ اللَّهُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ۗ فَهَلَ ٱنكُم مُنائِهُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن إِلَيْهِ اللَّهِ عَن إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

٦ سيّان عند الشيطان تخلُفك عن الطاعة، أو ما يكون بينك وبين غيرك من خلاف، كلاهما مكسبٌ كبيرٌ في النهاية ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُم عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْنُمُ مُننَهُونَ ﴿ ﴾.

٧ ـ الابتلاء سنة ربانية، ولله تعالى منه حكم ومقاصد عظيمة، يتحقق منها مراد الله تعالى منه حكم ومقاصد عظيمة، يتحقق منها مراد الله تعالى في يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمُ وَمِا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

٩ ﴿ لِيعَلَمُ اللهُ مَن يَخَافُهُ وِ إِلْغَيْبِ ﴾ درسٌ عمليٌ تطبيقيٌ للمبادئ التي تعلمها الإنسان في حياته.

١٠ ـ الانضباط صورة تطبيقية لأثر مفاهيم الدين على صاحبها، سواء كان ذلك في الالتزام بأوامر الله تعالى والمحافظة عليها، أو في الابتعاد عن حدود الله تعالى وحرماته ﴿لِيَعْلَمُ اللهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبِ ﴾.

11 \_ ﴿ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ ﴾ يجري هذا المقصد حتى في سفرك، وخلوتك في غرفتك، وخلوتك في غرفتك، وسهرك بين جدرانها.

17 \_ ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ ﴾ حين يتهيأ لك مالٌ في وقت حاجة، وخلوةٌ بامرأةٍ ولا رقيبَ في المكان، وتوقيعٌ على معاملةٍ يغيّر مسارها، وتجري في صالحك في قادم الأيام.

١٣ ـ المخالفة مع قيام حجج الله تعالى دليل على فساد النفوس ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَالُوَنَكُمُ اللّهُ مَن يَخَافُهُ وِاللّهَ عَنالُهُ وَاللّهُ مَن يَخَافُهُ وَاللّهُ مَن يَخَافُهُ وَاللّهُ مَن يَخَافُهُ وَاللّهَ عَنَالُهُ وَاللّهُ عَلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ وَاللّهَ عَنَالُهُ وَاللّهُ عَنَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

12 ـ العبادات ليست صوراً مجرَّدةً من معانيها، بل فيها التزاماتُ ضخمةٌ تؤهِّل الإنسانَ للاستعلاء على الشهوات العارضة في الطريق ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَّلُونَكُمُّ الإنسانَ للاستعلاء على الشهوات العارضة في الطريق ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَّلُونَكُمُّ اللهُ مِن يَخَافُهُ وَإِلَّا يَهُ مَن يَخَافُهُ وَإِلَا فَيَبِ أَفَهُ وَرِمَاكُمُّ لِيَعْلَمَ ٱللهُ مَن يَخَافُهُ وَإِلَا فَهُنِ اعْتَدَىٰ بَعَد وَلِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ اللهُ الل

10 - الخطأ الذي يمارسه صاحبه عن عمدٍ لا تمرره الشريعة خالياً من الجزاء، بل تؤدب صاحبه، وتذيقه مس العقوبة، حتى يتأهل للعمل والانضباط في مستقبل أيامه القادمة ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمَّ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء الله القادمة ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَسَكِينَ مَثِلُ مَا قَنَلَ مِن النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عِن وَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَنرة للله مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ وَبِل مَن الله عَن الله عَمَا الله عَمّا الله عَمّا الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله عَمَا الله الله عَمَا الله عَمَا الله الله عَمَا الله المَا عَلَيْكُمُ الله الله الذي الله الله المَا عَلَيْكُمُ الله الله الله الله الله الله المَاله الله الله الله الله الله المَا الله الله الله الله المَا الله الله المَا الله الله الله الله المَا الله المَا الله الله الله الله الله الما الله الما الله المَا الله المَا الله المُعَمّا الله المُعَمّا الله الله المُعَمّا الله الله المَا الله المُعَمّا الله المَا المَا الله المَا الم

17 مع عناية الشريعة بالانضباط في حياة الإنسان، وحرصها على تأديبه عند المخالفة ليرتفع عن حضيض الشهوات؛ إلّا أنها في المقابل لا تريد إعناته والإشقاق عليه، بل يكفيها منه أن يأتي بالمطلوب في ضوء خيارات ممكنة ترسمها له الشريعة ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِن مَن مَعَمَدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُم مَا قَنَلُ مِن النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الكَمْبَةِ أَوْ كَفَنرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ قَ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَعُم اللّهُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ قَ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَعُم اللّهُ مِنْ اللّهُ عَرَيرُدُ ذُو انفِقامٍ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَعُم اللّهُ مِنْ اللّهُ عَرْيرُدُ ذُو انفِقامٍ ﴿ اللّهُ ﴾.



أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ ﴿ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهَرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَيْدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللهِ اعْمَامُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَثُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُو ٱلْقُرْءَانُ تُبدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَهَا وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُم اللَّهُ قَدْ سَأَلَهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهَ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ



#### ٠٠٠٠ التفسير ١٠٠٠٠

- ﴿أُحِلَّ لَكُمُّ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ وهـو كل حيوان ممّا لا يعيـش إلَّا في البحر ﴿وَطَعَامُهُ ﴾ الميت منه ﴿مَتَعَالَكُمُ ﴾ لمن كان مقيماً منكم ﴿وَلِلسَّيَارَةِ ﴾ وللمسافرين يتزوَّدون به في سفرهم ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمّتُمْ حُرُمًا ﴾ ما دمتم متلبِّسـين بالإحرام ﴿وَاتَّ قُوا ٱللّهَ ﴾ اجعلـوا بينكم وبين عذابه وقايـة بفعل أوامـره واجتناب نواهيـه ﴿ٱلَّذِي َ إِليَهِ تُحَشَرُونَ ﴿ اللّهِ عَدَابِهُ تُجمعون وتُجازون.
- ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكَا لِلنَّاسِ ﴾ يقوم به أمر دينهم ومعاشهم ﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ الأشهر الأربعة الحرم جعلها الله تعالى كذلك، قياماً للناس يأمنون فيها من القتل وانتهاك الحرم ﴿وَالْهَدَى ﴾ ما يذبح في الحرم ﴿وَالْهَدَى ﴾ ما يعلق على الهدي ليعرف به أنه هدي ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا الْحَرَم ﴿ وَالْهَلَيْمِدَ ﴾ ما يعلق على الهدي ليعرف به أنه هدي ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليه من علمها شيء ﴿ وَانَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ لا يغيب عليه من علمها شيء ﴿ وَانَ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَانَ ﴾.
- ﴿ أَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ لمن عصاه ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ لمن أذنب ثم تاب من ذنبه.
- ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ إبلاغكـم دين الله تعالى ﴿ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ ﴾ ما تطهرون ﴿ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ أَنَ ﴾ ما تسرّون.
- ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾ من الأعمال والأقوال والأموال ﴿ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ حتى لو كان الخبيث كثيراً؛ فإنه رديءٌ خبيثٌ لا فائدة في كثرته ﴿ فَأَتَقُوا ٱللّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ يا أصحاب العقول ﴿ لَعَلَكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ اللّهَ عَالَاتِكُم. وتصلون إلى غاياتكم.



- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ لا تسالوا رسول الله ﷺ عن أشياءَ لا حاجة لكم بالسؤال عنها ﴿إِن تُبُدَ لَكُمْ ﴾ تظهر وتُبيّن ﴿ تَسُؤَكُمْ ﴾ يسوؤكم ظهورها ﴿ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنْهَا حِينَ يُكَنَّلُ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ حين نزول القرآن ﴿ تُبُدُ لَكُمْ ﴾ تظهر وتتَّضح ﴿ عَفَا ٱللّهُ عَنْهَا ﴾ عن كلِّ مسكوت ﴿ وَٱللّهُ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ حَلِيكُ اللّهُ عَنْهِ لا يعاجل المذنبين بذنبهم.
- ﴿ قَدْسَأَلَهَا ﴾ هذه المسائل المتنطّعة ﴿ قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ممَّن سبقكم ﴿ قُدْ مَّأَلُهَا ﴾ ممَّن سبقكم ﴿ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ ﴿ آَنَ ﴾ جاحدين لم يعملوا بما فيها.
- ﴿مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ وهي: الناقة التي يشقّون أذنها، ويحرّمون ركوبها ﴿وَلَا سَآبِيَةٍ ﴾ وهي: كلُّ دابّةٍ إذا بلغت سنّاً معيَّناً سيَّبوها، فلا تُركب، ولا يُحمل عليها، ولا تُؤكل ﴿وَلَا وَصِيلَةٍ ﴾ وهي كل ناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم ﴿وَلَا حَامٍ ﴾ وهو الفحل إذا أنتج من صلبه عشرة قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء ﴿وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَقَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ بهذه الأفعال ﴿وَأَكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ آَنِ ﴾ أمر الله تعالى وشرعه.



٢ ـ ما زال بعض المسلمين يرون بركة هذا الحرم حسِّيَّةً فيتمسَّحون بكل جدار فيه ظانِّين أن في هذا الرواء الذي ينشدون! ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَــَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَــَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَالشُّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَيَهِدُّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم ﴿ اللَّهُ ﴿ بركة الحرم معنويةٌ، ولا تتم إلَّا بقيام هذه المعاني في قلب المؤمن وإجلاله لشعائر الله تعالى في رحاب ذلك البيت.

٣ \_ ﴿ أَعْلَمُوٓا أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَعُوة للتوازن في المنهج الذي يسلكه صاحبه في التعامل مع هذه الشريعة.

٤ ـ لا مكانَ للرجاء الـكاذب، ولا للخوف الزائد عن حدِّه ﴿ أَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مُعَالِمُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْوُرُ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْوُرُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْوُرُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

٥ ـ يجب أن يكون المسلم بين جناحي الرجاء والخوف، ورجحان أحدهما على الآخر انحرافٌ وإفراطٌ مفضِ لعواقبِ الحرمان ﴿ أَعْـلَمُوٓاْ أَكَ ٱللَّهَ شَـدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ٠٠٠

٦ ـ البلاغ وظيفة الرسل ومهمة الكبار ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَئُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿١٩﴾ وما زالت هذه الوظيفة الكبرى تحتاج إلى كبار.

٧ - البلاغ الذي يشير الله تعالى إليه هو البلاغ المستوفى لشروطه، من العلم الكافي، والإبانة في الخطاب، والروح التي تصحب وتلازمه، والحرص على هداية العالمين من خلاله، وليس ذلك الذي يؤديه صاحبه رغبة في الفكاك من مسؤوليته ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبَّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾.

 ٨ ـ لو أُخذ هذا الواجب بحقِّه لتحرَّر كثيرٌ من الناس من الأوهام والشركيّات، والأفكار الباطلة، والتصورات الخاطئة ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿١٦﴾.



١٠ الكثرة التي يصحبها الخبث لا تصنع واقع صاحبها، وإنما تدفع به إلى مواقف الخذلان ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثْرَةُ الْخَبِيثُ فَاتَـّقُوا اللّهَ يَكَأُولِي اللَّا لَبَنبِ لَعَلَكُم تُفْلِحُونَ ﴿ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ يَكَأُولِي اللّهَ لَللّا بسيطاً، لكنه مؤذنٌ بنهايات الخير والتوفيق.

١١ يبيع سيارته بمبلغ كبير وفيها عيبٌ لم يظهره، فتدور عليه دوائر الزمان، فتذهب كل تلك الكثرة ويبقى الخسران ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوَ الْحَجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱلتَّاقُوا ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ ويبيعها بقليلٍ طيّبٍ صادقٍ فتطيب بذلك القليلِ الثمارُ.

17 \_ كم من جمالٍ سَلَبَ عقولَ الناظرين، دفع فيه صاحبه أموال الدنيا، ثم عاد عليه بالخسران في كل شيء ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ فَالتَّقُوا اللّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللّهِ وَكَمْ مَسْن جمالِ عادي عاد على صاحبه بالخيرات.

17 ـ يسأل فلان عن عدد أولاده فيقال: عشرة؛ فيقول مسروراً بالعدد والكثرة: ما شاء الله! ويسال آخر عن عدد أولاده، فيقال: اثنان؛ فيسكت، محتقراً للقلَّة ﴿ قُل لَا يَسَتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَو أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَكَأُولِي اللَّهَ لِعَلَيْثِ مَا تُلْهَ يَكَأُولِي اللَّهَ لِمَا عَلَيْ اللهِ العوام، وكم من شأن صنعه الواحد، والاثنان! وكم من رزايا خلَّفتها الكثرة!

١٤ ـ هذا يستغني بمالٍ قليلٍ في معاملةٍ ماليةٍ رغم حاجته، وذاك يكاثر بمال في



معاملة ربوية ﴿ قُل لَّا يَسْـتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿.

١٥ \_ ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞﴾ هذا حساب الشريعة، وثمة حسابات تديرها الجاهلية بإمعان!

١٦ \_ رأيت أسرةً لم تنجب إلَّا ولداً واحداً، طاف بها في النهاية مشارف التكريم والعز، وصنع لها صوتاً مدوِّياً في رحاب الأمة، ورأيت أسرة أنجبت عدداً كثيراً تعرّفت من خلالهم على السـجون ﴿ قُل لّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٧ ـ العجلة مرضٌ يداهم كثيرين، ويضعهم في مرات كثيرة في مواقف محرجة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعُلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ اللَّهُ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُدَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنفِرِينَ اللهُ ﴿.

١٨ ـ جزء من المشكلات التي تداهمنا، وتأخذ مكانها من واقعنا، أننا نبحث عن الجديد والغريب والقادم، وما بين أيدينا لم يتم استثماره بالشكل الأمثل، أو لم نبدأ بالاستفادة منه بشكل عملي لحظة سؤالنا عن الجديد ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤّكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُّلُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبَدّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ إِن قَدْسَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَيْفِرِينَ اللهُ ﴿.

١٩ ـ مشغول بالآخرين، ويسأل: لم هذا طلَّق! وأين تزوَّج فلان! وما خبر معاملة فلان في المحكمة! ولِمَ تنازع فلانٌ وفلان، وما يزال يجري في وادي الشتات حتى



يصاب بالخذلان ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤّكُمْ وَان تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ مَسُؤّكُمْ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُ لَكُمْ عَفَا ٱللّهُ عَنْها ۗ وَٱللّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللّهُ ﴾.

٢١ ما زلنا بحاجة ماسّة جداً لإدارة فن الممكن، والمساحة المتاحة قبل أن نتطلّع لتلك المساحات المجهولة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ ٱشْمَاءَ إِن بَبُدَ لَكُمْ تَسُونُكُمْ وَإِن تَسْتَكُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبدً لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْها وَٱللَّهُ عَفُورً عَلِيه مُ وَإِن تَسْتَكُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبدً لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ عَفُورً عَلَيهُ وَاللَّه عَفُورً عَلَيه مَا الله عَنْها الله عَنْها الله عَنْها الله عَنْها من الله عَنْها عَنْها عَنْها عَلَا الله عَنْها الله عَنْها الله عَنْها الله عَنْها عَنْها الله عَنْها الله عَنْها عَنْها الله عَنْها عَلَالله عَنْها عَلَاها عَنْها عَلَاها عَلَاها عَنْها الله عَنْها الله عَنْها عَلَاها عَنْها عَلَاها عَلَاها عَنْها عَلَاها عَلَاها عَنْها عَلَاها عَلَاها عَنْها عَلَاها عَنْها عَلَاها عَلَ

٢٣ ـ سنموت وتلك المساحات الممكنة سيسالنا الله تعالى لِمَ لم نتمَّها ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ تعالى لِمَ لم نتمَّها ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ تعالى لِمَ لم نتمَّها ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ عَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنَهَا حِينَ يُسَنَّلُواْ الْقُرْءَانُ اللّهِ عَلَا اللهِ المجهول.
ثُبُدُ لَكُمُّ عَفَا اللّهُ عَنْها وَلَدْك الغيب المجهول.

٢٤ ـ درِّبْ نفسك ألَّا تسألَ عن شيءٍ ليس في مساحتك ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْـيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُـنَزَّلُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبَدَ لَكُمْ
 عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۖ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم (٢٣١٨) عن أبي هريرة ﷺ.



ما كان من شأنك فأدر فيه مساحات البناء والعمل، وغير ذلك دَعْهُ للبطالين ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْ يَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُعْزَلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُد لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْها وَاللهُ عَفُورٌ حَلِيكُمْ ﴿ اللهِ عَنْهَا لَلهُ عَنْها أَللهُ عَنْها وَالله عَفُورٌ حَلِيكُمْ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْها أَللهُ عَنْها وَالله عَفُورٌ حَلِيكُمْ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْها أَللهُ عَنْها وَالله عَنْها وَالله عَنْها الله عَنْها عَنْها الله عَنْها عَنْها الله عَنْهَا الله عَنْها عَنْها عَنْها الله عَنْها الله عَنْها الله عَنْها عَنْها الله عَنْها عَنْها الله عَنْها عَلْهَا عَنْها عَنْها عَنْها عَلَاها عَنْها عَنْها عَنْها عَلَاها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَلَاها عَنْها عَلَاها عَنْه

77 - الفضول ليس من شأن الكبار في شيء ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا مِينَ يُكَنَّزُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا مِينَ يُكَنَّزُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَينَ يُكَنَّزُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا لَللهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا لَللهُ عَنْهَا لللهُ عَنْهَا لللهُ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ مَلِيكُونُ مَلِيكُونُ اللَّهُ عَنْهَا الله عَنْهُ وَلَا يَعْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَلُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَا اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَعُلُوا عَنْهَا لَكُولُولُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْلُ عَلَيْكُونُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلُو عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْلُولُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَاللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَ

٧٧ ـ ما أحوجن اللتركيز ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشَيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمُّ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنْ أَشَياءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ اللّهُ عَنْهَا ۗ وَاللّهُ عَنْهَا ۗ وَاللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَى عَلَى عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَّهُ اللّهُ عَلَى عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَا عَلَالْهُ اللّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَى عَلَالْهُ اللّهُ عَلَى عَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا

٢٨ - التحليل والتحريم من شأن الله تعالى فحسب، وليس للإنسان فيه شيء سوى الامتثال ﴿مَاجَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَاكِنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَالْكَرْهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْكَذِبَ وَاكْرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْكَذِبَ وَاكْرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل







وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّنِيَ ۗ وَلَا نَكْتُدُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١٠٠ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَلُنَا ٓ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيِّنَا ٓ إِنَّاۤ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ثَاكَ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا ٓ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ ابْعَدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللَّهُ

## \* التفسير التفسير

- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ إلى شرع الله تعالى وحكمه ﴿ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ ﴾ فيما يأمركم به من شرع الله تعالى ﴿ قَالُواْ حَسَبُنَا ﴾ كافينا ﴿ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ من دين ﴿ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا ﴾ حتى لو كان آباؤهم لا يعلمون من الحقّ شيئاً ﴿ وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ إِلَىٰ الحق.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ اجتهدوا في إصلاحها وكمالها ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ ﴾ من الناس ﴿ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ إلى الحق ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنبِّكُمُ ﴾ من أعمال.
   جَمِيعًا فَيُنبِّكُمُ ﴾ يخبركم ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ ﴾ من أعمال.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ شهادة بعضكم على بعض ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ فرأى علاماته ودلائله ﴿ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ حين تريدون أن توصوا بشيء ﴿ ٱثَنَانِ ذَوَا عَدَلِ مِنكُمْ ﴾ فأشهدوا منكم اثنين عدلين ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنَ غَيْرِكُمْ ﴾ من الكفار إن لم تجدوا مسلمين يشهدون ﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إن كنتم مسافرين ﴿ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ فحضركم الموت وأنتم على حال السفر ﴿ تَعْبِسُونَهُمَا مِنَ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ ﴾ توقفانهما بعد الصلاة ﴿ فَيُقَسِمَانِ بِاللّهِ ﴾ الشهدان الكافران ﴿ إِنِ ٱرْ تَبَتَمَ ﴾ شككتم أنهما كاذبان ﴿ لاَ نَشْتَرِى بِهِ عَهِ بالأيمان التي حلفناها لكم ﴿ ثَمَنَا ﴾ مقابلاً من الدنيا ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَيْ ﴾ حتى لو كان المشهود عليه قريباً له ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللّهِ ﴾ بل نؤديها كما حتى لو كان المشهود عليه قريباً له ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللّهِ ﴾ بل نؤديها كما سمعناها ﴿إِنَّا ﴾ إن كتمناها ﴿إِذَا لَيْنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ الْمَالِقِينِ فِي الإِثْمِ.
- ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ ﴾ فاطلع بعد التحليف ﴿ عَلَىٰٓ أَنَّهُ مَا ﴾ الشاهدان ﴿ أَسْتَحَقّا ٓ إِثْمًا ﴾ وجد من القرائن ما يدل على كذبهما أو خيانتهما ﴿ فَاخَرَانِ ﴾ فحالفان



آخران ﴿يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ فيشهدان ويحلفان ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَكِنِ ﴾ من أقرب الناس إلى الميت ﴿فَيُقْسِمَانِ بِٱللهِ ﴾ يحلفان بالله تعالى ﴿لَشَهَنَدُنُنَا ﴾ التي نؤديها لكم الآن أنهما كذبا وخانا ﴿أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا ﴾ أصحُ وأصدق ﴿وَمَا ٱعۡتَدَيّنَا ﴾ عليهما كذباً ﴿إِنَّا ﴾ إذا قلنا خلاف الحق ﴿إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ ﴾ لأنفسنا.

• ﴿ ذَلِكَ ﴾ توكيد شهادتهم بالأيمان ﴿ أَدَّنَ ﴾ أقرب ﴿ أَن يَأْتُوا ﴾ الشاهدان الآخران ﴿ بِالشَّهَلَاةِ عَلَى وَجْهِهَ آ ﴾ الصحيح دون تحريفٍ أو تبديل ﴿ أَو يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنَ بِم ۗ ﴾ لا تقبل أيمانهم فترد مرة أخرى على ورثة الميت ﴿ وَاتَّقُوا اللّه ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ ما تؤمرون به ﴿ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ ﴾ لا يوفقهم إلى الحق.



١ تأجير العقول مشكلة أزلية ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ



٣ \_ رأيت عبيداً كثر فــي هذه الأغلال لم يتحــرروا منها بعد ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّر تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٠٠ ٠٠٠

٤ \_ يزوِّج ابنته على محرَّمات، ويحمّل ولده ديوناً باهظة، ويصنع قضايا لا تقرها العقول فضلاً عن الشريعة، وأقرب جواب يأتيك ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَــَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَــَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٠٠ .

٥ \_ المسوولية ذاتية ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴿.

٦ \_ بعد بلوغك جهدك، وسعيك في إصلاح العالمين، وقيامك بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر، لا يضرُّك ضــلال العالمين ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠.

٧ \_ حاول جهدك أن تنقذه من الغرق؛ فإن أبي إلَّا ذلك الواقع، فالأمر إليه في النهاية ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨ \_ كمال هذه الشريعة، أنك لا تكاد تجد قضيّةً يحتاجها الإنسان غير محكومة فيها إما نصّاً أو قياساً ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيْشُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِيَ ۚ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّاۤ إِذَا لَّيِنَ ٱلْأَثِمِينَ ۚ ۚ ۖ فَإِنْ عُثِرَ



عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ استحقَ عَلَيْهِمَ ٱلْاَولَيَـٰنِ فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُناۤ إِنَّاۤ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهَ فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُو اللَّهَ اَوْ عَنَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسَقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسَقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٩ ـ كفلت الشريعة ضمان حقوق الناس على بعضهم، وسنّت لهم الأنظمة التي تكفل لهم ذلك حتى في أضيق الظروف ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّةِ الشّنانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ ضَرَيْئُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَعَيْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ الرّبَتْتُم لَا نَشْتَرَى بِهِ عَمَنا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى فَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْاَثِينِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدَنَا أَحَقُ مِن شَهَدَةِ عَلَى وَجِهِهَا أَوْ يَعَافُواْ أَن تُردَّ أَيْدُنَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الشَّوَعَ عَلَيْهِمُ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ لَا يَعْدِينَا أَوْلَكُولُ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ لَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ الْ اللّهِ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ الْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ الْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسَقِينَ الْمَا وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسَقِينَ الْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْرِى الْقَوْمُ الْفَسَقِينَ الْكَالِمِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقُومُ الْفَلَسِقِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْمَى الْمُؤْمُ الْفَاسِقِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْمُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ







﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبْتُمُّ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَّا أَإِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ آنَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُّتُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّايْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِيَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْجِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيثُ الله وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِكَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اللهِ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللَّهِ



## 

- ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ ﴾ يـوم القيامـة ﴿ فَيَقُولُ ﴾ لهم ﴿ مَاذَاۤ أُجِبْتُمْ ﴾ من أممكم ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ﴾ بذلك ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ آَنَ عَلَم كل غيب، وتعرف كل شيء.
- ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ حين خلقتك من غير أب، وجعلتك رسـولاً ﴿وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ ﴾ إذ اصطفيتها على نسـاء زمانها ﴿إِذَّ أَيَّدَتُّكَ ﴾ قويتك ﴿بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ بجبريل ﷺ ﴿تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ﴾ تدعوهم إلى الله تعالى ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ في حال صغرك ﴿ وَكُمُّلًا ﴾ وفي حال كبرك ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ ﴾ الكتابة والخط ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ وضع الأمور مواضعها ﴿وَٱلتَّورَئِنةَ ﴾ الكتاب الذي أنزل على موسى ﴿ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ الكتاب الذي أنزل عليك ﴿ وَإِذْ تَحَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي ﴾ تصوّر من الطين كهيئة الطير ﴿ فَتَنفُخُ فِيهَا ﴾ فيما صوّر ﴿ فَتَكُونُ طَيْرًابِإِذْنِي ﴾ كسائر الطيور ﴿وَتُبْرِئُ ٱلأَكْمَهَ ﴾ من ولد أعمى تجعله بصيراً ﴿وَٱلْأَثْرَصَ بِإِذْنِي ﴾ وتشفي مَنْ به مــرض البرص ﴿وَإِذْ تُخَـرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴾ فيقومون أحياءً من قبورهـم ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ ﴾ دفعت وصرفت ﴿بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَنكَ ﴾ حين أرادوا قتلك ﴿إِذْجِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ بالحجج الواضحة البيّنة ﴿فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ من بني إسرائيل ﴿إِنّ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ تُمْبِيتُ ﴿ ﴿ وَاضِحَ بِيِّنُ الدَّلَالَةِ.
- ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ ﴾ ألهمتهم وألقيت في قلوبهم ﴿ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا ﴾ بذلك ﴿ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ منقادون مطيعون لله تعالى ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ تلاميذ عيسى الله ﴿ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ



يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ وهذا ليس شكّاً منهم في قدرة الله تعالى، فإنهم كانوا مؤمنين، وإنما طلباً منهم للطمأنينة كما فعل إبراهيم عَن ﴿قَالَ أَتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ الله تعالى حق الإيمان.

• ﴿ قَالُواْ ﴾ الحواريون ﴿ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا ﴾ من تلك المائدة ﴿ وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا ﴾ بكمال قدرة الله تعالى ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ فيما تدعونا إليه ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ فيما تدعونا إليه ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ اللهُ عَند من لم يحضرها من بني إسرائيل.



١ حتى المشاريع الضخمة تأتي آثارها يوم العرض ﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْ تُدُّ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا أَإِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ( اللَّهُ ).

٢ ـ أثرك وموقعك يوم القيامة على قدر جهدك وعرقك في مشروعك ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُحِبْتُمْ ۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ (١٠٠٠) ﴾.

٣ ـ ثمة سؤال كبير يوم القيامة عن النتائج، والأحداث التي قضاها الإنسان في رحاب أفكاره، وهمومه ومشاريعه ﴿يَوْمَ يَجُمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ
 لَا عِلْمَ لَنَا اللّهِ اللّهَ الدّ الله المُعْيُوبِ اللّه الله الله الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ



وَإِذْ تُحُنِّرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِى إِسْرَوِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَذَاۤ إِلَّا سِحْرُ تُبِينُ ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا ا

٢ ـ كثيرة هي النعم التي أسبغها الله تعالى عليك، تحتاج إلى شكر وعرفان ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَكِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ اُذْكُر نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَافِّرُ النّاسَ فِي الْمُهْدِ وَكُهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَةَ وَالتّورَرِيةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَةَ وَالتّورَرِيةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ عَنَى اللّهِ عِيلَ عَنَى النّا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى وَالْمُؤْنِ وَالْمَوْنَ بِإِذْنِي فَعَالَ الله تعالى من القدرات، وأدر شأنها في مساحات دين الله تعالى عن الشخصية، وما أعطاك الله تعالى من القدرات، وأدر شأنها في مساحات دين الله تعالى عن الشخصية، وأبُرُي مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَمَاتِ وَقَالَ النّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال



قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا آنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكً ۖ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّىَ إِلَهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدَّ عَلِمْتَهُ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ اللَّهِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْبَتِنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هَانَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ

THE ( THE ) THE ( THE ) THE ( THE )



# حجيد التفسير >ج•

- ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ ما طلبتم من المائدة ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ ﴾ بعد نزولها ﴿ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ آحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ عَذَابًا مَدَابًا مَدَا لَمَ يَسْبَق أَن ذَاقه أُحدٌ من العالمين.
- ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَكِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ انْتَخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ وهو يعلم تعالى أنه لـم يقله، وإنما يوبّخ بذلك النصارى ﴿ قَالَ سُبْحَننَكَ ﴾ أُنزِهك عن ذلك ﴿ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ﴾ ما قلت دلك، لأنه لا حق لي فيه ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَ فَقَدْ عَلِمْتَهُ أَنْ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِى ﴾ من أسرار وأخبار ﴿ وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ اللهِ اللهِ يعيب عنك من علم الأشياء شيء.
- ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ع ﴾ فقلت لهـم ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبّكُمُ ﴾ قوموا بحقّه من العبادة ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ حفيظاً ورقيباً ﴿ فَلَمّا تَوَفّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ الحفيظ ﴿ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِلَىٰ ﴾ حفيظاً ورقيباً.
- ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ ﴾ تحكم فيهم ما تشاء، وتصنع فيهم ما تريد ﴿ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ ﴾ ما فعلوا ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ لا غالب لأمرك ﴿ ٱلْحَكِيمُ الله ﴾ في تدبير شأنك وخلقك.

- ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ ﴾ أي يوم القيامة ﴿ يَنفَعُ ٱلصَّلَاقِينَ ﴾ في أقوالهم وأفعالهم ﴿ صِدُقُهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ لَهُمْ جَنَّتُ ﴾ بساتين ﴿ يَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا ﴾ لا يخرجون منها ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ بما فعلوه من الطاعات ﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ بما آتاهم من النعيم ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ الكبير.
- ﴿ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ﴾ فكلُّ شيءٍ ملكه ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا يَشَاء.



ادا أردت أن تحقق أمانيك فتعلّق بواهب الأشياء ومعطيها، وما لك وللمخلوقين ﴿قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوْلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿

٢ ـ الدعاء أكثر الطرق أثراً في واقع صاحبه ﴿ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آنَزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ مَآبِكَ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ النَّيْرَ فَيْنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلأَوْلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ مِّنكَ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ النَّيْرِ فِينَ النَّا ﴾.

٣ ـ الكبار يدركون كيف يبلغون أمانيهم، ومن أين يأتون لصناعة تلك الأماني
 ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأُولِنَا
 وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ مَنْ مُأرَزُقًنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٤ ـ شـفقة المصلحين على أممهم ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَ رَبَّنَا آنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ مَّ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَوْلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ أَوَارَزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱللَّهِ مِن اللهِ هيئاً كبيراً وفيه تعنتاً، ومع ذلك أجابهم وتلطف إلى ربه من أجلهم.



ه ـ الأدب صناعـة الكبار ﴿قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا ٓ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَوْلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الطَلْبِ.
 أنزل علينا ولم يقل أنزل عليهم، وكأنه شريكٌ لهم في الطلب.

٦ - كثرة الحجج والبينات والدلائل موجبة لزيادة العذاب حين التخلف عن القيام بواجباتها ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُم ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُم فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ وَ أَعَذِّبُهُ وَ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ وَ أَعَذَّا مِنَ الْعَلَمِينَ اللَّهُ ﴾.

الله تعالى يوم القيامة! ﴿ قَالَ ٱللّهُ إِنِّي الله تعالى يوم القيامة! ﴿ قَالَ ٱللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّن ٱلْعَلَمِينَ الله عَلَيْمِينَ الله تعالى، وتدركون حكمته، فكيف تتخلّفون عن منهجه وشريعته!

٨ في ساحات القيامة فرق كبيرٌ بين جاهلٍ لا يدري ما طُلِبَ منه، وبين طالبِ علم الستوفى من حجج الله تعالى ما يكفيه للإيمان ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُم ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وَ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

١٠ فعلاً للعلم تبعات ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُو
 عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١١ ـ كم من طالبِ علم يحفظ نصوص الوحيين، ولا تقيمه فواجع الزمان من فراش نومه ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكَفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أَعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أَعَذِّبُهُۥ أَعَذَ بُهُۥ عَذَابًا لَآ
 أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّن ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٢ ـ رأيت طلاباً للعلم هم أكثر المتخلّفين عن شرفه وواجباته ﴿ قَالَ اللّهُ إِنّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ أَفَكُ اِبِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ أَفَكُ مِنكُمْ فَإِنّي أُعَذِّبُهُ. عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ. أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال



١٣ ـ حتى الجواب على الأسئلة فنِّ مستقلِّ يحتاج إلى دراسةٍ وإمعان ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ هَكُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِهَمَآ أَبِدًا ۚ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِي لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٤ ـ من كمال عقلك وجمال أدبك التأدُّب في خطاب الله تعالى ﴿إِن تُعَذِّبُّهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١٠ ﴿ تعرف سيما طلابِ العلم

١٥ - ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هذه الآية من بدائع الأدب في التعامل مع الله تعالى، قال ابن القيم رَا الله على الله عالى، قال ابن القيم الله عامل مع الله عالى، فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ولم يقل (الغفور الرحيم) وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى؛ فإنه قال في وقت غضب الرب عليهم، والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم. اهـ.

١٦ \_ إذا لم تُرزق في علمك خشيةً وأدباً وجمالاً في الخطاب، فلا مفروح بتلك الأوقات المصروفة في سبيل ذلك المشروع ﴿ إِن تُعَذِّبُّهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠).

١٧ ـ لكلِّ بدايةٍ نهاية ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِاقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن



تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا ۚ رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٨ قد يطول طريقك ومسافة مشروعك وزمن فكرتك، ولكن لكلِّ ذلك موعد نهاية ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنَفُعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدَّقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِهَا أَلدًا أَلْفَوْرُ أَلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ الطريق إلى الجنة ستجد مصاعب، تحتاج إلى طول صبر، ولكنك بالغ في النهاية ما تريد.

١٩ - كم من مشغول عن هذه النهايات، وها هي بين يديه ﴿ قَالَ اللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدُقُهُم ۚ فَكُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبداً رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَلَصُوا عَنْهُ وَكُلُونُ اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَلَكُ السَّمَانُ وَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَ

٢٢ ليت المشغولين بنهايات هذه العاجلة التفتوا إلى تلك الأماني الكبار ﴿ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ هَلَا يَوْمُ يَنَفَعُ ٱلصَّلَاقِينَ صِدَقُهُم ۚ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً أَرَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ۚ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ آلَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَا عَا



٢٣ \_ إذا سمعت بفوزٍ ونصرٍ وفرح وبهجةٍ فقِسْه على هذه النهاية في عالم الآخرة
 ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخْلِدِينَ فِهَا أَبَدًا رَّضِى ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِيقِ مَا فِيهِنَ فَهُمَ أَلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾.

٧٠ ـ كم من لعاع عاجلِ انشخلَ به أهلُهُ وأصحابُهُ حتى أشرقت شمس هذه النهايات ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلْنَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِاقِينَ صِدَقَهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ النهايات ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلْنَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِاقِينَ صِدَقَهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَالُ كَالْمَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ قَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا فَعَهُمْ وَرَضُوا عَنهُ أَلْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ أَلْكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ۚ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَاللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٦ الصدق يصنعُ مباهجَ الحياة ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدَقُهُم ۚ لَهُمْ جَنَّتُ عَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخلِدِينَ فِهِهَا آلِدًا ۚ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ مَا لَا عَنِي صدق النيات والأقوال والأعمال.









#### بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِي مِ اللَّهِ الرَّحِي مِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ ثُسَمًّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ اللَّ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُم فَسَوْفَ يَأْتِيهِم أَنْبَتُواْ مَاكَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَحْيِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ 🕥 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُم ۗ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمِّرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ١٠٠٠



- ﴿ الْحَـمَدُ لِلّهِ ﴾ الحمد كله لله تعالى ﴿ اللّهِ عَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ اللّهُ مَنْ وَجَعَلَ اللّهُ الله والنهار ﴿ ثُمَّ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ الله الله والتعظيم.
- ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ﴾ خلق أباكم آدم من طين ﴿ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلا ﴾ أي الموت ﴿ وَأَجَلُ مُسَمًّى عِندَهُ, ﴾ أي الآخرة ﴿ ثُمَّ أَنتُم تَمُتَرُونَ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلْ
- ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ المعبود فيهما ﴿ يَعۡلَمُ سِرَّكُمُ ﴾ ما بينكم وبين أنفسكم ﴿ وَجَهْرَكُمْ ﴾ ما تعلنون ﴿ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُونَ ﴿ آ﴾ ما تعملون.
- ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ عَلَى الحق ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَمْ اللَّا ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِاللَّا ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِاللَّا هِ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِاللَّا هُو يَشْتَهُ زِءُونَ ﴿ فَا كَانُوا يَأْخُذُونَهُ فَا كَانُوا يَأْخُذُونَهُ ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ ﴾ أخبار ﴿ مَاكَانُواْ بِهِ عَيْشَتُهْ زِءُونَ ﴿ فَ عَلَى مَا كَانُوا يَأْخُذُونَهُ عَلَى سبيل السخرية والاستهزاء.
- ﴿ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ ﴾ أمَّة ﴿ مَكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالمال والبنين والملك ﴿ مَا لَمُ نُمَكِن لَكُرُ ﴾ ما لم نعطه إياكم ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدَرَارًا ﴾ غيثاً كثيراً غزيراً ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِّى مِن تَعَلِيمٍ ﴾ مبالغة في نعيمهم ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِنُومِهِم ﴾ بسبب ذنوبهم ﴿ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنَّاء الحَرِينَ ( الله الله أَمَّة أخرى.
- ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ ﴾ مكتوباً في أوراق ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمَ ﴾ تيقنوا منه وعرفوه ﴿ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَا ٓ إِلَّا سِحُرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ واضح بيّن.
- ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ هلا أنزل عليه ملك نراه ويكلمنا ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا ﴾ عليهم ﴿ لَقُضِى اللَّامَٰنُ ﴾ لهلكوا عند عصيانهم مباشرة ﴿ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ آَلُهُ لَا يمهلون.



١- التفكر في الكون، والتأمل في خلق الله تعالى، والتعرف من خلاله على بديع صنعه مفض بصاحبه إلى الإيمان بالله تعالى وتقواه ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّالُمَٰتِ وَٱلنُّورَ أَثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللّ

٢ ـ ما أحوج قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا وأفكارنا إلى النظر في ساحات هذا الكون البهيج ﴿ اَلْحَكَمَدُ لِلَّهِ اللَّذِينَ خَلَقَ السَّمَـٰوَتِ وَاللَّرْضَ وَجَعَلَ الظُّالُمَـٰتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ لَا اللَّهِ.
 كَفَـرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهِ.

عين تعمى القلوب عن الحقائق، لا تقنعها مشاهد الكون بما تراه ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ أَثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ كَالنُّورَ أَثُمَّ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ
 يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



٧ ـ حتى أسرارك التي تخفيها في قلبك، أو التي تودعها جوالك، أو التي تضع عليها أرقاماً سرية، لا تغيب عن علم الله تعالى، ولا يفوته منها شيء عليه ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ ﴾.

٨ ـ هذه العلانية منك شهودها كُثر يوم القيامة، بقيت أسرارك مهما بلغ تحفظك عليها، لها يومٌ لا يغيب منها شيء ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اللَّهُ.

٩ ـ مؤلمٌ أننا نجهد بكلِّ ما نملك في إغلاق النوافذ التي تطل منها أسرارنا على من حولنا، ونغفل عن تلك الأبـواب المشرعة بيننا وبين الحي القيوم ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ٣٠٠٠.

١٠ ـ قبيحة جداً تلك اللحظة التي ندير فيها سراً عن العالمين، ومفضوحاً بين يدي العليم الخبير ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ ٢ ﴾.

١١ \_ كل كسبك وعملك وجهدك أياً كان نوعه وصورته فهو في علم الحكيم الخبير، لا يغيب عنه منه شيء ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَّ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اللهُ .

١٢ ـ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ حتى ما تخوض فيــه جوارحك، ومالك الذي دخل عليك، ونيتك التي تجري في قلبك، وحبر قلمك الـذي يجري في قضية من القضايا التي تخصُّك، أو تجري في شأن أمتك، وكلمتك التي تدفع بها قضية أو تُقرُّ بها أخرى، وكل شيء.

١٣ ـ إذا عميت القلوب فلا تنتظر مفروحاً بــه في قادم الأيام ﴿ وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْيِضِينَ ﴿ ﴾.



١٤ هذا يتحسَّس من كلِّ شيء، وذاك لا يبالي بشيء ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ م مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ
 ءَايَـتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ ﴾.

17 ـ التاريخ حير الواعظين ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ مَالَمَ نُمكِن لَكُو وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَ لَرَ تَجَرِّى مِن تَحَيْهِم اللَّهُ مَا لَمُ نُمكِن لَكُو وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَ لَم تَجَرِّى مِن تَحَيْهِم فَأَهُلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّهُ لَكُ لُو قُوه بإمعان لرأوا الحقائق رأي عين.

الدكرى عنوق كبير بين من يقرأ للتسلية والمعرفة المجردة، وبين من يقرأ للذكرى والعظة ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَالعظة ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَاهُم مِذْلُوا مَ جَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِّى مِن تَعَنِّهِمُ فَأَهْلَكُنَاهُم مِذْلُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَاءَاخَرِينَ ۚ إِنْ ﴾.

١٨ - كم من أمة لم يبق لها إلا ذكريات السوء! ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَحْلِيمٍ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخْدِينَ ۚ أَنْ ﴾.

19 حتى الذين مكنهم الله تعالى، وعاشوا في مباهج النعيم، جرت عليهم عاديات الزمان في لحظة ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَّنَاهُمَ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَار تَجَرِّى مِن تَعْنِهِمُ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِرِينَ (١) ﴾.



٢٠ ـ الذنوب وراء كل مساحة بؤس حلّت بفردٍ أو جماعة ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُو بِهِمُ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمُ قَرْنَاءَ اخَرِينَ ﴾.

٢١ \_ إذا نالك شـــيء من وعثــاء الطريق فتذكّر ســـالفاً، يحتاج إلى اســـتعتاب ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُو بِهِمُ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمُ قَرْناً الخَرِينَ ﴾.

٢٢ أحدهم كان حافظاً لكتاب الله تعالى ضابطاً له، وآخر بسط الله تعالى له في الرزق، وثالث كان يعيش اجتماع شمل أسرته وأهله، ثم ما لبثوا أن ضاع منهم كل شيء ﴿فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوجِم وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِم قَرْناءاخِرِينَ ﴾.

٢٣ ـ لا تعجب من إغداق نعيم الله تعالى على المعرضين؛ فإن ذلك نوع من الاستدراج ﴿ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِم وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِم قَرْنًاءَ اخْرِينَ ﴾.

٢٤ ـ إذا لم ترزقك النعمة حسن إقبال وإلَّا فقد قطع سوء التوفيق مسافة في الطريق إليك ﴿ فَأَهَلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِم وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِم قَرْنَاءَ اخَرِينَ ﴾.

٢٥ ـ الذنوب لا تبدد النعم فحسب، وإنما تهلك كل شيء ﴿فَأَهْلَكُنَّهُم لِهُمْ ﴾.

٢٦ \_ ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُو بِهِم ﴾ رسالة لكلِّ مصرِّ على ذنب لم يتب منه حتى الآن.

٢٧ ـ قد يتأخر جزاء الذنب، ولكنه إذا جاء تــرك ذلك النعيم بلقعاً، لا واقع له ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنْو بِهِم ﴾.

٢٨ ـ مهما بلغت الحجج فإنَّها لا تصنع جديداً في واقع المخذولين ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلكُ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكَا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكَا لَتَجْعَلْنَهُ رَجُلًا وَللَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّايلِيسُونَ ۞ .



٧٩ ـ شهدوا حوادث مؤلمة، وخرجوا في مرّاتٍ كثيرةٍ من عنق الزجاجة، ورأوا مواقف مبكية، وما زالوا على منكراتهم وعبثهم وفوضويتهم، لم يتغيّر منهم شيء ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلْاَ إِلَّا سِحُرُ مُبِينٌ ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكِ كَلَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلْاَ إِلَّا سِحُرُ مُبِينٌ ﴿ وَقَالُوا لَوَلا آنُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ فَي وَلُو أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٣٠ ليست المسألة كثرة الدلائل والبراهين أو قلتها، المسألة الكبرى في القلوب المعرضة التي لا تكاد تستفيد من حدث ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ المعرضة التي لا تكاد تستفيد من حدث ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكِ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ ﴾.

\* \* \*





وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِء يَسَنَهْزِءُونَ اللَّهُ قُلَّ اللَّهُ اللَّهُ قُلَّ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ ۚ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ ﴿ وَلَهُ مَا سَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَسَامً ۗ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهِ مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِنِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوَّقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ



# \*\* التفسير ﴾

- ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا ﴾ ولو جعلنا المرسل إليهم ملكاً ﴿ لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا ﴾ لجعلناه على صورة رجل ليتمكنوا من رؤيته ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّايَلِبِسُونَ ﴿ آ﴾ ولخلطنا عليهم، فلا يعرفون أهذا ملك أم بشر يدّعي أنه ملك.
- ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ ﴾ سُـخر ﴿ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ ممَّن سبقك ﴿ فَحَاقَ ﴾ أحاط ونزل ﴿ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ عَاقبة استهزائهم.
- ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ امشوا فيها ﴿ ثُمَّ ٱنظُرُواْ ﴾ تأملوا ﴿ كَيْفَ كَاكَ عَلْقِبَةُٱلْمُكَذِينَ ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ عَلْقِبَةُٱلْمُكَذِينَ ﴿ قُل لِيمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً وتدبيراً ﴿ قُل لِللَّهِ ﴾ هي لله وحده، لا شريك له.
- ﴿كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ فأوجبها عليه تفضلاً وكرماً ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ لَا رَبَّبَ فِيهِ ﴾ لا شك فيه ﴿ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا ٱنفُسَهُمْ ﴾ بسبب ما فعلوه ﴿فَهُمْ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴿اللهُ تعالى.
- ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي النَّهِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ ﴾ له كل ما في الكون من مخلوقات ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لجميع الأصوات ﴿ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ بكل الأحوال.
- ﴿ قُلُ أَغَيْرَ ٱللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا ﴾ كيف اتخذ ولياً من دون الله! ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خالقهما ومبدعهما ﴿ وَهُو يُطْعِمُ ﴾ الناس ما يحتاجون ﴿ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ لأنه لا يحتاج إلى مخلوق ﴿ قُلُ إِنِّ أُمِّرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلَمَ ﴾ لله تعالى في كلِّ شيء ﴿ وَلَا تَكُونَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الله تعالى.
- ﴿ قُلُ ﴾ لهم يا رسول الله ﴿إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾ خالفت أمره ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ ﴾ شديد.



- ﴿ مَّن يُصِّرَفَ عَنَّهُ ﴾ يُصرف عن العذاب ﴿ يَوْمَ إِنْ ﴾ يسوم القيامة ﴿ فَقَدُ رَحِمَهُۥ ﴾ الله تعالى ﴿وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللهِ عَظْمَ فُوزُ وأُوضِحِهِ.
- ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ ﴾ يُصِبْك ﴿ بِضُرِّ ﴾ من مرض أو فقر ﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ َ إِلَّا هُوَ ﴾ فلا يرفعه إلَّا الله تعالى ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ﴾ يُصِبْك ﴿ بِخَيْرٍ ﴾ من صحة وعافية ورزق ﴿فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ يفعل ما شاء.
- ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ > الغالب عليه م ﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في تدبير خلقه ﴿ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ ﴾ بالسرائر والضمائر.



١ ـ من شؤم الإنسان أن يختار لنفســه غير ما اختار الله تعالى له ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّايَلْبِسُونَ ١٠٠ ﴿ يَنزل الله تعالى عليهم رجلاً من جنسهم فيقولون: لو كان ملكاً لكان أفضل وأحسن وأولى.

٢ \_ من فقهك ووعيك أَنْ تعلـمَ أنَّ خيارَ الله تعالى ألطفُ لك وأعظمُ من خيارك لنفسك ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَللَّبَسْنَا عَلَيْهِم مَّايَلْبِسُونَ ١٠٠٠.

٣ \_ ليست المشكلة في نقص وسائل الدعوة، ولا في قدرات ومؤهلات الداعية، إنما النقص الكبير في القلوب الرافضة للهداية، والمصرّة على النكوص في الرذيلة ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ٧٧ وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِىَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞﴾.

٤ \_ من عقبات الطريق هذه الألسن المتطاولة على حملة الرسالة، وكُتَّاب التاريخ، وأصحاب المنهج ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِء يَسْنَهُ زِءُونَ ١٠٠٠ ﴿.



٦ موكب الشرف الكبير ذاق ما تعيش مضضه أنت هذه الأيام ﴿ وَلَقَدِ السُّهُ زِئَ وَلَقَدِ السُّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيَسْنَهُ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٧- لم يحدث منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا أن موكب الإيمان سَـلِمَ من سفهِ السّفهاء، أو استهزاء المستهزئين ﴿ وَلَقَدِ ٱسۡئُمۡزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسۡئُمۡزِئُ وَنَ اللّهُ تعالى التي لا تتخلّف سنة الله تعالى التي لا تتخلّف عن الطريق.

٨ ـ الذين يتخيّلون هذا الدين فراشاً وثيراً، ولقاءات سمر، وأحاديث أنس فحسب فليقرؤوا ﴿ وَلَقَدِ السّنَهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِاللّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْنَهُ رِنُ اللّهُ ﴾.

٩ ـ انتظروا يا أصحاب المنهج أيّام النصر والعزّ والفرج ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِ
 مِّن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِدِ يَسَّنُهْ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ هَا لَكُوا لِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا

١٠ حتى في قبور حيِّك ومجتمعك، فيها مشاهد كثيرة من هذه الذكريات ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُٱلْمُكَذِبِينَ اللهِ ﴾.

١١ ـ يذكّر القرآن بضياع مستقبل كثيرين ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ
 كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ فَإِياكُ وَتَكْرَارُ تَجَارُبُ الْمَخْفَقِينَ!

١٢ ﴿ قُل لِمَن مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ ﴾ درس في العقيدة، وإعادة تأهيل الإنسان لمجريات الحياة.



١٣ ـ الحرية تستنشق هواءها العذب من هذا المعنى الكبير ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِللَّهِ ﴾ ليس لأحد من المخلوقين شيء في هذا الكون.

18 ـ تُغِيْرُ هذه الآية على الذين صنعوا من أنفسهم طواغيت ﴿ قُل لِمَن مَا فِي السَّمَكُونِ وَ ٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ ﴾.

الفروف مداها، وحلَّ في والوجع أشده، والظروف مداها، وحلَّ في والقلاد والظروف مداها، وحلَّ في واقعك كل بؤس فتأمل ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِللَّهِ ﴾ هو الذي يدبر كل شيء.

١٦ لو اجتمع أهل الأرض قاطبة على أن ينفعوك أو يضروك ما صنعوا شيئاً؛
 لأنَّ المُلك لله ﴿ قُل لِمَن مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِللَّهِ ﴾.

١٧ - حتى لو كنت في غياهب السجون، وفي أرض الغربة، وفي أحلك الظروف وأسوئها فهذه هي الحقيقة ﴿ قُل لِيَّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِللَّهِ ﴾ لتشرق لك الحياة من جديد.

١٨ - ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِللَهِ ﴾ باب أمل في زمن الظروف الصعبة والواقع المر، وعوائق الطريق.

١٩ إذا أمضًك الواقع، وضاقت بك الظروف، واشتدَّت عليك أزمات زمانك فتذكر ﴿ قُل لِيّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِللّهِ ﴾.

٢٠ - ﴿ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ رسالة للمتردّدين من آثار الذنوب والمعاصي!

٢١ ـ إذا قرأت هذا المعنى ﴿ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ بوعي أدركت أن كل
 ما تصنعه من العصيان، لا يعدو شيئاً مقابل هذه الحقيقة الكبرى.



٢٢ ـ أياً كان ذنبك وخطيئتك وأوزارك التي تقضُّ مضجعك، تذكر هذه الحقيقة الكبرى ﴿كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ وانهض لإصلاح واقعك، وتغيير مسارك في الحياة.

٢٣ - ﴿ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ هذا المعنى يخلِّصك من ظروفك، وأوزارك،
 وظلام واقعـك، ويفتـح لـك أبواب الأمـل فـي مستقبـل الأيـام.

٢٤ قم من مقعدك، وابدأ رحلة زمانك، وإياك أن تبقى مأسوراً في ظلام لحظة أو ضيق مساحة ﴿كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾.

٢٥ ـ الذين يقرؤون هذا المعنى بوعي هم الذين يستقبلون الحياة بفرح ﴿كُنْبَ
 عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةَ ﴾.

77 \_ ﴿ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ هذا المعنى يزيدك تقديراً وإجلالاً لربك، وتعظيماً وحبًا له، لا كما يفعل المغرقون في الشهوات حين يزيدهم أمناً، فيقعون في الحرمات اغتراراً به، وفألاً في غير محله.

٧٧ ـ أرأيت صاحب الفعل الجميل كيف يأسرك! ويدفعك إلى التفاني في حبه وإكرامه وتقديره، كذلك ينبغي أن يأسرك هذا المعنى مع ربك كل حين ﴿كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾.

٢٨ ـ الخسارة الكبرى لقوم ولدوا في الأرض، وخرجوا منها بالموت، ولم يتعرفوا على حقيقة الإيمان التي جاؤوا من أجلها ﴿ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنفُسَهُمۡ فَهُمۡ
 لَا يُؤۡمِنُونَ ﴾.

٢٩ ـ ماذا يقول الذين يقدمون على الله تعالى يـوم القيامة وقد فرَّطوا في أعظم الغايات ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.



٣٠ ـ حتى لو ذهب مالك، وتعرضت لحوادث الدنيا كلِّها، ووقفت العقبات في طريق مجدك، كل ذلك لا يعادل خسارة دينك ورؤيتك الكبرى في الحياة ﴿ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فَهُمۡ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

٣١ \_ كل النجاحات التي تحقَّقت لك، إذا لم تكن موصولة بالإيمان والعمل الصالح، وإلَّا فُل مفروح بها في شيء ﴿ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

٣٢ \_ ما بالهم يذهبون أشتاتاً والحقائق بين أيديهم ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثَانَ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقُلُ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٣٣ ـ رأيتهم يتجمعـون على أبواب الخلق يريدون نفعـاً عاجلاً، وهذا المعنى باسط في واقعهم ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي النَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُو اَلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



٣٦ ـ يا لله ما أحوجنا إلى هذه الذكرى! ﴿ قُلَ إِنِّ آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ وَمُ عَظِيمٍ اللهُ مَا أَحُوجِنا إلى هذه الذكرى! ﴿ قُلَ إِنِّ آَخَافُ إِنْ عَصَيْبَتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ ﴾.

٣٧ ـ لا ينقصنا في زمن الماديات سوى هذه المواعظ التي تدلف على القلوب ﴿ قُلُ إِنَّ آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ

٣٨ ـ ما تصنع الشهوات يوم الوقوف بين يدي علام الغيوب ﴿ قُلَ إِنِّ آَخَافُ إِنَّ مَكَانُ إِنَّ آَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٣٩ ـ لا يوقف زحف هذه المنكرات والشهوات والماديات، التي تعرض للإنسان في كل مكان إلَّا واعظ هذه الذكرى ﴿ قُلُ إِنِّ آَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٤٠ ليتنا ندرك أن أحلام الشهوات متبوعة بالحسرات ﴿ قُلَ إِنِّ آَخَافُ إِنَّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ ﴾.

13 \_ أغلقَ بابَ غرفته، وأطفأ إضاءتها وبين يديه شهوات العالم، وتذكّر ﴿ قُلَ إِنِّهَ أَخَافُ إِنّ عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ فَاخضلّت عيناه بالدموع وقام يتوجه للقبلة، ويحيي ليلاً مشبعاً بالأفراح ﴿ قُلُ إِنِّهَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

٤٢ ـ كلَّما يمَّمَ وجهه لديار الغرب والسفر والغربة قام يتلو ﴿ قُلِ إِنِّ آَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠).

٤٣ - إذا صرف الله تعالى عنك الذنوب فقد رحمك ﴿ مَّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدْ رَحِمك ﴿ مَّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدْ رَحِمك ﴿ مَّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدْ رَحِمه وَ هَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدْ رَحِمه وَ هَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدْ رَحِمه وَ إِنْ الله عَنْه لَا يَعْمَ إِنْ الله عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْه

٤٤ من الابتلاء أن يجعلك الله تعالى في أوساط تؤجـج فيك أتراح الذنوب
 ﴿ مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدُرُ حِمَهُ أَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَأَيت بعضهم



يفرح أن جعله الله تعالى في وسلط، يتمكن فيه من الوصول إلى شهواته، وآخر مغتماً يبحث عن سبيل للخروج.

٤٥ ـ إذا وقعت في ذنب، فقد فاتك من رحمة الله تعالى بحسبه، وإذا نجوت من ساحاتهِ، فقد نالك من رحمة الله تعالى بقدر أفراحه ﴿ مَّن يُصِّرَفُ عَنَّهُ يَوْمَهِـ ذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ .

٤٦ - ليت الذي أصيبَ بالحديث في أعراض المسلمين أدرك أنه جافى طريق الرحمة بإصرار ﴿ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَيِنِ فَقَدُرَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ ﴾.

٤٧ - النجاةُ من الذنب والمعصية فوزٌ في ساحات الدنيا؛ لأنه انتصار على الشهوات، وفوز في ساحات الآخرة؛ لأنه تحقيق للغايات ﴿ مَّن يُصَّرَفُّ عَنَّهُ يَوْمَبِ ذِ فَقَدُرَحِمَهُ، وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ ﴾.

٤٨ ـ لا تقلق من ذلك المرض الذي يداهمك، والمصائب التي تواجهك، والأزمات التي تعترض طريقك؛ فذلك قدر الله تعالى عليك قبل أن تخلق ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴿ ﴾.

٤٩ - بذل الأسباب التي تقيك المرض مطلبٌ شرعيّ، لكن أن تتحوّل تلك الأسباب إلى نسيان المسبب وهو الله تعالى فذلك الخلل ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ أَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴿ ﴾.

٥٠ ـ لو بذلت كل ما تملك لتدفع قدر الله تعالى عنك ما كان بوسعك أن تصنع شيئًا ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنَّا هُو ۖ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ.



٥٠ ـ لـو آمنًا بهذه الحقيقة ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنَّا هُوَ مَا لَكَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ ﴾ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ وَهُو ٱلْخَبِيرُ اللهُ ﴾ لغشنا مطمئنين في الحياة.

٧٥ ـ لا تســـتبعد خيراً ينالك؛ فالله يملك كلَّ شيء ﴿ وَإِن يَمْسَسُك ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاللهُ يَمْلُكُ كلَّ شيء ﴿ وَإِن يَمْسَسُك اللهُ يَمْلُكُ كلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ ﴾.

٥٣ ـ إذا وقف اليأس عارضاً في طريق أحلامك، فكُرَّ عليه بهذه العقيدة الصلبة
 ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ اللهِ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ .

٥٤ ـ مسكين هذا العالم، إنما يجري عليه قدر الله تعالى فحسب ﴿ وَ إِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَ اللهُ وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَ اللهُ وَأَنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَ اللهُ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلَ عِبَادِهِ ۚ وَهُو اللهُ كَيْمُ الْخَبِيرُ ﴿ آَ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

٥٥ ـ في مرَّاتٍ كثيرةٍ يصطفُّ خبراء الاقتصاد؛ ليتحدثوا إلينا عن أسباب النكبات المادية، ولم يتحدثوا مرَّةً عن هذه الحقائق الربانية ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَ إِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُو القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْقَاهِرُ اللهُ اللهِ عَبَادِهِ وَهُو الْقَاهِرُ اللهُ اللهِ عَبَادِهِ وَهُو اللهُ اللهِ اللهُ ا

٥٦ ـ ما يصيبك مع الأيام لا يأتي عبثاً، وإنما يجري وفق حكم كبرى لا يخرج عنها شيء ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَنها شيء ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَنها شيء ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ بِنَادِهِ ۚ وَهُو اللَّهَ لِكُنْ اللَّهُ مِنْ وَقُو عَبَادِهِ ۚ وَهُو اللَّهَ كُيْمُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ ﴾.



قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ ـ وَمَنَ بَلَغَ أَيِكُمُ لَتَشَهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَكِدُّ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِئَايَنتِهِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرِّكُوٓا أَيْنَ شُرِّكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّا النَّارَ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأٌ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُوْمِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلَآ آلِكَّ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشۡعُرُونَ ۞ وَلَوۡ تَرَىٰۤ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَلْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ عِايَنتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ



# \*﴿ التفسير \*﴿ التفسير \*

- ﴿ قُلْ ﴾ يا رسول الله ﴿ أَىُ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً ﴾ على صدقي ﴿ قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ على أنني رسول الله تعالى ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَذَا ٱلقُرْءَانُ ﴾ منه تعالى ﴿ وَأُنذِرَكُم بِهِ عَلَى أَنفِ من عواقب المخالفة ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ وأنذر من بلغه هذا القرآن ﴿ أَنِنكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَ أَخْرَىٰ ﴾ تقرون بذلك ﴿ قُل لا آشَهَدُ ﴾ على ذلك؛ لأنه خلاف الحق ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ لا شريك له ﴿ وَإِنَّنِي بَرِئَ مُ مِّا اللَّهِ مِن الأوثان والأنداد.
- ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ ﴾ التوراة والإنجيل ﴿ يَعْرِفُونَهُ, ﴾ يعرفون رسول الله ﷺ ورسالته ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ٱ أَنفُسَهُمْ ﴾ بما أوقعوها فيه من الكفر والمعاصي ﴿ فَهُمْ لَا يُؤَمِنُونَ ﴿ آَ اللهُ تعالى حق الإيمان.
- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ لا أحد أعظم ظلماً ﴿ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ فقال كذباً على الله تعالى ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِاَينتِهِ ٤ ﴾ مع وضوحها ﴿ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ إِنَّهُ فَلا يَصْلُونَ إِلَى شَيء.
- ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ يوم القيامة ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمْ اللهِ شَركاء.
   شُركَا وُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ تفترون وتكذبون أنهم لله شركاء.
- ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَنُهُمْ ﴾ لم يكن جوابهم حين يختبرون ﴿إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴿ ثَالَ ﴾ ينكرون شركهم بالله تعالى.
- ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ آنفُسِهِمْ ﴾ بإنكار ما وقع منهم من الشرك ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾ زال وضاع ﴿ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ يكذبون.



- ﴿ وَمِنْهُم ﴾ من المشركين ﴿ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ حين قراءتك للقرآن ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾ أغطية ﴿أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ حتى لا يفقهوا كلام الله تعالى ﴿وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾ ثقلاً وصَمَمَاً ﴿ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ ﴾ من آيات الله تعالى ﴿ لَّا يُؤَمِنُواْ بِهَا﴾ كما أراد الله تعالى ﴿حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ ﴾ يا رسول الله ﴿ يُجَدِلُونَكَ ﴾ فيما تدعوهم إليه ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَآ إِلَّا آسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ حكايات لا حقيقة لها.
- ﴿ وَهُمْ ﴾ أي المشركون بالله تعالى ﴿ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ عن الإيمان بالرسول ﷺ ﴿ وَيَنْعُونَ عَنْهُ ﴾ يبتعدون عنه ﴿ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّاۤ أَنفُسَهُمْ ﴾ بما يفعلون ﴿ وَمَا يَشُعُرُونَ اللهُ أنهم يهلكونها بذلك.
- ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ وذلك يــوم القيامة ويعاينونها ﴿ فَقَالُواْ يَلَيَنَنَا نُرَدُّ ﴾ إلى الدنيا ﴿ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنا ﴾ نادمين على ما حصل منهم من تكذيب ﴿ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٧ ﴾ بالله تعالى.



١ ـ من لم يرد الله تعالى هدايته، فلن تملك له من الله تعالى شيئاً ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً ۚ قُلِ ٱللَّهُ ۗ شَهِيدُا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِى إِلَىٰٓ هَلَا ٱلْقُرَّءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِـ وَمَنَ بَلَغَ ۚ آبِنَّكُمْ لَتَشُّهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَا ٓ أَشْهَدُ ۚ قُلۡ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ وَإِنِّنِي بَرِيٓۦُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى صَدَقَ رَسَالَتِه ﷺ إِلَّا أَنْهُم ظُلُّوا عَلَى إعراضهم وتكذيبهم.

٢ ـ القرآن الوسيلة الأولى والأهم والأكثر تأثيراً في مشروع الدعوة إلى الله تعالى ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرَّءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ ـ وَمَنْ بَلَغَ ﴾.



٣ - ﴿وَأُوحِىَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ رسالة للدعاة ألا يبرحوا مساحة
 هذا القرآن في تأصيل التوحيد والشريعة في نفوس المسلمين.

إذا رزق الله تعالى الداعية فقهاً في كتاب الله تعالى، وحسن استدلال، وصوتاً شجيًا دخل قلوب السامعين من أقرب الطرق وأيسرها ﴿وَأُوحِى إِلَى هَنَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾.

٥ \_ حين تتحوَّل المعرفة إلى مجرَّدِ ركام لا قيمة فيها لشيء ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ اللَّهِ مَا لَيْنَ عَالَيْنَهُمُ اللَّهِ الْمُوَّالُ اللَّهُ اللَّ

٦ كثير من المعارف التي تزدلف في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي
 كمعارف اليهود عن النبي ﷺ لم تمنحهم شيئاً في سعادة الدارين ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ اللَّهِ وَهُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٧ ـ رأيت من يملك المعرفة لم تنفعه في واقعه في شيء ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ
 يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَالْمِيتِ بعض العوام يديرون شؤونهم بامتياز.

٨ ـ ليست العبرة بالكثرة، وإنما بتحويل تلك المعارف إلى مباهج من العمل والتطبيق ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم وَالتطبيق ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فَهُمْ لَا يُوۡمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فَهُمْ لَا يُوۡمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فَهُمْ لَا يُوۡمِنُونَ ﴿ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

٩ ماذا يقول أولئك الذين يتهوَّكون في آيات الصفات كما يشاؤون يوم القيامة ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِكَايَنتِهِ ۗ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ آ ﴾ غايـة الظلم أن يتقوّل إنسانٌ في شريعة الله تعالى كما يشاء.

١٠ ما رأيت ظالماً حاز مساحةً في التوفيق ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ
 كَذَّبَ بِـ إِنَايَتِيهِ ۗ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (١٠) ﴾.



١١ ـ كل الأوهام تنتهي وتتلاشـــى يوم القيامة، ولا يبقى منها شيء ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَآ وَّكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣٠ ثُمَّ لَوَ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ م وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾.

١٢ ـ ما أسرع ضياع الأفكار والعقائد الوهمية والتصورات الخاطئة عن صاحبها في ذلك اليوم ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَدُ تَكُن فِتْنَهُمُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَيْ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفَتُرُونَ ۞﴾.

١٣ ـ حين تؤجَّرُ العقولُ لا تبقى فيها مساحةٌ للتفكير ﴿ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُم ٓ تَزْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَرّ تَكُن فِتَننُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٣ ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ ٱنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ ﴿.

١٤ - حتى في زمان الحريات ما زلنا نرى عبيداً للأفكار والمفاهيم والتصورات ﴿ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتْنَنُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ الظُّرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَـلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ .

١٥ ـ ما كلُّ وسيلةٍ صالحةٌ للانتفاع ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِن يَرَوّاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ ﴿.

١٦ ـ الوسائل التي أودعها الله تعالى في الإنسان (القلب، والأذن، والعين) إذا لم يصحبها توفيق من الله تعالى، وإلَّا لم تغن صاحبها في شــيء ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا ۚ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَآ آلِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾.



١٧ - كم مرة وقفت الذنوب حائلاً دون الانتفاع ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقَرًا ۚ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤَمِنُوا بِهَا ۚ حَتَىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٤٠٠).

١٨ - يسمعون آلاف المواعظ، ويقفون على فجائع الحوادث، ويرون مشاهد الموت تترى بين أعينهم، ولا تحرك فيهم ساكناً، تلك هي آثار الذنوب والمعاصي ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى عَاذَانِهِم وَقُراً وَإِن يَرَوا كُل عَايةٍ لا يُؤمِنُوا بِها حَتَى إِذَا جَاءُوك يُجُدِلُونَك يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللهِ .

اعظم فريضة ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِن يَرَوَّا كَنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِن يَرَوَّا كَنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِن يَرَوَّا كَنَّةً أَن يَفْقُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِن يَرَوَّا كَنَهُ وَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَا اللَّهَ وَإِن يَرَوَّا كَنَ اللَّهُ وَلِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللهُ وَلِينَ اللهُ عَلَي إِنْ هَا اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ ال

٢٢ - كان السلف إذا تأخّر عليهم فهمُ شيءٍ من مسائل العلم أدركوا أن تلك غائلة الذنوب، وأدمنوا الاستغفار ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمَ أَكِنَّةً أَن



يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنْ هَذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾.

٢٣ ـ كم من أمنية جاءت بعد فوات الأوان ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَئْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمؤمِّنِينَ ( و ك م من مقبور يتلو ذات الذكرى في هذه اللحظة!

٢٤ ما زلت في زمن الفرص، وأيام العمل، ومواطن الإمكان؛ فاستنهض ما بقي من عزيمتك لاســـتثمار تلك الأماني ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَئْنَا نُرَدُّ وَلَا ثَكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ (٧٧) ﴾.

من جمال القرآن أنه يوقفك على أحداث مستقبلك كأنك تراها، ولا تفوت الذكرى إلَّا على جاهل ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيَنْنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا

٢٦ ـ ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَئْنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ بِثَايَنَ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ خلف هذه الحسرات صديقُ سوءٍ مدَّ في ساحات ظلامها، حتى أَلْوُمِنِينَ ﴿ ﴾ خلف هذه الحسرات صديقُ سوءٍ مدَّ في ساحات ظلامها، حتى أودى به إلى الخسران.

٢٧ ـ يتمنَّى الآن أن لو دفع كلَّ شيء مقابل الاستعتاب، وقد فات الأوان ﴿ وَلُو تَرَيَّ لاَ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَلَيَّلْنَا نُرَدُ وَلَا ثُكَذِّب بِعَاينتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ (٣٧) ﴾ ليتنا نعي!



بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَقَالُواْ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ ٱلْيُسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَيِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ ٢ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمَّ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ اللَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّايلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصَّرُنا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِئَايَةً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ

#### التفسير کا

- ﴿ بَلۡ بَدَا لَمُمُ ﴾ ظهر وبان ﴿ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ من الكفر والنفاق ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ ﴾ إلى الدنيا ﴿ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ مرة أخرى ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ اللهِ فَيما يقولون.
- ﴿ وَقَالُوا ﴾ الكفار ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنيا ﴾ لا قيامة ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ آ﴾ بعد الموت.
- ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِم ﴾ يـوم القيامـة ﴿ قَالَ أَلَيْسَ هَنَا ﴾ العذاب الذي ترون ﴿ بِأَلْحَقّ ﴾ صدقاً وواقعاً ﴿ قَالُواْ ﴾ الكافرون ﴿ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ﴾ إنه حق ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى ﴿ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ آَ ﴾ بسبب كفركم وإعراضكم.
- ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴾ وأيُ خسارةٍ أعظمُ من فوات حظّهم من الآخرة!
- ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ فجأة ﴿ قَالُواْ ﴾ الكافرون ﴿ يَحَسَرَنَنَا ﴾ يا ندامتنا ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ في الإيمان والعمل الصالح، وضيَّعنا أعمارنا دون فائدة ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ﴾ ذنوبهم ﴿ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ آَ ﴾ بئس ما يحملون.
- ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّالَعِبُّ وَلَهُوُ ﴾ هذه حقيقتها ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ أفضل وأحسن ﴿ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾ الله تعالى بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ اللهُ تَعَالَى مَعْلَ أَوْامَرُهُ، واجتناب نواهيه ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى
- ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحَزُنُكَ ﴾ يسـوؤك يا رسـول الله ﴿ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ﴾ لـك من الاسـتهزاء والسـخرية ﴿ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ في أنفسهم لعلمهم



بصدقك وأمانتك ﴿وَلَكِكَنَ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجِّحَدُونَ ﴿ يَنكرونها جَحُودًا واستكباراً.

- ﴿ وَلَقَدَّكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ ﴾ كذَّبهم أقوامهم وآذوهم ﴿ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَلَقَدُكُذِ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْرُنا ﴾ فنصرناهم في النهاية على المكذِّبين ﴿ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللهِ ﴾ لا مغيّر لكلمات الله تعالى التي وعد فيها بنصر المؤمنين ﴿ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَاعِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَن أَبَاعِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدُ بِلَعْكُ مِن أَبَاعِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدُ بَلَعْكُ مِن أَبَاعِى الْمَوْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَاعِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدُ بَلَعْكُ مِن أَبَاعِى الْحَق.
- ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ ﴾ شقّ عليك ﴿ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ عن الحق ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لتأتيهم بآية دالَّة على صدقك غير ما أتيناك ﴿ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ ترقى عليه ﴿ فَتَأْتِيَهُم بِاَيةٍ ﴾ دالَّة على ذلك؛ فافعل ذلك؛ فإنه لا يفيدهم شيئاً ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ لهداهم أجمعين ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ لهداهم أجمعين ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَكَ.



١ القلوب المعرضة لا تنفع فيها الحجج ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلً وَلَوْ رُدُّواْ
 لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـ هُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِا بُونَ ﴿ ﴿ )

٣ ـ غيابُ الرؤيـة وراءَ كثيرٍ من الضيـاع ﴿ وَقَالُوۤاْ إِنْ هِى إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا وَمَا نَحَنُ لَهِ



٤ \_ يتســيَّبُ في وظيفته، ولا يقوم بشــؤون بيته، ولا يكترث بالمنكرات التي يعارض بها منهج الله تعالى، وإذا غابت الرؤية لا تستغرب شيئاً من هذه الصور ﴿ وَقَالُوٓ أَ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ﴾.

ه \_ الاعترافات المتأخرة لا تغني عن أصحابها شيئاً ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهمَّ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَلَذَابِٱلْحَقِّ ۚ قَالُواْ بَكِي وَرَبِّنا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ۖ ﴾.

٦ \_ ماذا لو كان هذا الاعتراف مبكِّراً، واستنفدت فيه الطاقات والجهود ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٧ \_ المفرِّطون في الحقائق أكثر الناس ندماً يـوم القيامـة ﴿ وَلَوْ تَرَيَىۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ابِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٠٠٠٠.

٨ \_ ﴿ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ﴾ كان دونها ألف عذر، ولم يبق اليوم دونها شيء!

٩ \_ كلُّ أحلام الدنيا وأحداثها تموتُ أمامَ هــذه الحقيقة المُرَّة في الختام ﴿قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿.

١٠ حين تغيب الرؤية لا يبقى شيء ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۚ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَمَّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣﴾.

١١ \_ حتى في بيتك وعملك ومشروعك وفكرتك التي تجهد في بنائها، حين تغيب منها الرؤية، تصبح الحياة مُملَّةً ومجهدة، ويموتُ فيها كلُّ شيء ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۚ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ٣٠٠٠ ﴿.



١٢ ـ يلفظ أنفاسه في حادث على الطريق، ويتقلّب على فراش مرض الموت،
 وحالُ الواحدِ مِنْ هؤلاء ﴿ يُحَسَّرَنَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾.

١٣ ـ كانوا في سعة من أمرهم فلِمَ جعلوا للأحزان والحسرات مرتعاً في أيامهم ومستقبلهم؟! ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لَكَ مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ۚ ٱلاسآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٥ ـ ما زلنا في أيام التعويض قبل هيعاتِ الحسرات ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اللّهِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ آَلَ ﴾.

17 ـ أيُّ أوزارِ تلك التي يحملونها على ظهورهم في مشاهد القيامة ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوهِ فَي مشاهد القيامة ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوهِ الذي سيأتي ينوءُ به ظهره في تلك اللحظات، فليتخفَّف اليومَ قَدْرَ وسعه وطاقته.

١٧ \_ هذه هي الحياة الدنيا باختصار ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّالَعِبُّ وَلَهُوٌّ ﴾.

١٨ ـ إلى كل الذين يتقاتلون على الحياة الدنيا، ويتدافعون من أجلها، ويتهاجرون في سبيلها: هذه هي الحقيقة ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهُو ﴾.

١٩ - ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَالَعِبُ وَلَهُو ﴾ لا تكفي قراءتها مرة، لا بُدَّ أن تعيدها مرَّات!



٢٠ - كل همومنا التي فرغناها في سبيلها ضاعت دون شيء ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ٓ
 إِلَّالَعِبُ وَلَهُو ۗ ﴾.

٢١ ـ كل الأحداث التي تمَّت على ظهرها، إن لم تكن متصلة بتلك الدار، وإلَّا فلا مفروح بها ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّالَعِبُ وَلَهُوۡ ۗ ﴾.

٢٢ ـ الحياة التي يجب أن يبذل فيها ولها كل شيء ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ
 يَنَّقُونَ ۗ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾!

٢٣ ـ الذين يدركون هذه الحقيقة بوعي، يدفعون في سبيلها كلَّ شيء ﴿ وَلَلدَّارُ اللَّهُ وَلَلدَّارُ الْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَنَقُونَ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾.

إذا رأيته يتخلف عن مشاهد هذا النص فاعلم أنه غير كامل الإدراك ﴿ وَلَلدَّارُ اللَّهِ وَلَلدَّارُ اللَّهِ وَلَلدَّارُ اللَّهِ وَلَلدَّارُ اللَّهِ عَنْ مَشَاهِد هذا النص فاعلم أنه غير كامل الإدراك ﴿ وَلَلدَّارُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢٦ - التلبّس بالأفكار يصنع هذه الأحزان ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَاينتِ ٱللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللّٰهِ ﴾.

٢٧ ـ إما أن تعيش لمشروعك وفكرتك بهذا الشعور ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ﴿ آَلُ فَ لا مُفروح بجهد تفرغه في سبيله بعد ذلك.



٢٨ - حتى الكبار يحزنون، ويتعبون، ويقلقون، وتنتابهم مشاعر الأسى، نظير ما يرون من مشاهد الإدبار ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّيٰمِينَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ آلَ ﴾.

٢٩ هذا الإعراض الذي تراه حيال مشروعك وفكرتك ليس لشخصك، وإنما لفكرتك التي تقُولُونَ فَإِنَهُمْ لَا لفكرتك التي تحملها في العالمين ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَدِّبُونَكَ وَلَاكَ وَلَاكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ آَلَ ﴾.

٣٠ الأفكار هي التي توجب هذا الصراع الكبير ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ أَوْ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ثَالَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ثَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

٣١ عش فارغاً، ولن تعرف طريقاً إلى هموم الكتاب والمصلحين ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ مِ لَكَ اللَّهِ عَالَهُ وَلَا نَعْلَمُ إِنَّهُ مَ لَا يُكَاذِّبُونَكُ وَلَكِكَ الظّليلِمِينَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُ مَ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ الظّليلِمِينَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٢ ـ الأفكار والمشاريع هي التي أدالت حروباً في واقع الحياة، والفراغ لم يصنع شيئاً حتى الآن ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ الظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ آَنَ ﴾.

٣٣ - إنما أنت جزءٌ من رحلة الكبار ﴿ وَلَقَدَّكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَنَكُهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۖ ﴾.

٣٤ ـ منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا وصراع الأفكار محتدم، لم يهدأ بعد ﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَنَهُمْ نَصَّرُنا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ اللّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

٣٥ علمتني الحياة أن الكبار يعيشون مستمتعين بأفكارهم ورؤاهم ومشاريعهم
 رغم ما يلقون في سبيلها من لأواء ﴿ وَلَقَدْكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ



وَأُوذُواْ حَتَى آئَنَهُمْ نَصَّرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَهَكَ اللَّهِ ۗ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ وَضَابَرُواْ ﴾ درس في الاستمتاع!

٣٦ ـ لم يبق على النصر الذي تنتظره إلَّا مسافة الطريق ﴿ وَلَقَدُ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى آنَهُمْ نَصْرُنا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِن نَبْإِي الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ ۚ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِن نَبْإِي الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ ﴾.

٣٧ \_ لا تستطيلوا مسافات النصر، فكم من قادم أوشك على الوصول ﴿حَتَّىٰ اللهُمُ نَصُّرُنَا ﴾.

٣٨ \_ ﴿ حَتَىٰ أَنَاهُمْ نَصَرُنا ﴾ ليس بالضرورة تلك الصورة التي نراها في الانتصارات الحسية، فالثبات على العقيدة والمبدأ والفكرة في حدِّ ذاته نصرٌ كبير.

٣٩ ـ الذين ماتوا في سبيل أفكارهم، ورحلوا من الحياة من أجل تلك المعاني، هم كذلك ممَّن كانوا على شرف هذا المعنى الكبير ﴿حَتَّى ٓ أَنْهُم ۗ نَصَّرُنَا﴾.

﴿ حَتَى اللَّهُمْ نَصْرُنا ﴾ بانتصاره في الحرب على عدوه، وبالثبات على مبدئه، وبدمه الذي بذله في النهاية في سبيل رسالته وقضيته وفكرته في الحياة.

الحياة الآمنة لا تصنع مكاناً صالحاً للإنبات ﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ بُواْ وَأُودُواْ حَتَى آئَنهُمْ نَصُرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَإِي الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَإِي الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ ﴾.

٤٧ ـ إذا لم تلق فكرتك معارضين فهي فكرة باردة لا قيمة لها في واقع الأحداث ﴿ وَلَقَدْكُذِ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى آنَهُمْ نَصْرُنا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ مَا لَكُمْ سَلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

27 في عُرف الرسالات والأفكار الحيَّة والمفاهيم الكبرى، لا يسمح لك بعرض ما لديك، إلَّا إذا كنت مستميتاً وغارقاً في فكرتك ومشروعك ﴿ وَلَقَدُكُذِّ بَتُ رُسُلُ لُ



مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ ۗ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾.

إعراض المتكبِّرين عن الحق سنَّةُ منذ فجر التاريخ ﴿ وَلَقَدْ كُذِ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَقَّىٰ أَنَهُمْ نَصْرُنا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبْإِىٰ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبْإِىٰ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبْاعِی ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٥٤ أياً كانت عقبات الطريق ومشكلاته وأحداثه؛ فالنصر للإسلام رغم أنوف المعارضين ﴿ وَلَقَدْكُذِ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَى ٓ أَنَهُم نَصَرُناً وَلَا مُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كُذّبت هذه الرسل، وفي النهاية انتصرت.

٤٦ هذه الأحداث والعوارض التي يخلقها الله تعالى في طريق المصلحين، إنما هي ابتلاء، وإلَّا فالخواتيم للإسلام ﴿ وَلَقَدْكُذِ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِ بُواْ
 وَأُوذُواْ حَتَىٰ ٓ أَنْهُمْ نَصَرُنا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آَلَهُ مَا كُذِ بُواْ

43 - ﴿ وَلَقَدُكُذِ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَىٰ آلْنَهُمْ نَصَّرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلَّمَٰتِ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِن نَبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ تعالى العاملين لدين الله تعالى، تبشّرهم بأن نصر الله تعالى لهم قريب، وفرجهم أوشك على الانبلاج، وقادمُ الأيام أبهجُ بكثيرٍ من سابقها، وضيقُها إلى زوال.



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِكِنَّ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَهْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُعُشَرُونَ اللهُ اللهُ مَعْ شُرُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنَتُّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ﴿ اللَّهُ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواا أَخَذَنَهُم بَغَتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ اللهُ



### \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ﴾ لدعوتك ﴿ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ بقلوبهم ما ينفعهم ﴿وَٱلْمَوْتَى ﴾ موتى القلوب ﴿يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ ﴾ يوم القيامة ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ لَا لَكُوبُ اللَّهُ ﴾ يوم القيامة ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ ا
- ﴿ وَقَالُواْ ﴾ المكذبون للجزاء ﴿ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ ۚ ﴾ هلَّا أنزلت عليه آيةٌ ومعجزةٌ تدلُّ على صدقة ﴿ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يُنزِّلَ ءَايَةً ﴾ تدل على ذلك.
- ﴿ وَلَكِكُنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمْ الله تعالَى في ذلك ﴿ وَمَامِن دَابَّةِ فِي الْحَلق الْأَرْضِ وَلَا طَيْمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ ﴾ في السماء ﴿ إِلَّا أُمَمُ أَمْنَالُكُم ﴾ في الخلق والرزق ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْحِتَٰبِ ﴾ اللوح المحفوظ ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ كلها مدونة مضبوطة ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحَشَرُونَ ﴿ آَلَ ﴾ يجمعون يوم القيامة.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِخَايَتِنَا صُمُّ ﴾ عن سماع الحق ﴿ وَبُكُمْ ۗ ﴾ عن قول الحق ﴿ فِ الْخُلُمُ نَهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ مَن يَشَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللّ
- ﴿ قُلُ ﴾ لهم يا رسول الله ﴿أَرَءَيْتَكُمْ ﴾ أيها المشركون ﴿إِنْ أَتَنكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ ﴾ فجاء وقت عذابكم ﴿أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ قامت عليكم ﴿أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَذْعُونَ ﴾ تلك اللحظة ﴿إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ فَي أَن هذه الألهة تنفع وتضر.
- ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدَّعُونَ ﴾ فلن تدعوا غيره ﴿ فَيَكُشِفُ مَاتَدَعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ ﴾ فيرفعه ويزيله ﴿ وَتَنسَوْنَ مَاتُشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ تنسون في وقت المحنة ما تشركون به.

- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ﴾ رسلاً ﴿ إِلَىٰ أُمَدٍ مِن قَبْلِكَ ﴾ ممَّن سبقك فكذبوا بالرسل
   ﴿ فَأَخَذْنَهُم بِالْبَأْسَاءِ ﴾ الفقر ﴿ وَالضَّرَّاءِ ﴾ الأمراض ﴿ لَعَلَهُمْ بَنَضَرَّعُونَ ﴿ الله عالى.
   يلجؤون إلى الله تعالى.
- ﴿ فَلَوْلَا ﴾ فهلًا ﴿إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ ﴾ لجؤوا إلى الله تعالى ﴿ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ صلبت وغلظت ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُونَ ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ عَمَلُونَ اللهُ عَمَلُهُم وجمّله في نظرهم.
- ﴿ فَكَمَّانَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عِ ﴾ من الفقر والمرض ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَى عِ ﴾ من مللذَّات الدنيا ومتاعها ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ ﴾ من الخير والمتاع ﴿ أَخَذَنَهُم بَغُتَةً ﴾ فجأة ﴿ فَإِذَا هُم ثُبُلِسُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ آيسون من كل خير.



١- إذا مات القلب لم يبق شيءٌ من الجوارح صالحٌ للهداية ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى الله الله أَمُ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ الله وهؤلاء كالموتى لو حدثتهم بكلِّ شيءٍ ما فقهوا عنك ما تقول.

٢ يجب أن يركّز خطاب الدعوة على إيقاظ القلب قبل أن يكلّف الجوارح بشسيء من الأعمال، فإذا خضع القلب انقادت الجوارح ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْ قَى يَبْعَثُهُمُ ٱللّهُ ثُمّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿
 يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْ قَى يَبْعَثُهُمُ ٱللّهُ ثُمّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

٣ ـ إذا صلح القلب واستقام على أمر الله تعالى استقبلت الجوارح كل التكاليف، وقامت بها على أتم ما يكون ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوَّتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ وَقامت بها على أتم ما يكون ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوَّتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ وَقَامت بها على أله وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (٥٢) ومسلم رقم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير رقم (١٥٩٩)



٤ - ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿إِنَّ وَسَالَةً لَكُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حم من إنسان يعجبك مظهره، وتراه أمام المواعظ ميتاً، لا حراك به ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿
 يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

٦ ـ القلب مورد الحياة، والجوارح فرع عن هذا المورد الكبير ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿
 ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

٧ ـ هذا العالم الذي تراه بين يديك من الحيوانات والطيور والأشياء أمم، خلقها الله تعالى لغاياتٍ ومقاصد كبرى ﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أَمُمُ أَمَّنَا لُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِكَتَٰبِ مِن شَيَّءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٨ ـ من الغفلة التي تداهم القلوب أن ترى أن هـذه المخلوقات لا غاية لها في شـيء ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآبِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِرَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٩ من حُسْنِ أدبك، ولطيف علمك، وكمال عقلك أَنْ تَهِبَ من وقتك وفكرك ومشاعرك أوقاتاً للتأمل في هذه العوالم الكبرى ﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ طَآيِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمَمُ أَمَثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِ ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٠ عظيم قدرة الله تعالى، فكل ما تراه في هذا الكون يجري في علم الله تعالى وقضائه وقدره، لا يتخلّف عن الله تعالى منه شيء ﴿ وَمَامِن دَاَبَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ طَلَيْرِ يَظِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّا آَمُمُ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءً ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحَشَّرُونَ ﴿ آَلَ ﴾.

١١ ـ سوء عاقبة الإعراض عن الله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَدَتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي اللهُ تَعَالَى ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَدِتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي اللهُ اللهُ يُعَلِّمُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللهُ اعْرَضُوا اللهُ اللهُ

عـن الله تعالـى فجعلهم كالصـم الذين لا يسـمعون حديثـاً، والبكـم الذين لا يستطيعون نطقاً، وكالقوم الذين يعيشون في تيه الظلام.

17 \_ هكذا تصنع الذنوب في حياة صاحبها ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا صُمُّّ وَبُكُمُ ۗ فِي الظُّلُمُنتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ يُتَلغي كل اللَّذُواتِ والمنافذ الصالحة للعمل، ولا تبقي لها حياة.

17 ـ لا تحتقر ذنباً أياً كان حجمه، فالذنوب قد تُغِيْـرُ على كثيرٍ من النعم، فلا تبقي لها أثراً ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا صُمُّ وَبُكُمُ ۗ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ٢٠﴾.

18 \_ ﴿ مَن يَشَا اللَّهُ يُضَلِلْهُ ﴾ ليست بداية، وإنما بعد ركض صاحبها في الطغيان، وإصراره على العقوق.

١٥ ﴿ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ ﴾ كذلك ليست بداية، وإنما بعد أن نهض يجري في طريق الهداية بكلِّ ما يملك.

١٦ الخطوات الأولى هي التي تصنع مباهج الربيع، أو مسافات الصحراء القاحلة في تاريخ إنسان ﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضِلِلُهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسَتَقِيمِ ﴾.

١٧ ـ المحاجة العقلية ضرورة لبعض المعارضين ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَذْكُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ أَفَ يُكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَذْكُمُ اللّهَ اعَدُ أَغَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل



٢٠ بعضهم تعيده المحن إلى ربه، وتخبت بقلبه إليه، وتذيقه حلاوة المناجاة التي حُرم منها منذ زمن طويل ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا ٓ إِلَىٓ أُمَدِ مِّن قَبِّلِكَ فَأَخَذَنَّهُم بِٱلْبَأْسَآ } وأَلضَّرًا إِلَى أُمَدِ مِّن قَبِّلِكَ فَأَخَذَنَّهُم بِٱلْبَأْسَآ }
 وأَلضَّرًا إِ لَعَلَهُم بَنَضَرَّعُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم بَنِكُونَ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم بَنِهُ عَلَيْهُ مَا يَسْتُهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٢١ ـ دقائق ما بعد المحن والأزمات أنفس منها قبل ذلك عند المعتبرين ﴿ وَلَقَدْ اللَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ﴿ وَلَقَدْ اللَّهُ مَا إِلَىٰ أَمْدٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَقَالُهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢٢ ـ يا رب! هذه التي تردِّدها في آخر ليلك، وفي أثناء محنتك، وفي زمن بلواك، يحبُّها الله تعالى، ومن أجلها تدار لها أحداث الزمان ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَدِ مِن أَجْلها تَدَار لها أحداث الزمان ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَدِ مِن أَجْلها يَكُمْ بَعَضَرَعُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُمْ بِنَضَرَعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ بِنَضَرَعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ بِالْمَالَةِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ بَنَضَرَعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ

٢٣ ـ مؤلم غاية الألم أن تراه منكوباً، ولم يرعَو بعد عن الفوضى العارمة في وقت وحيات ﴿ فَلَوْكُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ وَقت وحيات ﴿ فَلَوْكَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِنَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

٢٤ إذا رأيته في عمق المحنة لا يلبس جلباب الخوف والرجاء وحسن الإقبال؛ فاعلم أن الشيطان قد بلغ منه مداه ﴿ فَلَوْلا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٧٠ \_ ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيَطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ليست مجرَّد غواية، إنما زينة تجري في قلبه وتبلغ مداها في فكره ووجدانه.

٢٦ \_ هكذا تصنع الشياطين مع كثيرين ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

٢٧ ـ لا تستغرب حين تجده فرحاً بما هو فيه من الانحراف ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا مُنْ مُنْ



٢٨ \_ إذا رأيت نعيم الدنيا فتح لك أبوابه؛ فاعلم أن ذلك نوعٌ جديدٌ من البلاء ﴿ فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوا أَخَذُنَهُم بَغَيَّةً فَإِذَا هُم مُّبُلِسُونَ ٤ فَعُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنَامِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٢٩ ـ يا سبحان الله! لمّا لم يعتبروا بالبلاء، ولا ردهم إلى الله تعالى، فتح الله لهم أبواب الرخاء، وأدال عليهم من هـذا الباب ﴿ فَكَمَّانَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواَ أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ اللهُ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَوَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ١٠٠٠ ﴿

٣٠ ـ قد يأتي النعيم على صاحبه فيفتح له أبواب الخذلان ﴿ فَكُمَّانَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ع فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوااً أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ٤ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞﴾.

\* \* \*





فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (6) قُلْ أَرْءَ يْتُدِّ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمَّ يَصْدِفُونَ اللَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ أَفَلا تَنَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۗ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَـٰهُۥ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (اللهُ



#### ﴿ التفسير ﴾

- ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ هلكوا عن آخرهم، لم يبق منهم أحد ﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ ﴾ على قدره فيهم.
- ﴿ قُلَ أَرَءَ يَٰتُمْ ﴾ أخبروني ﴿ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ ﴾ فبقيتم بلا سمع ولا بصر ﴿ وَخَنَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم ﴾ فلم تفقهوا شيئاً ﴿ مَنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ يردُّ عليكم ما أُخذ منكم ﴿ انْظُرُ ﴾ تأمل ﴿ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكَ ﴾ نفصًلها ونبيّنها ﴿ ثُمَّ هُمَ يَصَدِفُونَ ﴿ آنَ ﴾ يعرضون عنها.
- ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ ﴾ أخبروني ﴿إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِبَغْنَةً ﴾ فجأة من غير شعور منكم به ﴿ أَوْ جَهْرَةً ﴾ ظاهراً عياناً ﴿ هَلْ يُهْلَكُ إِلَا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴿ اللهَ عَلَى اللهَ الظَلْمُونَ ﴿ اللهَ الظَلْمُونَ .
   فلا يهلك إلَّا الظالمون.
- ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ﴾ للمؤمنين ﴿ وَمُنذِرِينَ ﴾ للعصاة المعرضين ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ﴾ للمؤمنين ﴿ وَمُنذِرِينَ ﴾ للعصاة المعرضين ﴿ فَمَن ءَامَنَ ﴾ بالله تعالى ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يستقبل ﴿ وَلَا هُمْ يَحُرَنُونَ ﴿ اللهِ على ما فات ومضى.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَدِتِنَا ﴾ فلم يعملوا بها ﴿ يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّ ﴾ بسبب فسقهم.
- ﴿ قُلُ لا اَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ اللّهِ ﴾ مفاتيح رزقه ورحمته ﴿ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ ﴾ من الملائكة ﴿ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ من ربي فأبلغكم إياه ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى اللّاعْمَى ﴾ من لا يرى شيئاً ﴿ وَالبَصِيرُ ﴾ من يرى كل شيء، وكذلك لا يستوي الضالُ عن الطريق والمهتدي إليه ﴿ أَفَلا تَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَمُ الله تعالى.



- ﴿ وَأَنذِرُ بِهِ ﴾ بالقرآن ﴿ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤ أَإِلَى رَبِّهِمۡ ﴾ فهم أدعى لقبول ذلك الإنذار ﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ٤ ﴾ من دون الله ﴿ وَلِيُّ ﴾ يتولى أمورهم ﴿ وَلَا شَفِيعُ ﴾ يشفع لهم عند الله تعالى ﴿ لَعَلَهُمۡ يَنَّقُونَ ﴿ آلَهُ ﴾ الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
- ﴿ وَلا تَطُرُدِ ﴾ عن مجلسك ولقائك ﴿ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ يعبدونه ﴿ بِاللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



١ هكذا هي نهاية كلِّ ظالمٍ في الحياة ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوأً وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الظّالمين، وإن طال الطريق.

٢ نهايـة الظالم نعمةٌ تسـتحقُ الفرح والشـكر ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً وَالشَـكر ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿نَا ﴾.

٣ ـ إذا أعمى الله تعالى القلوب لم تنتفع بشيء من الحق ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مّنَ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النّظر كَيْفُ نُصَرّف نُصَرّف الله عَلَى عَلَى قُلُوبِكُم مّنَ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النّظر كَيْفَ نُصَرّف الله الأيت فَكُم يَصَّدِفُونَ الله هذا الوعيد الذي يتوعد الله تعالى به هؤلاء بعد أن رفضوا كلَّ أساليب الدعوة التي وجهت إليهم، ورفضوا الاستجابة للحق الذي جاء به رسول الله على .



٤ ـ لا قيمة للجوارح إذا لم تَهْدِ صاحبها لدين الله تعالى ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ عَمْكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّظُرَ كَيْفُ نُصَرِّفُ اللهَ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ اللهَ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ اللهَ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْتِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

هـ أسوأ شيء أن تتحوّل هذه الوسائل من نعم تحتفلُ بالمنهج والرسالة، وتمدُّ في أثرها، إلى نقم تقفُ دون الحق، وترفض أن تستقبله بوعي ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰدَكُمْ وَخَنَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّلُ النَّلُ صَعَيْف نُصَرِّفُ ٱللَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّلُ النَّلُ صَعَيْف نُصَرِّفُ ٱلْآيكِ مِن اللَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّلُ اللَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّالُ صَعَيْف نُصَرِّفُ أَلْآيكِ مِن اللَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّالَ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ قُلُوبِكُم مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْلُوبُ عَلَيْ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ عَلَيْلُ الللَّهُ عَلَيْلِكُمُ الللَّهُ عَلَيْلُ الللللِّهُ الللللِّهُ عَلَيْلُ الللللِّهُ اللللِّهُ عَلَيْلُ اللللِّهُ اللللِّهُ عَلَيْلُولُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ عَلَيْلُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللْمُ اللللللِّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ اللللللللِهُ الللللِهُ اللللْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِهُ الللللِهُ اللللْمُ الللللِهُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللَّةُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

٦ - إياك وطول الأمل ﴿ قُل أَرَء يُتَكُمْ إِنْ أَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ قُلْ أَرَء يُتَكُمْ إِنْ أَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٧ - كم من إنسانٍ بات على نعيم الله تعالى، فأصبح على بلقع الحياة ﴿ قُلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٨ ـ هذه مهمة الرسل والدعاة والمصلحين منذ فجر الرسالات إلى يومنا هذا ﴿ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ الْكُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهِ ﴾.

١٠ تنتهي مهمة الرسل عند البلاغ، وليس لهم أن يقتادوا الخلق إلى الحق مجبرين ﴿ وَمَانُر سِلُ ٱلْمُر سَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ
 وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيكتِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.



١١ ـ التنويع في الخطاب ضرورة ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ ولزومُ طريقِ واحدٍ ليس مِنَ الفقهِ في شيء.

١٢ إذا كنت من هواة وعشاق خطاب البشارات، فثمّة أناس غارقون في الشهوات،
 لا تنفع فيهم إلّا زواجر الوحي ﴿وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾.

17 ـ التركيز على أحد الأسلوبين (البشارة أو النذارة) يولّد فساداً في التصورات، فقد تخرج البشارة بمنهج الإرجاء، وقد يأتي أسلوب النذارة بمنهج الخوارج ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾.

١٤ ـ لن ينالك من الدعوة إلَّا خيراً ﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوَّفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

١٥ من استجَابَ للأنبياء والدعاة والمصلحين لقي خيراً في الدارين ﴿ فَمَنَ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُونُ عُلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

17\_ سعادتك في الدارين وقفٌ على طاعة الرسل ﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحۡزَنُونَ ﴾.

الو آمن العالم بهذه الرسالة لعاش في طمأنينة الحياة كلِّها ﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

١٨ ليس عذاب الآخرة فحسب، وإنما عذاب الدارين ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

١٩ ـ الفسق والتكذيب مؤذنٌ بعذاب الله تعالى في الدارين ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفَسُقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

٢٠ ـ الرسل بشر، لا يملكون من أمر الله تعالى شيئًا ﴿ قُل لَاۤ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنّي مَلكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىٰٓ قُل هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنَفَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٢١ ـ الشريعة تجتث الأوهام والتصورات الخاطئة، وتبني مكانها صروح الحقائق ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِن أَلَيْهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِن أَتَيْعُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَستَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلا تَنَفَكَّرُونَ ﴿ ثَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْبَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا

٢٢ ـ قل للذين يترددون على أبواب الكهان والسحرة والعرافين، هذا إبطال لعقائد الخرافات ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ مَلَكُ إِنَّ مَلَكُ إِنَّ مَلَكُ إِنَّ مَلَكُ إِنَّ مَلَكُ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَيْ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

٢٣ ـ تخلّص من شـوائب الرياء، فليس لدى المخلوقين شيءٌ ينفعك ﴿ قُل لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عِندِى خَزَابِنُ ٱللّهِ وَلا آعَلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا آقُولُ لَكُمْم إِنّي مَلَكً إِنّ أَتَبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَيّ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنَفَكّرُونَ ﴿ آَنَ ﴾.

٢٤ \_ هذا هو المنهج ﴿إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ٓ إِلَى ﴾ فانظر ما نصيبك منه!

٧٥ \_ هدايتك على قدر اتِّباعك للوحي ﴿ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَيَّ إِلَى ﴾.

٢٦ ـ البصر الحسيُّ لا يكفي لرؤية الحقائق، يحتاج إلى هداية الله تعالى له ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُُّ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اللهِ عَالَمَ النَّعْمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اللهِ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَرُونَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ ال

٧٧ ـ كم من أعمى يتهادى في الطريق، لا يرى موضع قدمه أبصر حقائق الوحي! وكم من بصير يرى بكلتا عينيه، لم يهتد إلى شيء ﴿ قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعُلُمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلَ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنفَكُرُونَ ﴿ ﴾.

٢٨ - إذا لم يهبك الله تعالى توفيقاً، عجزت هذه الجوارح أن تحمل صاحبها إلى شيء ﴿ قُل لَا ٓ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلكُ ۚ شيء ﴿ قُل لَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلكُ ۚ إِنِّ مَلكُ ۚ إِنَّ مَلكُ أَعْمِ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلَ يَستَوى ٱلأَعۡمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلاَ تَنَفَكَرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾.



٢٩ ـ القرآن هو الموعظة التي تجرُّ المعرضين إلى حياض التوفيق ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَهُم لَيْسَ لَهُ مَا مِنْ دُونِهِ وَ لِي لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَ لِي لَيْسَ لَه مُ اللّه مِن دُونِهِ وَ لِي لَا شَفِيعُ لَعَلَهُم لَيْسَ لَه مُ مِن دُونِهِ وَ لِي لَيْسَ لَهُ مَا اللّه مِن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن الللّه مِن اللّه مِن اللّ

٣٠ ـ مِنْ أعظم أساليبِ الدعوةِ أثراً في حياة المتلقين الموعظةُ بكتاب الله تعالى ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن اللهُ عَلَيْهُم مِنَا قَالَهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ وَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَنَقُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣١ \_ ﴿ لَكَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ تسليةٌ لتلك الجهود التي يصرفها الدعاة، ولم يروا لها ثماراً تصلح للتشجيع.

٣٢ ـ ﴿ لَٰ عَلَهُم يَنَّقُونَ ﴾ رجاء يجب أن يَبْلُخ من قلب المؤمن والداعية والمصلح كل مكان.

٣٣ \_ ﴿ لَكَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ يُبقي الدعاة مرابطين على ساحات هذا المشروع، ولو لم يهنؤوا بشيء من عاجل بشراهم في هذا الطريق.

٣٥ ـ ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ أياً كانت صورته ووظيفته ومكانته وحاله التي يعيش عليها.

٣٦ ـ على الدعوة أن تفسح للراغبين فيها المقبلين على آمالها العراض ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ ﴾.

٣٧ \_ إذا زهدت الدعوة في هـؤلاء الراغبين؛ فلن تلقَ عهـداً زاهراً مع أولئك المعرضين ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾.



٣٨ - تسقط الدعوة على أم رأسها في المرَّات التي تحابي مدعوّاً لجاهه ومكانته على حساب فقير ومسكين ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَـهُ ﴿

٣٩ \_ من الظلم أن نوزّع الخلق في المشروع الدعوي بناءً على مكانتهم ومسؤولياتهم ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَـهُ ،

\* \* \*





وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُٰكِآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أُ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ ﴿ فَا قُلْ إِنِّي نَهُيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا ٱلَّيْعُ أَهْوَاءً كُمُّ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهُ قُلَ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِدٍّ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَكَصِلِينَ اللهِ قُل لَّو أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَيْكَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ اللهُ الْخَالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَرُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي كُلْلُمَكِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ ٣٠٠



## ۱۳۶۰ التفسير کې

- ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِعَايَتِنَا ﴾ المصدِّقون بها ﴿ فَقُلُ سَكَنُمُ عَلَيْكُمْ ﴾ فحيِّهم بتحية الإسلام ﴿ كَتَبَرَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ فأوجبها على نفسه تكرماً وتفضُّلاً ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوّءَ البِحَهَلَةِ ﴾ ففعَلَ فِعْلَ نفسه تكرماً وتفضُّلاً ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوّءً البِحَهَلَةِ ﴾ ففعَلَ فِعْلَ الله به فهو جهالة ﴿ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ ﴾ من الجاهلين، وكلُّ ذنب عُصِي الله به فهو جهالة ﴿ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ ﴾ من بعد ذلك الذنب ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ عمله ﴿ فَأَنَّهُ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَجِيمُ ﴿ آنَ ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ ﴾ نبيّنها ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهِ فَتَتَضح لَكَ طريق المجرمين ومناهجهم في الضلال.
- ﴿ قُلُ ﴾ أيها الرسول ﴿ إِنِي نَهُ بِيتُ ﴾ نهاني الله تعالى ﴿ أَنَ أَعَبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عَمالِ اللهِ عَالَى ﴿ أَنَ أَعَبُدَ اللَّهِ عَالَى ﴿ أَنَ أَنَيْهُ أَهْوَا اَ كُمْ أَنَا مِنَ الْأَصْلَامُ وَ الْأَنْدَادِ ﴿ قُلُ لَا أَنَيْهُ أَهْوَا اَكُمْ أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِيلُولُولُولَ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّ
- ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ ﴾ على برهانٍ ويقين ﴿ وَكَذَّبْتُم بِهِ ﴾ بالله



تعالى ﴿مَاعِندِى مَاتَسَتَعَجِلُونَ بِهِ ﴾ من عذاب الله تعالى ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ عَالَى ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴾ بين إلاَّ لِللَّهِ ﴾ في ذلك كله ﴿يَقُضُ ٱلْحَقَّ ﴾ يبيّنه ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ۞﴾ بين الحق والباطل.

- ﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسَتَعْجِلُونَ بِهِ ، ﴾ من العذاب الذي تنتظرون ﴿ لَقُضِى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْأَمْرُ بَيْنِي وبينكم ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْأَمْرُ بَيْنِي وبينكم ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمَا لَهُ عَلَيْهِ شَيءٌ من أحوالهم.
- ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ خزائنها ﴿ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ فلا علم لأحدٍ من خلقه بشيء من ذلك ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ لا يغيب عنه من ذلك شيءٌ ﴿ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ حالاً وزماناً ومكاناً ﴿ وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ ﴾ إلّا يعلمها ﴿ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِننَبِ مُّبِينِ ( ١٠٠٠) ﴾ في اللوح المحفوظ.



١ ـ لله تعالى حكمٌ عظيمةٌ في الفروق التي جعلها بين خلقه ﴿ وَكَ ذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وَلَا مَن اللهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنَا أَ أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَ أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَ أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِأَلْشَاكِرِينَ (اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ ال



شهوات يمايزون بها بين بعضهم البعض ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَنَوُلآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ مِّنْ بَيْنِنَآ أَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ٣٠٠٠.

٤ ـ قد تتوافر لدى الإنسان كلُّ نعمم الله تعالى ولا يصطفيه الله تعالى لحمل شــريعته والرضا بهــا ﴿وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوٓاْ أَهَـٰٓٓتُؤَكَّآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

ه \_ الشاكر قد يكون فقيراً ضعيفاً في الإدراك مسكيناً لا يملك شيئاً، وليس بالضرورة أن يكون ضمن قائمــة الذين فتح الله تعالى عليهــم أبواب الخيرات ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلاَّ مَنْ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنكِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٦ ـ الهداية اصطفاء، وهذا الاصطفاء منّة من الله تعالى على عبده ﴿وَكَنَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وُلآءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَهُ ﴾.

٧ - الله أعلم بالشاكر الراغب؛ فيهبه توفيقه، ويعلم الناكر المعرض؛ فيصرفه بعدله ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَـٰٓوُكُآءَ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ بَيْنِـنَٱ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ ثَنَّ ﴾.

٨ ـ الاحتفاء بالمقبلين على الحق منهج الشريعة ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ كَتَبَرَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءَا إِجَهَاكُلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُهُ ﴿ اللَّهِ وَمَن الصور المبهجة في هذا المعنى، توافد الناس لتهنئة الداخلين في الإسلام.



١٠ من فقه الوحي تبشير المقبلين، وإفراحهم وبيان سعة رحمة الله تعالى لهم، وغفران ذنوبهم التي تخلّوا عنها بالتوبة ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَكَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَّ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

١١ - ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ دعوة ألا نياس من الذنوب، وألا تقف عثرة في عرض الطريق.

١٢ ـ انهض من أسـر خطيئتك؛ فقد جعل ربك الرحمة فـي حقه واجباً متحتّماً
 ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفُسِـهِ ٱلرَّحْـمَةَ ﴾.

١٣ ـ إياك وقعود اليائسين ﴿كَتَبَرَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾.

١٤ ليت الذين يتلطخون بهذه القاذورات يَهْرَعُونَ إلى هذا المعنى الكبير
 ﴿ كَتَبُرَبُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ ويعيدوا ذكرى الأيام!

١٥ ـ الذين لم يسلموا بعد لم يقرؤوا هـذا المعنى بإمعان ﴿كَتَبَرَبُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾.

17\_ حتى المسلمين لو قرؤوها بوعي ما تخلّف منهم أحدٌ عن الطريق ﴿كَتَبَ مَا تَخَلُّفُ مَنهم أَحدٌ عن الطريق ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾.



١٧ \_ ﴿ كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ دعوة لنبذِ كلِّ مواقف اليأس والفشل، والإخفاق والظروف الصعبة، والمواقف العصيبة واستقبال النعيم.

١٨ ـ من الاستعداد الأمثل لحمل هموم الدعوة، أن تتخصص فئات من الخلق في التعامل مع المجرمين بشتى صورهم، ووضع الخطط الكفيلة بردِّ كيدهم، والوقوف في طريق باطلهم ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾.

١٩ ـ استبانة سبيل المجرمين ضرورة قصوى، يجب أن يحمل همومها المخلصون ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٢٠ \_ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَ فَ رَضٌ كَفَائَى ، يحتاج إلى حَمَلَةِ رايات.

٢١ ـ ثغور هذا المعنى ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيكتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِمِينَ ﴿ اللَّهِ ٢٠ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل كثيرة تحتاج إلى حُماة!

٢٢ ـ يا أصحاب الأمـوال! أفرغوا من أموالكم على هـذا الثغر العظيم ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ وَلِتَستَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٥٠ فذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله.

٢٣ ـ لا فرق بين رايات الجهاد التي تدفع كيد مغتصب الأرض، ورايات الجهاد التي تدفع كيد مغتصب قيم ومبادئ الوحي ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٥٠ ﴾.

٢٤ \_ من دلائل ضعف الأمة ألا تجد في صفوفها أصحاب رايات، يواجهون كبر الجاهلية، ويكشفون زيف الباطل في ضحى النهار ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ .



٢٥ ـ يا سقى الله ليلةً بات فيها صاحب حمّى يذود عن حماه ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ اللَّهِ لَي اللهِ لَيكُ بُلُونِينَ ﴿ وَ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ اللَّهِ لَي اللَّهِ لَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

٢٦ ـ إذا من الله تعالى عليك بفضل في هذا المعنى فالزمه، وإياك والتفريط فيه ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَل

٢٨ - إذا رأيته في مجالس المنكر، وعوائد الجاهلية، ولا يتميّز في شيء فانفث عليه المنكر، وعوائد الجاهلية، ولا يتميّز في شيء فانفث عليه بالوحي ﴿ قُلُ إِنِي نُهِيتُ أَنَ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لا ٓ أَنَيْعُ اللَّهِ اللَّهِ قُل لا ٓ أَنَيْعُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٩ - موافقة أصحاب الهوى ضلالٌ ﴿ قُلْ إِنِي نَهُ بِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَا ٱلْمَهْ تَلِينَ ﴿ آَلُهُ مُ تَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا آنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَلِينَ ﴿ آَلَ ﴾.

٣٠ - إياك أن تُداهن صاحب هوى في أي قضية؛ فقد لا تفلح في القيام ﴿ قُلْ إِنِّى نَهُمِيتُ أَنَ أَغَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَا ٱلْيَعُ آهُوَا ٓ كُمُ قَد ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنْ عِن ٱللَّهُ عَبُدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

٣١ - رأيتهم دفعوا على موافقتهم في بعض ما يريدون أموالاً وأوقاتاً وجهوداً لبعض الكبار، ولم يظفروا منهم بشيء ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لاَّ أَنَّا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ آَلَ اللهُ الل

٣٢ - قــل للذيــن يريدونك في مراتــع المنكــرات ﴿ قُلُ إِنِّ عَلَى بَيِنَةِ مِّن رَّبِيِّ وَكَلَّ مَا يَنْتَهِ مِّن رَّبِيِّ وَكَلَّ أَلُحُكُمُ إِلَّا بِلَيَّ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَكَا إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَيَّ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرً ٱلْفَصِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٣٣ \_ المنهج الواضح يدفع شُـبَه المعارضين، ويلقي بها في هوامش الأحداث ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِهِ عَ﴾.

٣٤ ـ من المتناقضات أن يتهاوى صاحب الحق في أحضان الباطل، وهو يعلم تكذيبهم للبيِّنات ﴿ قُلُ إِنِي عَلَىٰ بَيِنَـةِ مِّن رَّدِّ وَكَذَبْتُم بِهِـ ﴾.

٣٥ ـ لم يجعل الله تعالى نهاية هذه الحياة على يد بشر ﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسَتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَى أَلْأُمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ عَلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكِمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

٣٦ \_ إنما طال زمان المعركة لمقاصد كبرى، يريدها الله تعالى في النهايات ﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ لِوَ اللَّهُ أَعْلَمُ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّنِلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٧ \_ ﴿ وَعِنكَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسَعُلُمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسَعُقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كَنْبِ مُبِينِ ﴿ اللَّهِ ﴾ اضرب بها وجوه السحرة والكهان، ومُدَّعي الغيب، والمتوجِّسين من تحليلات السياسة.

٣٨ - حتى حركتك التي تدفع بها في الظلام، أو كلمتك التي تبثها في مكان، أو أسرارك التي تجتهد في إخفائها على المخلوقين، تحتاج عرضاً على هذه الحقائق في القرآن ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينِ اللهِ فَي كِنَبِ مُبِينِ اللهِ فَي كَنَبِ مُبِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٩ ـ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِسٍ إِلَّا يَسَّ فَطُ



فِي كِنَابٍ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٤٠ إذا استمرَّ المرضُ بولدك، وزوجك، وقريبك، وطال أمد طلبك للولد، وتأخَّرت وظيفتك، وطال زمان الألم بك، وتوسَّعت دوائر الشقة في حياتك؛ فأعد قراءة هذا المعنى من جديد ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ﴿ اللهِ فِي كِنَبِ مُبِينٍ ﴿ اللهِ فَي كِنَبِ مُبِينٍ ﴾.

\* \* \*



وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآةِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَــُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَكِسِينَ اللَّ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدَّعُونَهُ. تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَيِنَ أَنجَننَا مِنْ هَذِهِ. لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الم وَكَذَّبَ بِهِۦ فَوَمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّ لِـكُلِّ اللَّهِ لِلكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي اللَّهِ مُلْكِنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ فِي ءَايَانِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ



# \*\*

- ﴿ وَهُو اللَّذِى يَتُوفَىٰ كُم بِالَّذِلِ ﴾ فيقبض أرواحكم عند النوم قبضاً مؤقتاً
   ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ ما اكتسبتم من الأعمال ﴿ ثُمُ يَبْعَثُكُم فِيهِ ﴾ في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم ﴿ لِيُقْضَىٰ آجَلُ مُسَمَّى ﴾ لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي آجالكم المقدَّرة عند الله تعالى ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ يخبركم ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ثُمَ الدنيا.
   بوم القيامة ﴿ ثُمُ يُنبِينُكُمُ ﴾ يخبركم ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ ﴾ في الدنيا.
- ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ الغالب أمره فيهم ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ يحصون أعمالكم ويحفظونها ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ ملك الموت وأعوانه ﴿ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لا يضيّعون شيئاً.
- ﴿ ثُمَّ رُدُّواً ﴾ يوم القيامة ﴿إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ ﴾ لا مولى لهم غيره ﴿أَلَا لَهُ الْحَكَمُ ﴾ لا شريك له في ذلك ﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِينَ ﴿ اللَّهِ لَكُمالُ علمه ، وكمالُ قدرته.
- ﴿ قُلْ ﴾ يا أيها الرسول للمشركين: ﴿ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ من أهوالهما، وما فيهما من الأخطار ﴿ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا ﴾ معلنين بالدعاء متذللين فيه ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ ومسرِّين ﴿ لَإِنْ أَنجَننَا مِنْ هَلَاهِ عَ ﴾ الشدَّة التي حلَّت بنا ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ آَتِ ﴾ له تعالى.
- ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا ﴾ من هذه الشدة ﴿ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ﴾ يحلُّ بكم ﴿ ثُمَّ أَنتُمُ
   تُشْرِكُونَ ﴿ اللهُ تعالى بعد إنعامه عليكم.
- ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِّن فَوْقِكُمْ ﴾ من السماء من صواعق ونحوها ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ بالخسف والزلازل والغرق ونحوه ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا ﴾ يجعلكم مختلفي الآراء والأهواء ﴿ وَيُذِينَ بَعَّضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾



بالقتل والأسر والنهب ﴿ٱنْظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ ﴾ نبيِّنها وننوِّعها ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ الله تعالى.

- ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ٤ ﴾ بالقرآن ﴿ قَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ ﴾ المنزل من عند الله تعالى ﴿ قُل لَّشْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهُ ﴿ برقيبٍ على أعمالكم.
- ﴿ لِّكُلِّ نَبًا ﴾ خبر ﴿ مُّسْتَقَرُّ ﴾ نهاية ينتهي إليها ﴿ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٧٠ ﴾ نهاية ما أخبرتكم به.
- ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا ﴾ بالتكذيب والردِّ والاستهزاء ﴿ فَأَعْرَضَ عَنَّهُمْ ﴾ فقم عنهم واتركهــم وشــأنهم ﴿حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ﴾ غير الخوض في آيات الله تعالى ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيَّطَانُ ﴾ فجلست معهم وسمعت حديثهم ﴿ فَلَا نُقَّعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ ﴾ بعد أن عرفت وتذكَّرت ﴿ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ اللَّهُ الْنفسهم.



١ ـ كل ما يجري على الإنسان في حياته محفوظٌ مضبوطٌ، لا يذهب منه شيء حتى يأتي كشفه يوم الحساب والجزاء ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰ كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرْحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ٠٠٠

٢ - ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ م بِالنَّهَارِ ﴾ أياً كان وعلى أيِّ صورةٍ وشكل، لا يغيب عن الله تعالى منه شيء.



٣ ـ ماذا يقول الإنسان يوم القيامة أمام هذه الكشوف التي دونت كل شيء!
 ﴿ ثُمَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَ يُنَيِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

٤ - أين يفرون وهم لا يملكون الخروج من ملكه وسلطانه؟! ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا عِبَادِهِ وَلَيْهُمُ مَقَطَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللَّهُ مُدُونًا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكَمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَلِيبِينَ اللهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكَمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَلِيبِينَ اللهِ مَوْلَنَهُمُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْلَنَهُمُ مَا وَهُو أَسْرَعُ الْحَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ مَوْلَنَهُمُ وَهُو اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْلَنَهُمُ اللَّهُ مَوْلَنَهُمُ مَا مُؤْمَ اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَوا اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَنَهُمُ اللَّهُ مَوْلَنَهُمُ اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ مَوْلَالًا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ مَوْلِنَا اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ مَوْلَالُهُمُ اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَوْلُلُكُمُ مُولَا اللَّهُ مَا مُؤْمَلُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَوْلُونَ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مَوْلُنَا لَهُ اللَّهُ مَوْلُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنُ أَلَالَهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ مُؤْمِنَا لَهُ أَلَالَهُ مُؤْمِلُونَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُولِمُونَ اللّهُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُؤْمِنُونَ اللّهُ مُؤْمِنُول

٥ ـ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى ٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ اللَّهُ أَمُ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُو اَلْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُمُ وَهُو اَلْعَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ الللللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٦ ماذا لو قرأنا هذا المعنى بوعي ﴿ وَهُوَ اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ كَا مُؤْتَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكِمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ ٱلْحُكِمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ ٱلْحُكِمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

٩ في أيام المحن لا يلوذون بغيره، ولا يتوجَّهون إلى سواه ﴿ قُلْ مَن يُنجِّيكُم مِن ظُلْمُن ِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفَيْتَةً لَإِنْ أَنجَننا مِنْ هَلاِهِ عَلَىٰ وَنَكُونَنَ مِن يَن طُلُمُن ِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفَيْتَةً لَإِنْ أَنجَننا مِنْ هَلاِهِ عَلَىٰ وَلَىٰ مَن

ٱلشَّكِرِينَ اللهُ عُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهُ قُل هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ \*.

١٠ ـ لو أرادك بشيء لم تفته ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَيْ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🐨 🌯.

١١ \_ مساكين هؤلاء البشر، هم مثلك تجري عليهم سلطة الواحد القهار ﴿ قُلُّ هُو َ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٢ \_ هذا الصراع الذي نراه بين الخلق هو أثرٌ ممَّا يجريه الله تعالى على عباده من العذاب ﴿ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْهِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🐠 🌯.

١٣ ـ أياً كان هذا الخــلاف الذي تراه في واقع كثيرين هــو في النهاية جزء من العذاب الذي أصابهم بسبب ما كان بينهم وبين الله تعالى من معاصِ ﴿ قُلُ هُو َ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ النُظْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ \*.

١٤ ـ الكثرة لا تعني الحقيقة، وإنما هي الأصل في الإعراض والفساد ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ ـ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللهِ لَكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ ﴿.

١٥ ـ المنهج هو الأصل في النجاة، وليس الأتباع قلُّوا أو كثروا ﴿ وَكُذَّبَ بِهِـ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١٥ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرُ ۗ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١١٥ ﴿. 17 - للأوهام التي تثار في حياة الناس زمانٌ تزول فيه، ولا تبقى سوى الحقائق ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ـ قَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسُتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ ۗ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّالِمُ الللللّه

١٧ ليأتينَّ يوم تُبيَّن فيه الحقائق، وتزول فيه الأوهام ﴿ لِكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُُ ۗ وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُ ۗ وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ لَكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُ ۗ وَسَوْفَ
 تَعَلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

١٨ - التميّز أصلٌ في أصحاب المنهج ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَدِنَا فَأَعْرِضَ
 عَنّهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلاَ نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّذِي اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْ

٢٠ ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُم ﴾ رسالةٌ لكلِّ حاملِ منهجٍ، وصاحبِ وحيٍ أن يبتعد عن تلك
 الاجتماعات التي ليس فيها سوى اللغو والعبث بالمنهج.

٢١ - ﴿ فَأَعْرِضْ عَنَّهُم ﴾ مهما كانت المصالح المظنونة في ذلك اللقاء.

٢٢ \_ ﴿ فَأَعْرِضُ عَنَّهُم ﴾ فالمنهج الذي تحمله أسمى من أن يتلطَّخَ بتلك الأوساط.

٢٣ - حتى لو أجرى عليك الشيطان تلبيسه وبقيت في تلك الأمكنة؛ فإياك وتكرار تلك الخطايا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضُ عَنَّهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ }
 حَدِيثٍ غَيْرُه و وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهَالِمِينَ ﴿ اللَّهَالِمِينَ ﴿ اللَّهَالِمِينَ ﴿ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالَةِ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالَةِ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالِمِينَ اللَّهَالَةِ اللَّهَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْلَهُ اللللْلِيْلِي الللَّهُ اللللْلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

٢٤ - كل مجلس لا يمكن لدينك، ولا يمدُّ في مساحته، فليس من شأنك ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّا ﴾.



٧٥ \_ حتى الأوساط التي لا يترتَّبُ عليها خوضٌ في دين الله تعالى، ما دامت فارغةً فليست لك ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ في حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٢٦ \_ وقد رأيت بعيني من تلطَّخ بوحل هذه المجالس فأضاع دينه أيضاً في النهاية ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

% % %





وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَادُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْ بِهِ آن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَّ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كُسَبُواً لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَنْ يُدَعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِينا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَلِمِينَ اللهِ وَأَنَّ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَكِلْمُ ٱلْغَيَّبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ



### ×انان التفسير كالأب

- ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾ الله تعالى ﴿ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ مىن حساب الخائضين شيء ﴿ وَلَكِن ذِكَرَىٰ ﴾ ولكن عليهم وعظهم وتذكيرهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ الله تعالى فينتهون عن الخوض في آيات الله تعالى.
- ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا ﴾ فلم يقوموا به كما أمرهم الله تعالى ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا ﴾ بنعيمها ومتاعها ﴿ وَذَكِرْ بِهِ ٤ ﴾ بالقرآن ﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ ﴾ تُرتهن وتحبس ﴿ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ بما عملت من سيئات ﴿ لَيْسَ لَمُ امِن دُوبِ ٱللهِ وَلِيُّ ﴾ يتولَّى أمرها ﴿ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ يشفع لها عند الله تعالى ﴿ وَإِن تَعَدِلُ ﴾ تفتدي ﴿ كُلُ عَدْلٍ ﴾ بأيِّ فداء ﴿ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ لا يقبل منها مهما بذلت ﴿ أَوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا ﴾ هلكوا وارتهنوا ﴿ بِمَاكَسَبُوا ﴾ بأعمالهم السيئة ﴿ لَهُمْ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ ماء بالغ الحرارة ﴿ وَعَذَابُ ٱلِيمُ اللهُ تعالى . شديد ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ بأي بسبب كفرهم بالله تعالى .
- ﴿ قُلَ ﴾ لهم يا رسول الله ﴿ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ كيف ندعو آلهة لا تملك نفعاً ولا ضراً ﴿ وَنُرَدُّ عَلَىٰ آَعْقَانِنَا ﴾ نرجع إلى الضلالة ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱلله ﴾ للإيمان ﴿ كَالَّذِى ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ غرّته وخدعته فأضلَّتُه عن طريقه ﴿ فِي ٱلأَرْضِ حَيْرانَ ﴾ لا يهتدي إلى جهة ﴿ لَهُ وَ أَصْحَبُ ﴾ رفقاء ﴿ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلهُدَى ﴾ إلى الحق ﴿ أَنْتِنَا ﴾ تعال إلينا، فلا يأتي إليهم بل يظلُّ متحيِّراً لا يدري أين يذهب ﴿ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللهِ ﴾ دينه ومنهجه ﴿ هُو ٱلهُدَى ﴾ الطريق الحق والمنهج الصحيح ﴿ وَأُمِ نَا لِنُسُلِمَ لِرَبِ العالمين في كلِّ ما يأمرنا به. المَكْلِمِينَ ﴿ فَاللّهِ اللهِ المُورنا وننقاد لرب العالمين في كلِّ ما يأمرنا به.



- ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّكَاوَةَ ﴾ كما أمرنا الله تعالى ﴿ وَاتَّـ قُوهُ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب وقايةً بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ إِلَيْـ هِ تُحَشَرُونَ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال
- ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّحِقِ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيكُونُ ﴾ إذا أراد لشيء أن يكون كان ﴿ قَوْلُهُ الْحَقُ ﴾ لا شكَّ فيه ﴿ وَلَهُ الْمُلْكُ ﴾ ملكُ كلِّ شيء في الكون ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ النفخة الأولى لفناء الناس، والنفخة الثانية لإعادة خلقهم من جديد ﴿ عَكِلمُ الْغَيْبِ ﴾ فلا يخفى عليه من أمرهم شيء ﴿ وَالشَّهَكَة ِ ﴾ والعلانية ﴿ وَهُو الْحَكِيمُ ﴾ في تدبير خلقه ﴿ النَّخِيرُ ﴿ آلَ ﴾ بكل شيء.



١- ليس عليك من وزر الظالمين شيء، وإنما عليك انتشالهم من ذلك الحضيض قدر وسعك وجهدك ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِّن شَيءٍ وَلَاكِن فِلْ وَصَابِهِ مَ مِّن شَيءٍ وَلَاكِن فِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٢ - إن كان في وسعك إنقاذ العالم؛ فليس من شأنك الفرجة على أحداثه ﴿ وَمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى أَلَذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ م مِّن شَيءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُ م يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٣ - دع المصرِّين على الفوضى، يبلغون غايتهم في الضياع ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ اللهِ عَلَى الضياع ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ اللهِ اللهُ الل



٤ ـ ما دمت تملك منهج الحياة فانتشل به الغافلين من أوحال الضياع ﴿وَذَكِّرُ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾.

٥ ـ هذه هي الوسيلة التي تعود بأسراب الضائعين إلى منهج الفضيلة ﴿وَذَكِّرُ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾.

٦ \_ هذه هي الحقيقة التي ينبغي ألا تفوت أفهام الدعاة والمصلحين والكبار ﴿ وَذَكِرْ بِهِ ٤ ﴾ يا لله كم أعاد هذا القرآن أسراباً من الغافلين إلى حياض النور!

٧ \_ يا حُفّاظ القرآن! تملكون ما يعيدُ الناس إلى حياض الهداية ﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُنُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾.

٨ \_ من مهام الدعاة، وصنّاع الحياة، وأصحاب المشاريع الناهضة، تخليص الناس من الضياع، والعودة بهم إلى الحياة ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰدُواْدِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱللَّٰهُ نَيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواً لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٩ \_ ﴿ وَذَكِرٌ بِهِ ٤ ﴾ دعوةٌ للقيام من فراش نومك إلى إيقاظ العالمين بهذا الوحي.

١٠ ـ كل ما عدا الله تعالى لا قيمة له في واقع الإنسان ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىَ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَأَلَّذِى ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱتْـتِنَا ۚ قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِنَ النُّسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ ﴿.

١١ \_ إقبالك على المخلوقين وتشبُّثك بهم ضلال ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ



فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا ۚ قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِّرَنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾.

17 إذا لم تحرسك العقيدة من التوجُّه للمخلوقين؛ فلا قيمة لها في واقعك ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آَعُقَابِنَا بَعَدَ إِذْ هَدَنَا ٱللهُ كَالَّذِى ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيِّرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلُ كَالَّذِى ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلُ اللهِ هُو ٱلْهُدَى اللهِ هُو ٱلْهُدَى الْأَيْسِ لِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ هُو ٱلْهُدَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ هُو ٱللهُدَى الْمُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٣ - ﴿ قُل إِن هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ هذه هـي الحقيقة، ولو ازدلفت هدايات العالمين المختلقة بين يديك.

١٤ وإن غابت الحقائق في ساحات الدنيا، فستأتي في ذلك اليوم كما تريد ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ وَهُو اللَّهَ الْمَلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُو الْخَكِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُو الْخَكِيمُ الْخَيِيمُ الْخَيِيرُ ( عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُو الْخَكِيمُ الْخَيِيمُ الْخَيِيرُ ( الله ) .







﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْزَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ السَّا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَاذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ اللَّهُ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلَدًآ أَكْبَرُ ۗ فَلَمَّا ٓ أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ۗ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرْكَةُ مُ مُكَّا لَمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونَ اللَّهُ اللَّلْحُلِّ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَحَاجَّهُ. قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَكَجُّوَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠



### \* التفسير کی التفسير

- ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَنَامًا ءَالِهَةً ﴾ أتجعل الأصنام آلهة من دون الله تعالى ﴿ إِنِّ آرَبُكَ وَقَوْمَكَ ﴾ الموافقين لك في ذلك ﴿ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ فَي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ فَي أَدَاثُ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل
- ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ما فيهما من الملك ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللهِ عَالَى يقيناً.
- ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَّلُ ﴾ أظلم ﴿ رَءَا كَوْكَبًا ﴾ من الكواكب ﴿ قَالَ هَذَا رَبِي ﴾ قال ذلك تنزّلاً مع المُعَارِضِ، وإقامة للحجة عليه؛ لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ غاب ﴿ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ آلَا فِلِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَائِبِينَ ؛ لأن الإله الحق لا يمكن أن يغيب.
- ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْفَكَمَرَ بَازِعُنَا ﴾ طالعاً ﴿قَالَ هَاذَارَتِي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ غاب كذلك ﴿قَالَ لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي ﴾ يدلَّني على الحق ﴿ لَأَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴿ كُا كُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴿ كُا كُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴿ كُا كُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴿ كُا كُونَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَقُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَقُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَقُولُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمُنْ أَلُّ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلِيْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ



وإنما أخـاف الله تعالى وحـده ﴿إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْءًا ﴾ من الضرر لى بسبب ما عملت؛ فإنه واقع لا دافع له ﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ أحاط علمه بكل شيء ﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ أمر الله تعالى فتعملون به.

• ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَلَا تَعَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم وِاللَّهِ ﴾ كيف أخاف من غير الله تعالى وأنتم لا تخافون من شرككم بالله تعالى ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا ﴾ حجــة ودليلاً ﴿فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ ﴾ أنــا أو أنتم ﴿ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ﴾ بالطمأنينة ﴿ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ أمر الله تعالى وحكمته.



١ ـ الاستعلاء ضرورة في مواجهة كير الجاهلية ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ ﴿ ﴾.

٢ ـ أياً كان الحاملون لكير الجاهلية والمدافعون عن ذلك المنهج، يجب أن يتلقوا درس العزة بإمعــان ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۚ إِنِّ أَرَىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ۗ هذا إبراهيم يواجه أباه وقومه، ويصفهم بالضلال.

٣ ـ أنصاف الحلول لا تصنع واقع الإســــلام كما هو ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۚ إِنِّ أَرَنكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى حوله شبه الضلال.

٤ ـ فرق بين الأخلاق التي يديرها إبراهيم عليه مع أبيه وقومه في مواقف كثيرة، وبين مواقف العقيدة التي تحتاج إلى استعلاء ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۚ إِنِّي أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.



إذا أحب الله تعالى عبده ووليه سلك به مسالك التوفيق ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَ الْمُوقِنِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْحَالَالْمُلَّالَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٦ قبل أن تلقي بخطابك الدعوي على أسماع الآخرين، أَدِرْ شأن الإخلاص والعمل والخبايا الصالحة في حياتك ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

٧ ـ الدعوةُ فَنَّ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَثُلُ رَءَا كُوّكِا أَقَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أَلْكَ مَا الْحَبُ الْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بازِغَا قَالَ هَاذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَمْ يَهْدِنِي أُحِبُ الْآفِونِي مِن الْقَوْمِ الضَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا رَبِي هَاذَا رَبِي هَاذَا أَكُبُ لَأَكُونَ مِن الْقَوْمِ إِنِي بَرِيَ أُمِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللهَ مَسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا رَبِي هَاذَا أَكَ بَكُرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَعَوْمِ إِنِي بَرِيَ أُمِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ وَجَهِى لِلّذِي وَكَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ



ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْدِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَكِيكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْ مَدُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَرِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ عُكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدلِحِينَ ﴿ اللَّهُ مَا الصَّدلِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْسَاعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا ۗ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّكِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ فَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ = مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُّلَآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنِفِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللهُ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَ للهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل



## ﴿ التفسير ﴾﴿ التفسير

- ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ﴾ يخلطوا ﴿ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ بشرك ﴿ أُولَكِمِكَ لَمُهُمُ اللَّهُمَانُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّل
- ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ٓ ﴾ وتلك الحجة التي غلب بها إبراهيم قومه هي حجَّتنا ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ۚ إِبْرَهِيم عَلَى قَوْمِهِ ﴾ أرشدناه إليها وعلَّمناه إياها ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَآ اُ ﴾ نعلي ذكره ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ ﴾ في تدبير خلقه وأمره ﴿ عَلِيمُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الل
- ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ وَ ﴾ لإبراهيم ﴿ إِسْحَنَقَ ﴾ ابنه، ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ حفيده ﴿ كُلًا هَدَيْنَا ﴾ إلى الحق ﴿ وَمِن هَدَيْنَا مِن قَبِّلُ ﴾ وفقناه من قبل للحق ﴿ وَمِن ذُرِيَّ يَبِهِ ﴾ ووفقنا من ذرية نوح للحقّ ، كذلك كلاً من ﴿ دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ ابنه ﴿ وَأَيُّوبُ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الله مِن الثناء الحسن والذكر الجميل.
- ﴿ وَزَكْرِتَيَا وَيَحْيَىٰ ﴾ ابنه ﴿ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ فَهِ فَهِ اللهِ مَا اللهِ مَا أَخْلَاقُهُم.
- ﴿ وَإِسْمَنعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلُنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَكُلَّ وَاحد من هؤلاء الأنبياء فضلناه على غيره من العالمين، بما آتيناه من النبوة.
- ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ ﴾ ووفقنا بعض آباء هؤلاء المذكورين ﴿ وَذُرِّيَّنَهِمْ ﴾ وبعض ذرياتهم ﴿ وَإِخْوَنِهِمْ ﴾ كذلك هديناهم ﴿ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ ﴾ اخترناهم ﴿ وَهَدَيْنَاهُمْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله



- ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ الذي تفضل به على هؤلاء ﴿ يَهْدِى بِدِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ بفضله وكرمه ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ ﴾ بـالله تعالى ﴿ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ ﴾ لبطل عملهم.
- ﴿ أُوْلَيِّكَ ﴾ المذكورون ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ ﴾ الكتب المنزلة على كلِّ نبي ﴿ وَٱلْحُكُمَ ﴾ العلم ﴿ وَٱلنُّبُوَّةَ ﴾ الرسالة ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُّلآءٍ ﴾ كفار قريش ﴿ فَقَدُ وَّكَّلْنَا بِهَا ﴾ وفَّقنا لها ﴿قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ١٠٠٠ ﴾ يؤمنون بها حق الإيمان.
- ﴿ أُوْلَةٍكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلُّهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ اسلك سبيلهم، وسِرْ على طريقهم ﴿ قُل لَّا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ مالاً مقابلاً على بلاغ هذا الوحي ﴿إِنَّ هُوَ ﴾ القرآن الكريم ﴿إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْمَالَمِينَ ۞ ﴾ عظة وعبرة.



١ ـ التوحيد كافٍ في تحقيق سعادة الدارين ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَكِنِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ١٠٠٠ اللهِ أَعني التوحيد الذي يجعل صاحبه عبداً لله تعالى في كل شيء، لا ذاك الذي تتقاصر صوره عن التطبيق.

٣ ـ أياً كانت صورة الشرك التي تزاحم التوحيد فهي مُخِلَّةٌ بتلك القاعدة الكبرى وقد تحرم صاحبها من آثاره ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُولَكَنِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ لَلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣ ـ الله تعالى هو الذي يعينك ويسدِّدك، ويهديك إلى سبل التوفيـق﴿ وَتِلُّكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ أَنْرَفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَاءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ



تلك المُحَاجَّةُ التي بهت بها إبراهيم عَلَيْ قومَهُ هي من تلك الفتوحات التي منحها الله تعالى إياه.

٤ - إذا رضي الله تعالى عنك، فتح لك أبواب التوفيق كما تشاء ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَا الله عَلَى قَوْمِهِ أَ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاء النَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلَى عَلْ قَوْمِهِ أَ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاء النَّ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّه النصر والتوفيق.
 عَلِيمُ اللَّه الله النصر والتوفيق.

٥ ـ لولا أنَّ إبراهيم ﷺ يستحقُّ تلك المعاني، لما كان له منها شيء ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴾.

إذا وفّقك الله تعالى في مشروع، أو فكرة، أو رأي، أو موقف؛ فتذكر أن ذلك بعض منن الله تعالى عليك ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ عليم بمن يصلح للتوفيق، حكيم بمواضع ذلك التوفيق.

٧ ـ وإذا خُذلت في موقف، أو طريق، أو فكرة، أو رأي، أو مشروع؛ فلعل تلك بعض خطايا الذنوب ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمً عَلِيمٌ عليم بمن يصلح للتوفيق، حكيم بمواضع ذلك التوفيق.

٨ ـ هكذا يصنع الإحسان ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْ قُوبَ صُكِلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُهُ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونَ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُهُ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونَ وَكُذَالِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَكَيْنَ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسٌ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللل



١٠ ـ الإحسان فيما بينك وبين ربك، يصنعُ كلَّ شيء ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنِّهِمْ وَ إِخْوَانِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

١١ \_ الهداية اصطفاء ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، ﴿ وَمِن لقيها لقى خير الدارين.

١٢ ـ يا لذة هذا المعنى في قلب مَنْ وجده وذاقه! ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ ـ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ .

١٣ ـ كثيرون يتقلَّبون في مباهج تلك الهداية، ولا يشـعرون باصطفاء الله تعالى لهم ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾.

١٤ \_ كم مِــنْ محرومٍ من هــذا المعنــى ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِـِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ وهو لا يشعر بشيء!

١٥ ـ ملايين في العالم، يعيشـون بلا منهج، ولا هدى، ولا روح، يمضون في الحياة كما تمضي الأنعام، ونحن نتقلُّب في نعم الله تعالى ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ﴿.

١٦ \_ من حق هـذا المعنى ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ أن يأخذ من وقتك وفكرك، ومشاعرك ودعائك في الأسحار، ما يجعله يجري في حياتك بإمعان.

١٧ ـ حتى الأنبياء لو تركوا التوحيد ومالوا للشرك حبط عملهم، وصاروا في النهاية إلى سواء الجحيم ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فما بالك بغيرهم من المخلوقين! ١٨ ـ دين الله تعالى متاح لكل إنسان ومن صدق الله تعالى وجد فيه كل شيء ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ ٱشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ
 يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ ٱشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ
 يَعْمَلُونَ ﴿ ١٨٨ ﴾.

19 \_ إذا أردت أن تأخذ قدوةً تفيض عليك بالذكريات، فاقرأ فصول الأنبياء في التاريخ ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِهٌ ۚ قُل لَا ٓ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿ أَنْ اللَّهُ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢١ إذا أردت اللحاق فيمِّم وجهك وفكرك ومشاعرك تجاه صفاتهم، ومدَّ في خطوك نحو تلك الآثار ﴿ أُولَئِهَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَسُهُمُ التَّتَدِهُ قُل لَآ الشَّكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

٢٧ ـ الإنسان من لحم ودم؛ فإياك أن تقول مسافات هـؤلاء لا تطويها الأيام
 ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَي هُدَى ٱللَّهُ أَفَي هُدَى ٱللَّهُ أَقْتَدِه أَ قُل لَا ٱللَّالُكُم عَلَيْهِ ٱجْعَرا إِنَّ هُوَ إِلَا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ آلَ ﴾.

٢٣ أصلح نيَّتك، وشــد حبــل عزيمتك، وأيقــظ فكرك، وأشــعل هموم قلبك ومشاعرك، وستأتي لحظات العز التي كنت ترجوها يوماً ما ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُ كَ نَهُ مُ ٱقْتَكِهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَكَى ٱللَّهُ فَيهُ كَ نَهُ مُ ٱقْتَكِهُ أَقْتَكِهُ أَقْتَكِهُ أَنْ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْـهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰكَمِينَ ﴿ أَنْ اللَّهُ لَا فَكُلُمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ



وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ۗ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَّ ءَابَآ وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَلَا اللَّهُ وَهَلَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمَّ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوۡ تَـرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلۡمَلَهَ ۚكُةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ أَيُوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ-تَسْتَكُمْ بِرُونَ اللَّ وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُهُم مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَّكَتُوا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَزْعُمُونَ اللهُ



### \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ ﴾ ما عظّموا الله تعالى حقّ تعظيمه ﴿ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴾ إنكاراً منهم للرسالة ﴿ قُلْ ﴾ لهم: إن كان كذلك ﴿ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَبَ اللّذِي مَا يَهِ عَمُوسَىٰ ﴾ إن كنتم تنكرون رسالة الأنبياء، فمن الذي أنزل التوراة على موسى ﴿ فُورًا ﴾ من الظلمات ﴿ وَهُدًى لِلنّاسِ ﴾ ودلالة لهم إلى الخير ﴿ تَجَعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ ﴾ تجعلون التوراة في قراطيس مقطعة وأوراق مفرّ قة لتحرّ فوها وتبدّلوها ﴿ تُبَدُّونَهُ اللهِ تظهرون بعض تلك القراطيس ﴿ وَتُغَفُّونَ كَثِيرًا ﴾ منها ﴿ وَعُلِمّتُم ﴾ من العلوم ﴿ مَا لَمْ تَعَلَّمُ أَانتُمْ وَلاَ هذا الكتاب ﴿ قُلِ اللّهُ ﴾ هو الذي أنزله عليكم ﴿ ثُمّ ذَرّهُمْ ﴾ دعهم ﴿ فِي خَوْضِهِمْ ﴾ في جهلهم وضلالهم ﴿ يَلْعَبُونَ اللهِ ﴾ .
- ﴿ وَهَاذَا ﴾ أي القرآن الكريم ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ لكثرة ما فيه من الخير ﴿ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ موافق للكتب السماوية التي سبقته ﴿ وَلِنُنذِرَأُمُ الْفُرَىٰ ﴾ أهل مكة ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ٤ ﴾ لأن الإيمان بالآخرة متضمّن للإيمان به ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ آلَ ﴾ يداومون.
- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ اختلق على الله تعالى زوراً وظلماً ﴿ أَوَّ قَالَ أُوحِى إِلَى ﴾ وهو كاذب في ذلك ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللّه ﴾ قرآناً آخر ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظّلاِمُونَ فِي غَمَرَتِ لَوْمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللّه ﴾ قرآناً آخر ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظّلاِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْمُوتِ ﴾ شدائده وأهواله ﴿ وَٱلْمَلَتِهِ كَمُّ بَاسِطُوۤ اللّهِ عَذَابَ ٱللّهُونِ ﴾ الذل ﴿ أَخْرِجُوٓ اللّهُ اللهُونِ ﴾ الذل ﴿ أَخْرِجُوٓ اللهُ اللهُونِ ﴾ الذل



والمهانة ﴿ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ بسبب كذبكم على الله تعالى ﴿ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ ـ تَشَتَّكُمِرُونَ ﴿ آ ﴾ تتكبرون عنها ولا تتبعون ما فيها.

• ﴿ وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرُدَىٰ ﴾ واحداً واحداً لا مال معكم ولا رئاسة ﴿ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ على الصفة التي خُلِقْتُمْ عليها أول مرة ﴿ وَرَكَتُم مَّا خَوَلَنكُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ وَمَا نَرَىٰ خَوَلَنكُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ ﴾ الذين عبدتموهم ﴿ اللّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُا ﴾ يستحقُون العبادة ﴿ لَقَد تَقَطّعَ بَيْنكُمْ ﴾ ما بينكم وبين شركائكم ﴿ وَضَلّ عَنكُم ﴾ ما بينكم وبين الشركاء.



١- الجهل بالله تعالى يصنعُ كلَّ شيءٍ حتى مظاهر الاستخفاف به تعالى ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا آنزَلَ ٱللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمتُ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنشُرُ وَلَا ءَابَا وَكُن كُثِيرًا وَعُلِمتُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنشُدُ وَلَا ءَابَا وَكُن كُثِيرًا وَعُلَم مَّ فَل الله مَن مظاهر الفوضى والاستخفاف بالشريعة، والاعتداء على الوحي هـو جزءٌ من هذا الفجور الكبير.



٣ - من جمال العلم أنه يكسر شوكة المجادلين من أقرب طريق ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدَرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَا آَنَزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللّهِ كَتَبَ الّذِى جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ فُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ، قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمَتُهُ مَّا لَمْ تَعَلَّمُواْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ فُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمَتُهُ مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ فَولا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ وَمُؤْمِنُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

أقم حجج العلم على المعارضين، ولا ترهق نفسك بانتظار نتائج ذلك الخصام ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللهِ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللهِ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللهِ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

البركة في رحاب هذا القرآن ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ
 يَدَيْدِ وَلِنُنذِرَأُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ
 يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ مَطاياكُ في رحاب هذا المعنى الكبير.

٨ ـ مبارك هذا القرآن في تلاوته وتدبره، والعمل بما فيه، والاستشفاء به، فأين المستثمرون لآثاره في واقعهم؟! ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ



وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٩ ـ يمثّل هذا القرآن بما فيه المنهج الصالح لهداية العالمين في أقطار الأرض ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصدّقُ اللّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَاللّذِينَ يُوَّمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَهُمْ عَلَى صَلاّتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللّٰ ﴾.

١٠ ـ الذين لم يجدوا حظاً في القرآن بعد، هم الذين لم يجدوا حظاً في الإيمان من قبل ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى .

١١ لا ينيخ مطاياه في رحاب هذا القرآن إلا مؤمن بالله تعالى، ومدرك لآثار هذا القرآن في الحياة ﴿وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّاحِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِـــ ﴾.

17 - ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤَمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ هذا الحديث عن دور الصلاة في إثراء واقع المسلم ليست تلك التي نؤديها ظاهراً، بل تلك التي تحتل من حياة أصحابها مكاناً مرموقاً، وتأخذ من أوقاتهم ومشاعرهم أثراً كبيراً.

17 \_ الجرأة على اختلاق الزيف والظلم والبهتان في مواجهة الحقائق جريمة، يقف لها شعور أهل الإيمان ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾.

١٤ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنِولُ مِثْلُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ هذه من الفجائع الطوام التي لا يقول بها إلَّا المبالغ في الظلم والموغل في الفساد.

١٥ ـ ثمة يوم يتجرع فيه الظالمون الحسرات ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَلَهُ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ عَذَابَ عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلْتِهِ كُمُّ اللَّهِ كُمْ أَلْمُؤْمَ تُجْزَونَ عَذَابَ



ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكِتِهِ ـ تَسْتَكُمْرُونَ ﴾ فلا تنشغل بإفكهم وظلمهم.

١٧ - حتى الجماهير التي كانت حوله في أيام الدنيا لم يأت منهم أحد في الختام ﴿ وَلَقَدُ جِئْ تُمُونَا فُرَادَىٰ كُمَا خَلَقُنكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَّا خَوَّلْنكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُم شُوكَوُا ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَرَكُوا ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَرَكُوا ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَرْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا حَدَيْهُ مَ اللَّهِ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو







﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَ لَيُغْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِهَتَدُواْبِهَا فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ مُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخَرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُحْدِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ۗ ٱنْظُرُوا إِلَىٰ تَمَرِهِ إِذَا آثُمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ شُبْحَنَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ



- ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِ ﴾ يشق الحب ليخرج منه الزرع ﴿وَٱلنَّوَك ﴾ وفالق النوى كذلك ليخرج منه الشجر ﴿يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ يخرج الحيوان من النطفة والبيضة ونحوها ﴿وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ النطفة والبيضة من النطفة والبيضة من الحي ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ ﴾ القادر على كل شيء ﴿ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ اللهِ فَكيف تُصْرَفُونَ عن الحق.
- ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ شاق ظلمة الليل بضياء الصباح ﴿ وَجَعَلَ ٱليَّلَ سَكَنًا ﴾ يسكن فيه البشر ﴿ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾ محل حساب الأيام ﴿ ذَلِكَ ﴾ التقدير المذكور ﴿ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ ٱلْعَلِيمِ (١٠) ﴾ بكلِّ شيءٍ.
- ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْتَدُواْ بِهَا ﴾ لتصلوا إلى مطلوبكم ﴿ فِي ظُلُمَنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ وقت ظلام هـذه الأكوان ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنْتِ ﴾ بيَّنَاها ووضَّحناها ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ الله تعالى وحكمته.
- ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنشاً كُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ من نفس أبيكم آدم عَلَى ﴿ فَمُسْتَقَدُ ﴾ لكم ظهر الأرض ما دمتم أحياءً ﴿ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ باطن الأرض بعد الموت، وقيل: المستقر رحم المرأة الذي تستقر فيه النطفة، والمستودع صلب الرجل الذي تحفظ فيه النطفة ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ ﴾ بيناها ووضحناها ﴿ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ آيات الله تعالى وحكمته.
- ﴿ وَهُو اللَّذِي آنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ غيثاً ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ كل صنف من الأصناف ﴿ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا ﴾ نباتاً وشجراً مُخْضَرّاً ﴿ نُحُلِّيحُ مِنْهُ هُنَ مَن ذلك النبات الأخضر ﴿ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ﴾ بعضه فوق بعض ﴿ وَمِنَ النَّخْلِ ﴾ أخرج الله تعالى كذلك ﴿ مِن طَلْعِهَا ﴾ وهو ما تنشأ فيه ﴿ وَمِنَ النَّخْلِ ﴾ أخرج الله تعالى كذلك ﴿ مِن طَلْعِهَا ﴾ وهو ما تنشأ فيه



عذوق الرطب وعناقيده ﴿قِنُوانُ دَانِيَةٌ ﴾ عذوق قريبة التناول ﴿ وَجَنَّتِ مِّنَ أَعْنَابٍ ﴾ بساتين من عنب ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا ﴾ في الحجم واللون ﴿ وَغَيْرَ مُتَشَيِهًا ﴾ في الطعم ﴿ اَنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا آثُمَرَ وَيَنْعِهِ \* في الطعم ﴿ اَنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا آثُمَرَ وَيَنْعِهِ \* ﴾ نضجه حين ينضج ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَتٍ ﴾ عظات وعبر ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ آ ﴾ بالله تعالى.

- ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَ ﴾ جعلوا الجن شركاء لله تعالى ﴿ وَخَلَقَهُم ﴾ وهم مخلوقون من الله تعالى ﴿ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ ﴾ اخترعوا واختلقوا لله تعالى بنات ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ من دون دليل ﴿ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ ﴾ تنزه وتعاظم ﴿ عَمَّايَصِفُونَ ﴾ شَن وصف ناقص بذيء.
- ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خالقهما من غير مثال سابق ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُ ﴾
   كيف يكون له ولـــد ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَنحِبَةٌ ﴾ زوجـــة ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ من الخلق ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنه من ذلك شيء.



1 - هذه العوالم التي تراها بين يديك بعض شواهد ملك الله تعالى، ودلائل إعجازه في الكون ﴿إِنَّ ٱللّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُغْرِجُ ٱلْمَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَمُعْرَ ٱلْمَيْتِ وَمُعْرَ ٱللّهَ مَلَا وَٱلشَّمْسَ وَالْمَحَةُ وَلَكُمُ ٱللَّهُومَ لِنَهَ تَدُولُ وَهُو ٱلّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَ تَدُولُ وَاللّهَ مَا فَا لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَ تَدُولُ وَاللّهَ مَا فَا لَكُم ٱللّهُ وَهُو ٱلّذِى جَعَلَ لَكُم ٱلنَّجُومَ لِنَهَ تَدُولُ مِن فَلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُو ٱلّذِى أَنشأ كُم مِن فَلْمُنتِ الْبَرِقُ وَالْبَحْرِ فَلْ فَصَلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُو ٱلّذِى ٱلْمَاتُونَ أَنْ وَهُو ٱلّذِى أَنْ أَنْ فَي اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا أَنْ فَلَا مِن طَلْعِها قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنّتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزّيْتُونَ حَبّا مَن طَلْعِها قِنُوانُ دَانِيَةً وَجَنّتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزّيْتُونَ وَالْرَائِقُ وَاللّا مَن السّمَاءِ مَا أَنْ فَلَى مِن طَلْعِها قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنّتِ مِنْ أَعْمَالٍ مَن أَلْمَاتِ وَالزّيْتُونَ وَالْمَاتِ وَالزّيْتُونَ وَاللّا مَن السَمَاءِ مَا أَنْ وَمِن ٱلنَّحْلِ مِن طَلْعِها قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنّتِ مِنْ أَعْمَالِ وَالزّيْتُونَ وَالْرَائِقُ وَاللّا مَا اللّهُ مَا أَعْمَالًا وَمِنَ ٱلنَّحْلُ مِن طَلْعِها قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْمَالِ وَالزَّيْتُونَ وَالْمَالَالِي وَالْرَائِقُونَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال



وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ اَنَ فِي ذَالِكُمُ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله تستحق أن يهب لها الإنسان من وقته، ويدفع لها من فكره ما يتعرّف به على ربه ومولاه.

٢ ـ القلوب الغافلة لا تنفع فيها مشاهد الكون في شيء ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَلَوَا لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلَحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَةِ وَأَلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلَحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ا

٣ ـ الجهل بالله تعالى يصنع مشاهد الفوضى ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَوَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَوْوُا لَهُ, بَنِينَ وَبَنَنتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يَعُ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللل







ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ السَّ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلَمْ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللهِ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّهِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لاَ إِلَنهَ إِلَّا هُوٌّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواۚ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنِيِّثُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَّيُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْتِدَتَّهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ } أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ



# \* التفسير کې

- ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُوَ ﴾ لا شريك له في ملك أو تدبير ﴿ خَالِقُ كَالِّ مُكِلِّ مُكِلِّ مُكَالًا أنواع العبادة ﴿ وَهُوَ كَالِّ مُكَلِّ شَيْءٍ ﴾ في الكون ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ قوموا له بكلِّ أنواع العبادة ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ آَنَ ﴾ تحت ملكه وتدبيره وتصرُّفه.
- ﴿ لَا تُدَرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ لا يراه تعالى أحدٌ في الدنيا لكمال عظمته ﴿ وَهُوَ لَدُرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ ﴾ يحيط بها ﴿ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ﴾ من يدرك الأسرار بيسر ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ فَلا يغيب عنه من علم الكون شيء.
- ﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَايِرُ مِن رَّبِكُم ﴾ حجج وأدلة وبراهين واضحة ﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ عَن هذه الحجج فَلِنَفْسِهِ ۽ ﴾ من اهتدى بها فهدايته لنفسه ﴿ وَمَنْ عَمِى ﴾ عن هذه الحجج ﴿ فَعَلَيْهَا ﴾ فعماه على نفسه ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللهِ ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على عليكم أعمالكم.
- ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكِ ﴾ نبيّنها وننوّعها ﴿ وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾ تعلّمت علم الكتاب ﴿ وَلِنُبَيِّنَهُ ، ﴾ القرآن الكريم ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ الكريم ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ حقيقة أمر الله تعالى وحكمته.
- ﴿ ٱنَّبِعُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ افعل كل ما أمرك الله تعالى به ﴿ لآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ﴾ لا شريك له ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ لا تلتفت إليهم في شيء.
- ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ به أحداً غيره ﴿ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ رقيباً
   ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهِ ﴾ قيّم على شؤونهم وهدايتهم.
- ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ لا تسبّوا آلهتهم ﴿ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ ﴾ فيكون ذلك سبباً في سببً الله تعالى ﴿ عَدَّواً ﴾ اعتداءً منهم على الله



﴿بِغَيْرِعِلْمِ ﴾ بغير دليل ﴿ كَنَالِكَ زَيَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ فيرون ما هم فيه من الباطل حقاً ﴿ فَيُنِبِّئُهُم مِنَجِعُهُمْ ﴾ يسوم القيامة ﴿ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ مِنَ الباطل حقاً ﴿ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ مِنَ أَعْمَالُ الشرك والمعاصي.

- ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ عَلَى ﴿ جَهَدَ أَيْمَانِهِم ﴾ أشدَّ أيمانهم ﴿ لَهِن جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ ﴾ معجزة ﴿ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا ﴾ حال رؤيتها ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآينَتُ عِندَ اللّهِ ﴾ لا أملك تنزيلها ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ وما يدريكم ﴿ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ هَا لَيْ تَعَالَى .
- ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّدَتُهُمْ ﴾ قلوبهم ﴿ وَأَبْصَدَرَهُمْ ﴾ أنظارهم بالحيلولة بينهم وبين الوصول للحق ﴿ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُوا بِهِ ٤ أَوَّلَ مَن وَ ﴾ فكما أنهم لم يؤمنوا بالقرآن أول الأمر أزاغ الله تعالى قلوبهم، وقلب أبصارهم عن رؤية الحق ومعرفة الهدى ﴿ وَنَذَرُهُمْ ﴾ نَدَعُهُم ﴿ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿ الله متحيِّرين متردِّدين.



١ - المشاهد الدالة على قدرة الله تعالى كافية لإدراك ما لله تعالى من حقوق ﴿ ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَا هُوَ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ۚ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَا هُوَ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ إِنَا ﴾.

إذا أدبرت هذه القلوب عن الوحي، لم تَهْدِها جوارحها بعد ذلك لشيء ﴿ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَاهُ إِلّا هُوَ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ۚ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَاهُ إِلّا هُو خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ اللّهِ مُنَا الْكُونُ لَهُ شاهدٌ في كلِّ ذرَّةٍ منه، ويصنعون من المخلوقين الذين لا يملكون شيئاً آلهة تُعبد. ما أسوأ الجهل!



٣ ـ الآيات والدلائل والحجج والبراهين كافية لاستقبال أحداث الهداية من أوسع أبوابها ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُم ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْهُمْ مِحَفِيظٍ ﴿ وَهَا تَفُوتُ إِلَّا على مصروفٍ عن الحقائق.

٤ إذا أردت أن تبلغ هدفاً أو فكرة ومشروعاً، فاضرب لها من الأدلة والبصائر ما يكفي لصدقها وبلوغ آمالها ﴿قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ أَء مَا يكفي لصدقها وبلوغ آمالها ﴿قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿إِنْ إِنْ ﴿ وَمَا عَدَا ذَلْكُ فَضَرَبٌ مِن الظنون والأوهام والتخرُّصات.

٥ ـ رحمة الله تعالى بالإنسان ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ الله فَ حَل هذه البصائر والدلائل والبراهين، وحشد هذه المعاني جاءت لإقناعه بما ينجيه، ويرفع ذكره، ويعينه على الحياة الكريمة في مستقبل الأيام، وليس لله تعالى منها شيء.

٦ من كمال عقل الإنسان ووعيه أن يصنع لنفسه منزلاً، يعلو به في الدارين ﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَآ إِرُ مِن رَّبِّكُم ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَلِيهِ إِنَّ ﴾.

٧ - ﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ أَء وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ﴾ رسالة في إدراك اللحظات، ومبادرة الفرص، واستثمار كلِّ ممكن قبل الفوات.

٩ مهمّة الدعاة إبلاغ الرسالة للعالمين، وليس لهم بعد ذلك من أمر الخلق شيء ﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَا إِبْرُ مِن رَبِّكُم ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ وَمَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا



١٠ - ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ خلاص للنفوس من مكابدة أهواء المعارضين
 عن الحق والتوفيق.

١١ لنلقي بالحقائق كما أراد الله تعالى، وليس لنا بعد ذلك من تكاليفها شيء ﴿ وَمَا آنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾.

17 \_ يكفي هذا المفهوم ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن رَّيِّكُم ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ عَمِى الكهير، فَعَلَيْهَا أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللهِ فَعَلَيْهَا أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللهِ فَسِي حمل هموم هذا المشروع الكبير، وتصديره للآخرين في ثوب الفرح دون تبعات.

17 ـ المطالبة بالبراهين مطلب ملح في اتخاذ أي قرار، لكن أن تأتي هذه المطالبة لمجرد الفرار من الحقائق فتلك الخسارة بحق ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْمَطَالبة وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾.

١٤ في أوساط السامعين لدعوتك ومشروعك وفكرتك قومٌ يدركون ما تقول،
 وينهضون بها في مستقبل الأيام، فلا تسترخص ما تقول ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْآيكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ, لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

الرافضون للأفكار والحقائق ليس من شأنهم إيقاف مهمّتنا الكبرى في البلاغ لنلقي بالحقائق، وستجد المستقبلين لها الفرحين بشأنها يوماً ما ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيَنَ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيَنَ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾.

17 \_ حتى هؤلاء الرافضين يحتاجون إلى إقامة الحجج والبراهين ﴿ وَكُذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكَ وَلَكَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكَ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ ﴾.

١٧ ـ لا تلتفت للمعرضين عن الدعوة، أو اللاهين عن طريقها، أو حتى الواضعين في مسالكها الأشواك ﴿ النَّبِعُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَكَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ المُشْركينَ ( الله لا الله اله الله اله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اله



١٨ في غمرة فكرتك ومشروعك ورسالتك تشبّث بالوحي قدر وسعك، وإياك وطريق الضالين ﴿ أَنَبِعُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِيكَ لَا إِلَكَهُ إِلَا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ ﴿ إِلَا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَا هُو وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٩ - ﴿ أَنَّبِعُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ معنى كافٍ في الانتصار للفكرة والهدف والمسروع.

٢٠ ﴿ أَنَيِعُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّيِّكِ ﴾ تصحيح نقطة البداية، ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ
 ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ وعي في إدارة الصراع.

٢١ \_ ﴿ ٱلَّبِعُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ كافٍ في اجتناب طريق أهل الضلال، وإنما أكّد الله تعالى بقوله: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ زيادة في التأكيد؛ لأن مكابدة الواقع قد توشك بضعف هذا المفهوم في مستقبل الأيام.

٢٢ \_ ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ مهما كانت المصالح التي عرضوها، والأفكار التي طرحوها، والغنائم المتوقَّعة من تلك الاتفاقات، والنهايات التي تنتظرها في قادم الأيام.

٢٣ ـ لا تقلق على تأخر الجماهير التي لم تنل من حظ الدعوة شيئاً ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلَنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٤ ـ لا تسمح للمعرضين عن الحق أن يساوموك على الدين في شيء، فليست من مهمَّتك استرضاء الآخرين على حساب الحقائق ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشَرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



المسألة ليست مسألة خلاف على مبدأ أو فكرة أو حقيقة، المسألة الكبرى أنهم لا يصلحون لحمل شيء من حقائق هذا الدين ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِم جَوْكِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهِ اللهُ ال

77 \_ إذا لم تنجح فكرتك أو مشروعك، أو دعوتك مع تلك الجماهير التي خضت معهم التجربة، فليس لأن فكرتك غير صالحة لإقناعهم بها، وإنما لأن تلك الجماهير لا تصلح لحمل حقائق هذا الدين ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشَرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللَّهُ ﴾.

٧٧ ـ مسـؤوليتك الكبرى في البلاغ، وما عدا ذلك فليس من شأنك، وإنما هو شأن الكبير المتعال ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ ﴿ اللَّهُ هَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ ﴿ اللَّهُ هَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِوكِيلٍ إِن اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ مِوكِيلٍ إِن اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِوكِيلٍ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِولَالًا أَنْ عَلَيْهِمْ مَا أَنْ أَنْ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا أَنْ أَنْ عَلَيْهُمْ مَعَلَيْكُ عَلَيْهِمْ مَنْ فَلَا أَنْ عَلَيْهُمْ مَا أَنْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا أَنْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا أَنْ عَلَيْهِمْ مَا أَنْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَا

٢٩ مشكلتنا التي تواجهنا في كل مشروع أننا نريد نتائج تراها العين، ونغفل عن هذا المعنى الكبير ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اللَّهُ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ إِن اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا لَهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَعْلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِوْلِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مِلْعِلْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْهِمْ عَلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَ

٣٠ ـ درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح؛ قاعدة تستحق الاحتفاء في كل مشروع ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدَّوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَلِكَ مشروع ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَلِكَ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴾.



٣٧ \_ الانتصارات لا تحسب بوقتها ومكانها، وإنما بأحداثها وآثارها ﴿ وَلَا تَسَبُّواُ اللَّهَ عَلَهُمُّ اللَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواُ ٱللَّهَ عَدَّواً بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُّ أُلَّذِينَ عَلَيْهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ﴾.

٣٣ ـ كل فكرة تستنهض عليك العدو من غفلته وتوقظه من منامه، فلست في حاجة إليها، ما دام أن غيرها أوعب في وصول فكرتك وإقناع السامعين بها ﴿ وَلا تَسُبُّوا ٱللَّهِ عَمَلُهُمُ اللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِعِلَّهِ كَذَاكِ زَيَّنَالِكُلِّ أَنَّةٍ عَمَلُهُمُ أَنَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنْبِتُنُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلا تَسَامُهُمُ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنْبِتُنُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهِ اللّهِ عَمَلُونَ اللّهِ عَمَلُونَ اللّهِ عَمَلُونَ اللّهُ عَمَلُونَ اللّهِ عَلَيْهُم بِمَاكُوا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهُم اللّهُ عَمَلُونَ اللّهُ عَمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ عَلَيْهُم لِهَا اللّهُ عَمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٤ \_ (فن الممكن) يأتي بآمال كبيرة في كل مشروع ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ عَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ عَلَّمٍ كَلَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمُ فَيُلَئِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ ولسبهم؛ ما دام لديك ممكناً يحتاج إلى جهود.

٣٦ ـ لم يبق شيء من الدلائل على هذا الحق إلَّا نزل؛ خذوه أو دعوه ﴿ وَأَقَسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْكُنِهِمْ لَهِن جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْكُ إِنَّا الْآيَنَتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ الْأَنْ ﴾.



٣٧ \_ زمان الانتظار ولَّى أيها الغافلون ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَيُوْمِثُنَّ بِهَا ۚ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَاجَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ۖ ﴾.

٣٨ ـ أثر الخطوة الأولى في التغيير ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْءِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُواْ بِهِ ع أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي كُطْغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ لَمَّا لَم يؤمنوا بهذا القرآن أول وهلة حيل بينهم وبين الهداية في النهاية.

٣٩ \_ كل أحداثنا التي نعيشها اليوم، هي نتيجة لقراراتنا وأحداثنا التي خضناها في أول مــرة ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْءِكَ تَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ أَ

٤٠ ـ كثيرون في سكرات الموت تقال لهم كلمة التوحيد، ويموتون على سواها ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْءَدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَوْ يُؤْمِنُواْ بِدِهِ أَوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ .

١٤ ـ يفرِّطون في كل الفرص التي جاءتهم، وفي النهاية يشتهونها بعد الفوات ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصُدَرُهُمْ كُمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي كُلَّفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ 🖤 🌯.

٤٢ ـ رأيت فرصاً كثيرة دقت أبوابهم، فرفضوا الخروج لها، وفي النهاية حيل بينهم وبيـن ما يشـــتهون ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْءِكَ تَهُمَّ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَا لَوَ يُؤْمِنُواْ بِهِۦ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠٠٠٠.

٤٣ ـ من حق المفرِّطين في الفرص العارضة أن يحرموا آثارها في النهاية ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْدِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ .



الجزاء من جنس العمل ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ اَوَلَ مَن وَنَقَلِبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَلَ مَن وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٥٤ ـ يتهاونون في العمل والتطبيق، ويسألون بعد ذلك عن آلام القلوب ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَعُدَتُهُمْ وَأَبْصَكُرَهُمْ كُمَا لَمُ يُؤمِنُواْ بِدِي ٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِ هِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ ﴾.

57 ـ الحيلولة بينهم وبين التوفيق نتيجة للتفريط في شيء من آثاره في سابق الأيام ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيكُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ اللَّهِ مُ وَنُقَلِّبُ أَفِيكُمْ فَي طُغُيكَ بِهِمْ اللَّهُ يُؤْمِنُواْ بِهِ اللَّهُ مَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ اللَّهُ مَا لَمُ يَعْمَهُونَ اللَّهُ ﴾.

\* \* \*





﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الله وَلِنَصْغَنَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِالكِيهِ مُؤْمِنِينَ السال

CITOROCITOR CORCERCIO



## « التفسير » التفسير »

- ﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَرْ لَنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِ كَ ﴾ وقالوا لهم: إن رسول الله حق ﴿ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَ ﴾ وقام الموتى من قبورهم فكلَّموهم أن هذا رسول الله ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ جمعنا لهم ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ من المخلوقات ﴿ قَبُلًا ﴾ أمامهم، يرونهم، وشهدوا بذلك ﴿ مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا ﴾ لم يؤمنوا مع توافر كل الدعاوي على ذلك ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ ﴾ إيمانهم ﴿ وَلَكِنَ آَكَ ثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ اللهُ عَالَى وحكمته.
- ﴿ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا ﴾ أننا كما ابتليناك بهؤلاء السفهاء، فكذلك كان هـذا مـع كلِّ نبـي ﴿ شَيكِطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ يوسوس بعضهم إلى بَعْضِ ﴿ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ ﴾ كلاماً جميلاً مزخرفاً ﴿ غُرُورًا ﴾ يوسوس بعضهم بعضاً ﴿ وَلُو شَآءَ رَبُّكَ ﴾ لو أراد ﴿ مَا فَعَلُوهُ ﴾ هذا العداء لك ﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ دعهم ﴿ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ وما يكذبون.
- ﴿ وَلِنَصْغَىٰ ﴾ تميل وتقبل ﴿ إِلَيْهِ ﴾ إلى كلام الباطل ﴿ أَفَيْدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ ﴾ فتهواه وتُقْبِلُ إليه قلوبهم ﴿ وَلِيَرْضَوْهُ ﴾ يحبّونه لأنفسهم ويشتهونه ﴿ وَلِيَقَتَرِفُوا مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ ﴿ آَنَ ﴾ من الآثام قلَّةً أو كثرة.
- ﴿أَفَغَنَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا ﴾ قل لهم يا رسول الله: أفأتحاكم إلى غير الله تعالى ﴿ وَهُو ٱلَّذِى آَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾ القرآن ﴿ مُفَصَّلًا ﴾ فيه بيان كل شيء ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلًا مِّن رَبِكَ بِٱلْحُقِّ ﴾ يعلمون حقيقة ذلك وصدقه ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِن الْمُمْتَزِينَ ﴿ السَّاكِينِ.
- ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَقًا ﴾ في الأخبار ﴿ وَعَدَلَا ﴾ في الأحكام ﴿ لَا مُبَدِّلَ لَا مُعَدِّلًا ﴾ في الأحكام ﴿ لَا مُبَدِّلُ لَا كُلِمَنْتِهِ ، لَا مَعْيِّر لَهَا ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لــكل الأقوال ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو



- ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ من الخلق ﴿ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ لأنهم ضالُّون منحرفون، وهذه سنة الله تعالى في خلقه أن تكون الكثرة ضالة معرضة، والقلَّةُ مؤمنةٌ متَّقية ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ الذي لا حقيقة له ﴿ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمْتُونَ وَيَكَذَّبُونَ.
- ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ١٠٠٠ ﴿ أَعلم بمن يستحقُّ الضلالة، ومن يستحقُّ الهداية، ويعطي كل واحد منهما ما يستحق.
- ﴿ فَكُمُّلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ عند الذبح ﴿ إِن كُنتُم بِاَيكِتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ الله مصدقين.



١ ـ لا ترهق نفسك فوق طاقتها، ولا تحمّلها تبعات الآخرين، ولا تبعث بحسراتك تبتغي هداية بعض المعرضين؛ فلو نزلت عليهم الملائكة، وقام لهم الناس من قبورهم، يبلغونهم حقائمة الآخرة، وجُمعت لهم الآيات البينات على ذلك ما حركوا ساكناً تجاه ما تدعوهم إليه ﴿ وَلُوْ أَنَّنَا نَزَّلُنَّا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ يَحْهَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٢ ـ الذين يجهلون الحقائق القادمــة يتنكَّبون الحق عامدين ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيَ كَنَّ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللهُ ﴿.



هـ لم نقرأ ولم نسمع ولم نر حتى هذه اللحظة أنَّ صاحب مشروع وفكرة وجد طريقاً سالكاً لبثِ أحلامه وأمانيه ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ لَا إِلَى بَعْضِ رُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ لَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

لم يحدث بعد أن رأى العالم فكرةً حالمةً، تمشي في طريقها دون مشاكسين
 وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ إِنَّ اللهِ .

٨ ـ الحياة ابتلاء ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهِ ﴾.

9 ـ لا تلتفت إلى افتراء المكذبين، وهيشات المغرضين، مهما بلغ حجم ذلك الصوت ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَعِلِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُحْرُفَٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهِ ﴾.



١٠ العزَّة ترفض أن نتصالحَ أو نلتقيَ في منتصف الطريق مع المعارضين ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُكَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١١ ـ العدو يملك أدواتٍ مثيرةً للإغراء ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ
 ٱلإنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۚ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللللَّا اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ

١٢ - كم من مقولة مزخرفة عارية من الحقائق، اجتالت خلائق لا يحصون في الباطل ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ رُخْرُفَٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ إِنَّ ﴾.

١٤ من كمال عقلك وعظيم وعيك ألا ترخي سمعك إلَّا لقول تعضده الدلائل والبصائر والبراهين ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۚ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ ﴾.

متانة القول بأدلته وبراهينه، وليس بجمال حرفه وزخرفته ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَعِطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَولِ غُرُورًا أَولَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

17 ـ إذا رأيته مخدوعاً بزخرف الباطل وغروره على حساب أدلته وبراهينه؛ فتلك بعض مشاهد القلوب ﴿ وَلِنَصَعْنَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَعْمَ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَرْضَوْهُ مَلَا هُم مُّقَتَرِفُوكَ ﴿ اللّهِ ﴾.

١٧ ـ التميّز فرعٌ عن العزة ﴿ أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ اللّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ اللّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِئنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ, مُنَزَلٌ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَ مِن اللّهُ مَن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَ مِن اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

١٨ ـ الجماهير والكثرة ليست معياراً للحق ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ
 يُضِ لُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ ۚ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

٢٠ من حـق الجنان أن تُبتلى في سبيلها النفوس ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرُ مَن فِ اللَّا يَخُرُصُونَ أَن فِ اللَّا رَضِ لُونِ اللَّهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ اللَّهِ ﴾.

٢٢ - حتى الذي يجرى في قلبك من أحداث الهداية أو الضلال لا يفوت على الله تعالى منه شيء ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴿ اللهُ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ إِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ الله

٢٣ ـ ليس بالضرورة أن يحمل ضلاله علانية، حتى الصور والمشاهد التي يديرها في الخفاء مرصودة عند علّام الغيوب ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُو أَعْلَمُ إِلْمُهُ تَدِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ إِلْمُهُ تَدِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ إِلْمُهُ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.



وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِدْتُدْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهَ وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ ۚ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ. لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ السَّا أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُبِّينَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ السَّا



## \*﴿﴾﴿ التفسير ﴾﴾\*

- ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ما المانع لديكم من ذلك؟ ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ بيَّنه ووضَّحه لكم ﴿ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ من المحرَّم فلا حرج ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم ﴾ بشهواتهم ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِأَلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّ ﴾ فيجازي كلَّ واحدٍ منهم على قدر اعتدائه.
- ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِ رَ ٱلْإِثْمِ ﴾ علانيته ﴿ وَبَاطِنَهُ وَ ﴾ ما لا يراه الناس ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ
   يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ ﴾ يوم القيامة ﴿ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ اللهِ عَمْ الآثام.
- ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ, لَفِسْقٌ ﴾ ولا تأكلوا ممَّا لم يسمً على ذبحه؛ لأن ذلك خروجٌ عن طاعة الله تعالى ﴿ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اَللّهُ يَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اَللّهُ يَعِلِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الله عنه بالشَّبَهِ ﴿ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ في ذلك كقولهم أنتم لا تأكلون مما قتل الله تعالى، وتأكلون ممَّا قتلتم ﴿ وَإِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ في ذلك ﴿ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴿ إِللّٰهُ تعالى.
- ﴿أُومَنَكَانَ مَيْتًا ﴾ بأن كان كافراً أو عاصياً ﴿ فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ بالهداية إلى الحق ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِي بِهِ وَ فِ النَّاسِ ﴾ بما معه من إيمان وهدى وحق ﴿ كَمَن مَّنَلُهُۥ فِي الظُّلُمَنتِ ﴾ ظلمات الكفر والضلال ﴿ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ لا سبيل إلى خروجه منها ﴿ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَيْ لِللَّهُ عَمِلُونَ ﴿ اللَّهُ فَيْ لِللَّهُ عَمَلُونَ ﴾ زُيِّن لِلمَ أعمالهم فرأوها حسنة جميلة.
- ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَنِرَ مُجْرِمِيهَ ﴾ من الرؤساء والقادة والكبار ﴿ لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ﴾ بالفساد ومعارضة الحق ﴿ وَمَا يَمْكُرُواْ فِيهَا ﴾ بالفساد ومعارضة الحق ﴿ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا فِيهَا ﴾ نائفُسِهِمْ ﴾ فإنَّ عائدَ ذلك المكر إليهم ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ اللهُ بعواقب ذلك؛ لجهلهم وخذلان الله تعالى لهم.



• ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ ﴾ مما ينزّلها الله تعالى عليك ﴿ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ ﴾ بالله تعالى ﴿ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللهِ ﴾ حتى نكون رسلاً ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ ﴾ لا يضعها إلَّا في المكان المناسب لها ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَعَارٌ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ذلٌّ وهوان ﴿ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الله بسبب مكرهم.



١ ـ الحاكم هو الله تعالى، ومسائل التحليل والتحريم من حقه فحسب ﴿ فَكُلُّواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنتِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ وَهِـذَا المعنى ردُّ على المتهوِّكين في الشريعة بغير دليل.

٢ ـ كم دفع الهوى صاحبه إلى موارد الضلال! ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ " إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.

٣ ـ كل الأشقياء في الحياة إنما هم نتيجةٌ لموارد الهوى ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.

٤ ـ يبيع ربا، ويشتري حراماً، ويتزوج متعة، ويترخّص كيفما شاء، ولم يُبق له الهوى من دينه شيئًا ﴿ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُغْتَدِينَ ﴾.

 من الاعتداء في شريعة الله تعالى أن يتقدَّم فيها من ليس من أهلها ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.



٦ رأى رواج العلم بين الناس، وأراد أن يصنع له مكانة عاجلة فحضر درساً، وشارك في دروةٍ علميَّة، وكتب سطرين على حاشية كتاب، ثم امتطى مشلحه وركب صعباً ليبلِّغ الناس بأنه من رجال هذه الشريعة، وهذا بعض نتائج الهوى ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْواَ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

٧ - أفتى في مسائل لو كانت في زمن الصحابة لجمعوا لها كبارهم ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِأُونَ بِأَهْوَآ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.
 لَيْضِأُونَ بِأَهْوَآ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

٨ ـ تمطّى في مجلسه ثم استنكر فتوى لعالم، أو قولاً لصاحب تاريخ، وهو لم
 يضبط شروط الصلاة بَعْدُ ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

٩ إذا رأيته يتوق للتقدم، ويشارك في كلِّ مسألة، ولا يتورَّع عن الفتيا، وله جرأةٌ وقحة على الحقائــق، ولا يقدر أهلَ العلــم؛ فاعلم أنه من صرعــى تلك الآفة الذميمة: الهوى ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُّضِلُّونَ بِأَهُو آبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾.

١٠ التنزه عن الإثم مورق في النهايات ﴿وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿
 ٱلّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿

 ١١ ـ من كمال وعيك ألا تقع في شيء يوجب الجفاء بينك وبين ربك ﴿ وَذَرُوا ظَالِهِ رَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٢ ـ الوالغون في الإثم، والمتشبّعون بشهواتهم العاجلة، والمقبلون على ملذًات الحياة إن لم ينتهوا فَسَيَرَوْنَ جزاءَ تلك الأعمال ﴿وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَأَلْ إِنَّ لَمْ وَبَاطِنَهُ وَأَلْ اللَّعْمَالُ ﴿ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ

17 \_ كل ما نهت عنه الشريعة فهو فسق، لا يستحق أن تدنّس نفسك به ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَ لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِللّهُ عَنْدُوهُمْ لِإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الله ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُوهُمْ لِإِنَّاكُمْ لَمُشْرِكُونَ الله ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ



١٤ \_ يرتكبون المحرمات، ويصنعون من أنفسهم فقهاء بالشريعة، ذلك مدد الشياطين ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَ آبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ١٠٠٠.

١٥ \_ جدال بعض المفتونين في مسائل الشريعة جزء من تسويل الشياطين ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدَيْذُكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِدِ لُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٦ \_ الإيمان والعمل الصالح حياة ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا مَّكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ليست هذه التي تجري في جسدك، لا، وإنما الحياة التي تجري في فكرك ومشاعرك وقلبك.

١٧ \_ الكفر والضلال والمعصية موتٌ معجَّلٌ لأصحابها ﴿ أَوَمَنَ كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنَ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ، فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ حَتَّى وَإِنْ رَأَيْتُهُمْ يَصْنَعُونَ كُلَّ شَيء.

١٨ \_ الحياة حركة شعورية وقلبية ووجدانية ﴿ أَوْمَنَ كَانَ مَيْــتًا فَأَحْيَــيَّنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِك زُيّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠

١٩ ـ من سنن الله تعالى أن يجعل في كل مساحة ومجتمع ناصية تدعو للرذيلة، وتوسّع في مســاحات الباطل قدر وسعهـا ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ ٱكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَايَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ السُّ ﴾.

٧٠ ـ الدين لا يقوم عادة في المساحات الضعيفة والباردة، وإنما تقوم رايته في ميدان المعارك ومساحات الجد والجهاد ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَايَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ السَّا﴾.



٢١ إذا أردت أن تمد في رحاب دينك، وتوسع في دائرته؛ فانصب له راية عزك ومجدك وجهدك، وكل شيء في حياتك، وإلا فما لك وللهموم العارية عن حقائقها! ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَا فَهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَا فَهَا يَشْعُهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

٢٢ منذ فجر التاريخ إلى يومنا والإسلام يناكف عدوه، ويجاهد في مساحاته، ويتوسّع أو يضيق على مقدار قدرة رجاله وأعوانه ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَافِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِسَّ ﴾.

٣٣ ـ الذين ينتظرون ظلاً وارفاً، وحياةً آمنةً، وأجواءً هادئةً فلن يبلغوا من ذلك شيئاً حتى في أوساط بيوتهم، يحتاجون كثيراً إلى رايات جهاد ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَّكُرُواْ فِيهَا ۚ وَمَايَمُ كُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمُ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

٢٥ ـ لا يصلح لحمل هموم هذا الدين كلُ إنسان ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ حَتَى نُوْقَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ أَ سَيُصِيبُ النِّينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

٢٦ ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ وسام شرف في أعناق أولئك الذين اختارهم الله تعالى لحمل راية هذا الدين، والسعي به في العالمين.



٢٨ ـ لا نهاية للضلال والكبر والتمرد على شرائع الله تعالى ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ وَالْوَا لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْقَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَللّهُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ وَ اللّهُ وَعَذَابُ شَدِيدُ عِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ عِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ عِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

79 - كل وسيلة من وسائل المكر التي يواجه بها العدو أنصار هذا الدين ستؤول في النهاية عليهم ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُم عَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتَهُ ﴿ سَيُصِيبُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللّهِ ﴾.

\* \* \*





فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءُ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَهَلَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَكُمْعُشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنْسِ ٱلَدَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنَدَأَ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُوا كَنفِرِين اللهُ

- ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ وَشَرَحٌ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ يوسّع قلبه فيقبل دين الله تعالى برضا وطواعية ﴿ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ وَيَجْعَلْ صَدْرَهُ وَسَيّقًا حَرَجًا ﴾ في غاية الضيق والحرج من هذا الدين ﴿ كَأَنّمَا يَصَعَكُ فِي السّمَاء ﴾ كأنه من ضيقه وحرجه يُكَلّف الصعود إلى السماء، ولا حيلة له في ذلك ﴿ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرّبِّسَ ﴾ العذاب ﴿ عَلَى الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الله تعالى.
- ﴿ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ لا اعوجاج فيه ﴿ قَدَّ فَصَّلْنَاٱلْآيَكَتِ ﴾ بيَّنَاها ونوَّعناها ﴿ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ تتذكر قلوبهم آيات الله تعالى، وتفهم معاني كتابه.
- ﴿ هَكُمُّ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ أي الجنة ﴿ وَهُو وَلِيُّهُم ﴾ يتولى أمورهم ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ بسبب أعمالهم الصالحة.
- ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ﴾ فيجمعهم يوم القيامة ﴿ يَدَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ قَدِ اَسْتَكُمْ رَثُهُ مِّنَ الْإِنسِ ﴾ أغويتم أناساً كثيراً ﴿ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمْ مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا اَسْتَمْتَعَ بَعَضُنا بِبَعْضِ ﴾ يا رب تمتّع كلٌ منا بصاحبه؛ فالجنّيُ تمتع بطاعة الإنسي له، والإنسيُ تمتع بنيل شهواته ﴿ وَبَلَغُنَا آجَلَنَا الَّذِي آجَلَتَ لَنَا ﴾ وصلنا المكان الذي تجازي فيه؛ فافعل بنا ما تشاء ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى ﴿ النّارُ مَثُونَكُمْ ﴾ مكانكم ومقركم ﴿ خَلِدِينَ فِيها آ ﴾ لا تخرجون منها ﴿ إِلّا مَاشَاءَ اللهُ ﴾ أن يخرجهم منها فذلك له ﴿ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ ﴾ في تدبير أمره وخلقه ﴿ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ بكلّ شيء.
- ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِلَ بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا ﴾ يتولون بعضهم بعضاً ﴿ بِمَا كَانُواْ
   يَكْسِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ بسبب عملهم.



• ﴿ يَكَمَعْشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَرِيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي ﴾ يتلونها عليكم، ويوضِّحون لكم ما فيها ﴿ وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَنذَا ﴾ يحذِّرونكم عذاب الله تعالى ﴿ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٓ أَنفُسِنَا ﴾ أقررنا بأنه بلغتنا حجة الله تعالى ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْخَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ ألهتهم عن الآخرة ﴿ وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمٍ مُ مِهُ أَخْرى ﴿ أَنَهُمْ كَانُواْ كَنْ إِنهُ إِينَ الله تعالى.

١ - الهداية قبل أن تكون جهداً ورغبة من صاحبها، هي في بداية أمرها توفيق من الله تعالى ﴿ فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ مِنْ مَن صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾.

٢ ـ ما أحوج الذين من الله تعالى عليهم بهذه الهداية أن يُقبلوا على ربهم تعالى،
 ويهبوا لدينه من سنام أوقاتهم شكراً وعرفاناً وتواضعاً وخشية أن بلَّغهم ما يشتهون
 ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِينُهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾.

٣ ـ من أعظم مواطن شـكر الله تعالى لهذا المعنى، تبشـير النـاس بآثار هذه الهداية، وتعميم نفعها للعالمين ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وللِّإِسْلَامِ ﴾.

٤ - ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيُشْرَحُ صَدْرَهُ وَالْإِسْلَامِ ﴾ هذه نتيجة لتلك الرغبة العارمة في قلب صاحبها، وسعيه نحوها، وجهده في بلوغها حتى بلغ منها مناه.

أعظم منن الله تعالى على عبده أن هداه للحق، وشرح له صدره ﴿فَمَن يُرِدِ
 أللهُ أَن يَهْدِيكُهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾.

٦ إلى كل الذين يبحثون عن الحياة والاستقرار والسعادة ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَثْمَرُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ من غير هذا الطريق لن تصلوا إلى شيء، ولو دفعتم كلّ ما تملكون.



٧ ـ انشــراح صدرك أعظم منَّةٍ لله تعالى عليك ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيكُهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ كم من محزونٍ ومكروبٍ يبحث عن هذه الحياة التي تغمرك، ويتمنَّى ويشتهي ما أنت فيه؛ فاستوثق.

٨ \_ ﴿ وَمَن يُودِأَن يُضِلُّهُ بِجَعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ هذه إرادة الله تعالى بناءً على جهد صاحبها، وإقباله على هذا الطريق، وسعيه الحثيث نحو هذه النهايات.

٩ ـ رأيتهم حين الموعظة أو مشاهد الخير، كأنما يتنفّسون من ثقب إبرة ﴿وَمَن يُرِدُأَن يُضِلُّهُ. يَجْعَلُ صَدْرَهُ، ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُونِي ٱلسَّمَآءِ ﴾.

١٠ ـ صلاح النيات أو فسادها مؤذنٌ بصلاح النهايات أو فسادها ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَنِي ۗ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ. يَجْعَلُ صَدْرَهُ، ضَيّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ \* كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (فمن يرد، ومن يرد) هم الذين أرادوا أولاً.

١١ ـ غاية الخسران ألَّا تجد موقعاً في صفوف المهتدين، وألَّا تجد مساحةً كافيةً في رحاب الحق ﴿ فَكُن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيكُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَكِمْ ۖ وَكُن يُرِدْأَن يُضِلَّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ، ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَآء ۚ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ وتعيش على غير منهج، ومع أنصار الباطل وروّاده.

١٢ ـ ما زالت الهداية باسـطةً في انتظار الملتحقين بركبها ﴿ وَهَلَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدُّ فَصَّلْنَاٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

يَذُّ كُرُونَ اللَّهُ ﴾ سيظل مستقيماً واضحاً سالكاً لكلِّ مريدٍ إلى قيام الساعة، وما عليه من المتخلِّفين من شيء.



١٤ - ﴿ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآینتِ لِقَوْمِ یَذَکَرُونَ ﴿ الله في بقاء هذا الدین مستقیماً واضحاً مهما حاول النفاق لَیَّهُ واعوجاجه وتشویهه بکل ما یملکون.

المهمة الكبرى التي يديرها النفاق تشويه هذا المعنى في عقول العالمين ﴿ وَهَلَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَ كَرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ كم مرَّةً افتروا عليه، وضيَّقوا طريقه، وشوِّهوا معالمه!

17 \_ إذا شغبَ الإعلام على الإسلام، واتَّهمه، وحاول أن يلبسه ثوباً جديداً؛ فأَغِرْ عليه بهذا المعنى الكبير ﴿ وَهَلَذَا صِرَطُّ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدَّ فَصَّلْنَاٱلْآيكَتِ لِقَوْمِ يَذَكُرُونَ ﴿ وَهَلَذَا صِرَطُّ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدَّ فَصَّلْنَاٱلْآيكَتِ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٨ ـ هذا يتردد على مسمعه الذكر كل يوم ولم ينتفع منه بشيء، وذاك سمع واعظ الحق مرَّة واحدةً، فأقبل نحو الحقائق من أول وهلة ﴿ وَهَلَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدَ فَصَّلْنَا ٱلْآيكَتِ لِقَوْمِ يَذَ كَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٩ ـ هــذه نتائج أيــام العمــل ﴿ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمُ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ
 يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣٠٠﴾.

٢٠ يكفي هذا المعنى لاستلذاذ كلِّ مشقَّةٍ تعرض للمؤمن في الطريق ﴿ لَهُمُّ دَارُ السَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمُ وَهُوَ وَلِيتُهُم بِمَا كَانُوا أيع مَلُونَ (٣٠٠) ﴾.

٢١ ـ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴿ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمٌ وَهُوَ وَلِيتُهُم بِمَا كَانُواْ
 يَعْمَلُونَ (٣٠٠) ﴾.



٢٢ ـ يستحقون هذا التكريم والاحتفاء في النهايات ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمٌ وَهُوَ وَلِيُتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣٠٠) .

٢٣ \_ ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ رسالة في أن مستقبلك وقف على جهدك في الحياة.

٢٤ ـ لا تنظر للمتعجلين، أو المجهدين في غير الطريق، أو أصحاب الشهوات، أورْ شأن العمل مهما كانت تلك التكاليف ﴿ لَمْ مُ دَارُ ٱلسَّلَاءِ عِندَ رَبِّهِم ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْعُلُولُلُلَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ا

٢٥ ـ لو فقهنا هذه النهاية المثيرة للعمل ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٢٦ ـ يا أهل الإيمان! عناية الله تعالى ليست هذه التي تجدونها في ساحات الدنيا، بل ذاتها التي ترعاكم في النهايات أيضاً ﴿ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمُ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

٢٧ ـ أرأيت ما يصنع العمل في واقعك ﴿ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾! له ومن أجله يتولَّاك الله تعالى ويرعاك.

٢٨ ـ أدر شأن العمل في حياتك، وسترى ولاية الله تعالى تلقاك في عرض الطريق ﴿ وَهُوَ وَلِيتُهُم بِمَا كَانُوا يُعْمَلُونَ ﴾.

٢٩ من سوء الظن بربك أن تُعنى بالعمل، ولا ترجو منه توفيقاً وسداداً لأمرك ﴿ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا ٰ يَعۡمَلُونَ ﴾.

٣٠ ـ المتع العاجلة موجبة للنهايات المُرَّة ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِ قَدِ السَّتَكُثَرَ ثُعُر مِّنَا السَّتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا السَّتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا السَّتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَصَّتَكُمْ مَنِ الْإِنسِ رَبَّنَا السَّتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَكُذِى أَجَلَتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمً عَلِيثُ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيثَ عَلِيثًا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَالِينَ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

٣١ ـ لا نهاية للخذلان ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَيعَايَكَمَعْشَرَ ٱلِجِنِ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسَ وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُمُ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجَلَنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَلْتَ لَنَا ثُولَا اللَّهُ ۚ إِنَّا اللَّهُ ۚ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣٢ ـ هذا الخصامُ بين الظَّلَمَةِ، هو من تسليط الله تعالى بعضهم على بعض ﴿ وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللهِ عَالَى بعض الظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللهِ عَالَى بعض الظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللهِ عَالَى بعض الطّ

٣٣ ـ المعصية تفرضُ واقعها في كلِّ مساحةٍ تحـلُّ بها ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا إِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾.

٣٤ \_ ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ وراء أزماتنا ومشكلاتنا وسوء خواتيمنا وأحداث الحسرات في حياتنا وواقعنا.

٣٥ ـ التفريط يصنع الحسرات ﴿ يَهَعَشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَمَّ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمْ وُسُلُ مِّنكُمْ عَنَداً ۚ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ ٱنفُسِنا ۚ وَعُرَّتُهُمُ الْفُا كَيْوَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٦ \_ ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ ليس هم فحسب، وإنما كثيرون على الطريق ذاته.

٣٧ \_ ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنَيَا ﴾ حتى أضاعوا الأولويات والمفاهيم الكبرى، وألقتْ بهم في الهوامش.

٣٨ ـ كم من مستلذ بهذه الدنيا فوّت على نفسه أرباح الدارين ﴿ وَعَرَّاتُهُمُ اللَّهُ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللُّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٣٩ ـ كان بإمكانهم ألَّا يقفوا هـذه المواقف المُرَّة ﴿ وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ اللَّهُمُ كَانُواْ كَانُواْ كَافِرِينَ ﴾.



ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ اللهَ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُوا أَوْمَا رَبُّكَ بِعَنفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآهُ كُمَّآ أَنْشَأَكُم مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهُ إِنَ مَا تُوعَكُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُ مِ بِمُعْجِزِينَ اللهَ قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرًا مِن ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَا لِشُرَكَآبِكُ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ



## \*﴿ التفسير

- ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ ما كان الله تعالى مهلك القرى ﴿ بِظُلْمٍ ﴾ منه تعالى لهم ﴿ وَأَهَلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿ اللهِ تعالى .
- ﴿ وَلِكُلِّ ﴾ من الجن والإنس ﴿ دَرَجَاتُ مِّمَا عَكِمُلُواً ﴾ درجات متفاوتة بحسب أعمالهم ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ ﴾ بـل يعلمها، لا يغيب منها شيء.
- ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ المستغني عن خلق ﴿ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ الرحيم بعباده المؤمنين ﴿ إِن يَشَا أَيُذَهِبُكُمْ ﴾ يهلككم بالعذاب ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ مِن المؤمنين ﴿ إِن يَشَا أَيُهُ مِن الْحَرِينِ ﴿ كُمَا آنَشَا كُم مِّن ذُرِّيكَةِ قَوْمٍ المَحْرِينَ ﴿ كُمَا آنَشَا كُم مِّن ذُرِّيكَةِ قَوْمٍ المَحْرِينَ ﴿ كُمَا آنَشَا كُم مِّن ذُرِّيكَةِ قَوْمٍ المَحْرِينَ ﴿ كُمَا آنَشَا كُم مِّن ذُرِّيكَةٍ قَوْمٍ المَحْرِينَ ﴿ لَمُ اللَّهُ مَا أَنكُم أَنتم ذراري لغيركم.
- ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ ﴾ من البعث والجزاء ﴿ لَآتِ ﴾ قادم ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللهُ عَلَى مَكَانَتِكُمُ ﴾ بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللهُ عَلَى مَكَانَتِكُمُ ﴾ الله تعالى ﴿ قُلْ يَقَوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمُ ﴾ اثبتوا على ما أنتم عليه ﴿ إِنِّي عَامِلُ ﴾ على ما أمرني الله تعالى به ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ في نهاية الأمر ﴿ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾ العقبى الحسنة ﴿ إِنَّهُ وَلَا يُقُلِحُ ٱلظَّرِ المُونِ ﴾ لا يصلون إلى شيء من مقصودهم.
- ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ ﴾ أي المشركون ﴿ مِمَّا ذَراً ﴾ خلق ﴿ مِن ٱلْحَرْثِ ﴾ الزروع ﴿ وَأَلْأَنْعَكِمِ ﴾ نتاج دوابهم ﴿ نَصِيبً ﴾ شيئاً مقدَّراً ﴿ فَقَ الْوا هَكَذَا لِللَّهِ ﴾ لوجه الله تعالى ﴿ بِزَعْمِهِمْ ﴾ بكذبهم ﴿ وَهَكَذَا لِشُرَكَآبِنَا ﴾ لآلهتنا ﴿ فَمَا كَانَ لِللَّهُ تعالى ﴿ فِرَعَمِهِمْ ﴾ من نصيبهم ﴿ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ما أنبت من الزرع، أو أنتج من الأنعام، فلا يصرفون منه شيئاً لله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لِلَّهِ ﴾ فأنبت



أو أنتج ﴿ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِمْ ﴾ يصرفونه في نصيب آلهتهم ﴿ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

• ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ ﴾ الشركاء من الجن والإنس حسنوا لهؤلاء المشركين بأن يقتلوا أولادهم مخافة الفقر أو العار ﴿لِيُرَدُوهُمْ ﴾ ليهلكوهم ﴿ وَلِيَلِيسُوا عَلَيْهِمْ وينهم ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ ﴾ لو ﴿ وَلِيكَلِيسُوا عَلَيْهِمْ دينهم ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ ﴾ لو أراد الله تعالى ﴿ فَلَذَرْهُمُ ﴾ دعهم ﴿ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا يَكَذَبُونَ ﴾ وما يكذبون.



١ مهمة الدعاة الكبرى ألا يغرق أحدٌ دون علم ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ
 ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِهْلُونَ ﴿ (١٣) ﴾.

٢ ـ اســـتنقاذ العالم من الوحل، وإخراجهم من الظلام، وإسعافهم بالحياة مهمة حملة الرايات وصناع الأحلام ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ إِللَّا اللَّهِ عَنفِلُونَ إِللَّا ﴾.

٣ ـ لم يبقَ لأحدٍ من العالمين حجة أن رسالة هذا الدين لم تبلغه ﴿ ذَالِكَ أَن لَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَلِفُونَ ﴿ الله وَلَكَ عَاية كبرى أرادها الله تعالى.

٤ - كل الذين غرقوا وتاهوا وخسروا هم الذين اختاروا ذلك عن بيّنةٍ، وأرادوا لأنفسهم الشقاء ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ اللَّكَ اللَّهُوكَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٥ ـ الجزاء من جنس العمل ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلْ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ مِنْ عَمَلُهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ الله تعالَى كَلَ إنسَانَ عَلَى قَدْرَ جَرِيرَتُهُ مَنْ عَمَلُهُ السّيء، وعلى قدر إحسانه بالعمل الصالح.

٦ لا يغيب عن الله تعالى شيء ﴿ وَلِحَكْلِ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِهِ اللهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ مَا يَجْرِي مِن إنسان فَهُو مَدُونٌ مَسَجَّلٌ فَي كتاب الأعمال.

٧ - ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ رسالة نذير لكلِّ من يسعى بالفساد،
 ويجتهد في طريق الشر، ويتوسَّع في أحداث السوء.

٨ - ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰ فِلِ عَمَّا يَعْ مَلُونَ ﴾ بشارة للمصلحين بأن الله تعالى يرصد أعمالهم ويكتب آثارهم، ولا يضيع على الله تعالى من تلك الأعمال شيء.

٩ عنى الله تعالى فلا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين ﴿ وَرَبُّكَ اللهُ يَعَالَى فلا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين ﴿ وَرَبُّكَ النَّهَ يُكَا أَنْكَ أَنْكُ أَنْكَ أَنْكُ أَنْكَ أَنْكَ أَنْكَ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكَ أَنْكُ أَنْ

١٠ تعاقب الأجيال درسٌ كافٍ في الذكرى ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَا أَيُذُ هِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا آنشا كُمُ مِّن ذُرِّيكةِ
 قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللّٰ ﴾ كم من مرهونٍ بعمله وسابق للخيرات!

١١ - إلى الذين طال عليهم الأمل وملُّوا من طول الطريق ﴿ إِنَ مَا تُوعَــ دُونَ
 الآتُ وَمَا أَنتُ م بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللهِ ﴾.

١٢ - كثيرون لم يؤمنوا بعد بهذه الحقيقة الضخمة ﴿ إِنَ مَا تُوعَــُدُونَ لَآتِ مَا تُوعَــُدُونَ لَآتِ مَا تَكُونَ إِلَيْهِم.
 وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وهي أقرب ما تكون إليهم.



١٣ \_ ماذا لو فقه المرابي، وآكل المال العام، والمجترئ على حدود الله تعالى، والواقع في أعراض المسلمين هذا المعنى ﴿ إِنَّ مَاتُوعَكُونَ لَالَّتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ اللهُ اللهُ

١٤ \_ هذا المعنى ﴿ إِنَّ مَاتُوعَ لُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ مَاتُوعَ لُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ يوم رحيلك عن الدنيا واستقبالك للآخرة.

١٥ \_ مساكين من يعبثون ويجرمون ويصنعون كل شـــىء، ولم يفقهوا بعد أنهم أعجز من أن يصنعوا لأنفسهم شيئاً ﴿ إِنَّ مَاتُوعَكُونَ لَآتٍّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ اللهُ اللهُ.

١٦ \_ إذا رأيته مصرًا على منكره متشـبَّثاً بباطله متحمساً لعداء دينه، فأنذره بهذا المعنى ﴿ قُلْ يَنَقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُ، لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ وَ الْأَلِمُ وَ الْأَارِ الْأَلَالِمُونَ ﴿ وَ الْأَلْمِ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِّ

١٧ \_ وإذا بلغت حدَّ طاقتك في تذكير هؤلاء المعرضين فلم يستجيبوا؛ فدعهم ليوم الحسرات ﴿ قُلْ يَنْقُومُ إَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ ﴾.

١٨ \_ لا توقف مشروعك، أو تتردَّد في رسالتك، أو تعجز أن تهب العالمين من آثار فكرتك، مهما كانت الظروف والعقبات في طريقك ﴿ قُلِّ يَكَفُّومِ ٱعْ حَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰىٰلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

19 ﴿ إِنِّي عَامِلٌ ﴾ رسالة للدعاة والمصلحين وأصحاب الرايات ألا يتوقفوا عن أعمالهم لأجل نكوص المبطلين، أو إصرارهم على باطلهم.

٢٠ \_ العبرة بالنهايات ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَنِقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾!



٢١ ـ وضوح الرؤية وغيابها وراء تلك النهايات الصالحة أو السيئة التي يصل إليها أصحابها ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾!

٢٢ \_ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ مهما بلغ كيدهم، وظلمهم، وإصرارهم على باطلهم.

٢٣ ـ سرق المال العام، وأكل حقوق الضعفاء، واجترأ على محارم الله تعالى
 كيف شاء، ونسي هذه الحقيقة الضخمة ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِلمُونَ ﴾.

٢٤ ـ إذا رأيت الظلمة يبنون قصوراً ويركبون الفارهات، ويرصدون الأموال؛ فأعلمهم أنهم في النهاية إلى نهايات السوء ﴿إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

٢٥ - ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ رسالة لكل ظالم لزوجه، وعامله، وفي وظيفته، وماله.

٢٦ ـ لا عبرة بالانتصارت الظاهرية والآنية ﴿إِنَّهُۥلَا يُفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾.

٢٧ ـ إذا حابيت بعض ولدك فوهبت له مالاً، أو أفردته بشيء وتركت بقيتهم،
 فأنت داخلٌ في وعيد هذه الآية ﴿إِنَّهُۥلَا يُقُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾.

٢٨ - ﴿إِنَّهُ لِا يُفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ في كل صورة ظلم وقعوا فيها وظنوا أن فيها
 آمال الخير يوماً ما.

79 ـ الجهل بالله تعالى يصنع هذه الفواجع ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ اللهِ اللهُ تعالى يصنع هذه الفواجع ﴿ وَجَعَلُواْ لِللَّهِ مِزَعَمِهِمْ وَهَلَاا لِشُرَكَا إِنَا فَمَا اللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَا الشُرَكَا إِنَا فَمَا اللَّهِ فَهُوَ يَصِلُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهَ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهَ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ اللهِ الله عَلَى الله تعالى باسطة في واقعهم.

Y7V

٣٠ - الهوى يودي بصاحبه إلى مهاوي الضلال ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَآنِكَا فَمَا اللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُركَآنِكَا فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٢ ـ تزيين الباطل، وتلبيس الحقائق بالأوهام، مهمَّةٌ حَمَلَ رايتها الشياطين في أول الأمر، وأوكلوها إلى أتباعهم في النهاية ﴿وَلِيَـلَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾ ما أكثر ما يدير شأنها العدو في مثل أيامنا هذه!

٣٣ ـ ﴿ وَلِيَ لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾ رأيتها في زماننا في صورة عالم، ومفكر، وصاحب قلم، ومن تهيأت له مساحات التأثير. نصّبوا أنفسهم للضلالة، وساروا في طريق كبارهم السابقين.

٣٤ ـ من فقهك بواقعك أن تعلم أن هذه راية العدو، وتعرف كيف تُبَلِّغُ دينك من خلال الثقات ﴿وَلِيكَلِّبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾.

٣٥ ـ كل ما تراه يجري في واقعك مراد لله تعالى، وفيه حِكَمٌ تجلُّ عن الوصف ﴿ وَلَوْ شَكَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَـٰ لُوهُ ۚ فَـٰ ذَرْهُمُ وَمَا يَفْ تَرُونَ ﴾.

٣٦ ـ لا تبتئس من رؤية عدوك وهو يجوب الأرض من أجل باطله، تلك بعض حِكَم الله تعالى في الكون ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَـ لُوهُ ۖ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفَتَرُونَ ﴾.

وَقَالُواْ هَلَامِهُ أَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهِا ٓ إِلَّا مَن نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَاثُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ وَقَالُوا مَا فِ بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَنْعَلَمِ خَالِصَةٌ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْـنَّةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهُا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رُزْقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدّ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَكِ وَغَيْرُ مَعْرُوشَكِ وَٱلنَّخْلُ وَٱلزَّرْعَ مُغْلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَدِبًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُواْ مِن تُمَرِهِ إِذَا آثُمُرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُشْرِفُواً إِنَّكُهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَا ۚ كَالُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ



## التفسير التفسير

- ﴿ وَقَالُواْ هَلَاِهِ اَلْعَكُمُ وَحَرُثُ ﴾ زرع ﴿ حِجْرٌ ﴾ ممنوعة محرمة ﴿ لَا يَطْعَمُهُ ﴾ لا يأكل منها ﴿ إِلَّا مَن نَشَاءُ ﴾ من خدام الأصنام ﴿ بِزَعْمِهِمْ ﴾ بكذبهم ﴿ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا ﴾ لا يُركب عليها ﴿ وَأَنْعَكُمُ لَا يَذُكُرُونَ اسْمَ اللهُ عَلَيْهَا ﴾ وهي ما يذبحونها لأصنامهم ﴿ أَفْتِرَاءً عَلَيْهِ ﴾ كذباً على الله تعالى ﴿ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ بما كانوا يكذبون.
- ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَا فِ الْأَنْعَامِ ﴾ من حمل ﴿ خَالِصَةٌ لِنَّاكُونِنَا ﴾ حلال لهـم ﴿ وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ﴾ ممنوعة على النساء ﴿ وَإِن يَكُن مَيْتَةً ﴾ وإن كان الحمل ميتاً ﴿ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا هُ ﴾ الذكور والإناث ﴿ سَيَحْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾ سيحاسبهم الله تعالى على ذلك ﴿ إِنَّهُ وَحَكِيمٌ ﴾ في تدبير خلقه وأمره ﴿ عَلِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ بكلِّ شيء.
- ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوٓا أَوَلَكَهُم ﴾ خسروا دينهم ودنياهم ﴿ سَفَهَا ﴾ لخَّفةِ عقولهم وجهلهم ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ بغير دليل وبرهان ﴿ وَحَـرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّه ﴾ من الأنعام ﴿ أَفْ تِرَاءً عَلَى ٱللّه ﴾ كذباً وزوراً ﴿ قَدْ ضَكُوا ﴾ عن الحق ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ إِلَى الحق.
- ﴿ وَهُو ﴾ أي الله تعالى ﴿ اللَّذِى آنَشَا جَنَّتِ مَّعُهُ وَشَنَتٍ ﴾ مرفوعات على الأعمدة ﴿ وَغَيْرَ مَعْهُ وَشَنَتٍ ﴾ غير مرفوعة ﴿ وَالنَّخْلُ وَالزَّرَعُ مُخْلِفًا أَكُلُهُ ﴾ مختلف طعمه ﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَنِهًا ﴾ في الشكل والصورة ﴿ وَغَيْرَ مُتَشَنِهًا ﴾ في الشكل والصورة ﴿ وَغَيْرَ مُتَشَنِهِ ﴾ في الطعم واللَّذة ﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٤ ﴾ من النخل والزرع ﴿ وَغَيْرَ مُتَشَنِهِ ﴾ في الطعم واللَّذة ﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٤ ﴾ من النخل والزرع ﴿ إِذَا آئَتُمَرَ وَ ءَاتُواْ حَقَّهُ ﴿ ﴾ حين تجمعونه ﴿ إِذَا آئَتُمَرَ وَ ءَاتُواْ حَقَّهُ ﴿ ﴾ حين تجمعونه



﴿ وَلَا تُسُرِفُوا ﴾ في الأكل أو النفقة منه ﴿ إِنَّكُهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ المتجاوزين للحد.

• ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً ﴾ ما يحمل عليها لكبرها ﴿ وَفَرْشًا ﴾ ما لا يحمل عليها لصغرها ﴿ وَفَرْشًا ﴾ ما لا يحمل عليها لصغرها ﴿ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ من هذه الأشياء ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ طرقه وأعماله المؤدية لطاعته ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي الشيطان ﴿ لَكُمُ عَدُولٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ واضح العداوة.

#### **﴿ التَّابُلُكُ ﴾**

1 - جاهلية الأمس تورّث الرجال، وتمنع المرأة، ولا تقيم لها شأناً في الحياة ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةٌ لِلنَّكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ الْوَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةٌ لِلنَّكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ الْوَالِيمِ اللَّهُ وَلِيهِ شُركاً وَ سَيَجْزِيهِم وَصَفَهُمْ أَإِنّهُ وَاللَّهُ وَلِيهِ شُركاً وَ سَيَجْزِيهِم وَصَفَهُمْ وَلِيهُ إِنّهُ وَهِي ذاتها جاهلية اليوم! جاهلية الأمس كانت صريحة أنه لا حق لها في الأصل، أما جاهلية اليوم فتقرُّ بحقِّها أمام الملأ، ولكنها تحرمها ذلك في الخفاء.

٢ ـ ما زالت تلك الجاهلية ممتدَّة في مشل زمانك ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَا زَالت تلك الجاهلية ممتدَّة في مشل زمانك ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكَا إِذَا وَهُكَرَّمُ عَلَىٰ اَزْوَجِنَا وَ وَلَا يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فَهُمَ عَلِيهِ اللَّهُ عَلِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا نَا اللَّهُ عَلِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدٌ اللَّهُ اللهِ من شأن الأنثى أن ترث حتى اليوم في واقع كثيرين.

٣ ـ يموت مورّثها، ولا يقتسمون الميراث فراراً من إعطائها حقها، ويعيشون زمناً يزرعون ويأكلون ويتمتعون، وليس لها من ذلك حظ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكِذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِكَ أُ لِلْكَوْرِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَ هَكِذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِكَ أُ لِلْكَوْرِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَ فِيهِ شُركَا أَوْ سَيَجْزِيهِم وَصْفَهُم الله وَهُمَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ الله وَهُمَ عَلِيمٌ الله وَهُمَا عَلِيمٌ الله وَهُمَا عَلِيمٌ الله وَهُمُ عَلِيمٌ وَصَفَهُم أَ إِنّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيمٌ الله وَالله وَلَهُ وَالله وَلَا الله وَالله وَلِيمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَلم وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلم وَلم



٤ \_ العبث بالشريعة جريمةٌ تستحقُّ الجزاء ﴿سَيَجْزِيهِمُ وَصَفَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمُ عَلِيكُ ﴾ وفي زماننا هناك من يعبث بالشريعة أكثر من عبث هـؤلاء! أولئك يقسمون مالاً لشهواتهم وملذاتهم، وهؤلاء يعبثون في مفاهيم الشريعة، ويضعون للناس مناهج مناهضة لدين الله تعالى!

٥ \_ كلُّ انحرافٍ عن الشريعة فهو ضلال ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا ۗ أَوُلَادَهُمُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْـتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَـلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللهُ الله

٦ ـ من حقِّك التنعّمُ بنعم الله تعالى، ومن حقِّ الله تعالى عليك ألَّا تنسى واجبه الشرعي في تلك النعم ﴿ وَهُو ٱلَّذِي آنشاً جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَكِبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِيهٍ ۚ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ إِذَا آثَمُرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ، يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسُرِفُوا ۚ إِنَّكُ ، لَا يُجِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ اللهُ.

٧ ـ كما أن لــك حقوقاً فعليك واجبــات ﴿كُلُواْ مِن ثُمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْـمَرَ وَءَاتُواْ حَقُّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ، ﴾.

٨ ـ من كمال شكر الله تعالى على نعمه ألَّا تهدرها في غير الطريق المشروع ﴿ وَلَا تُسْرِفُوٓا أَ إِنَّكُ أَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.

٩ \_ ﴿ إِنَّكُهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ رسالةٌ لكلِّ صاحبِ نعمةٍ أَنْ يتقي الله فيها، وألّا يعرض عن ربه تبارك وتعالى.

١٠ ـ قلة هم الذين يدركون هذا المعنى ﴿ وَلَا تُشُرِفُواۤ أَ إِنَّكُهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ ويجدونه في كل شيء، والكثرة تغطُّ في غياهب الغفلات.



11 لو آمنا بهذا المعنى ﴿ وَلَا تُسَرِفُوا ۚ إِنَّكُهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسَرِفِينَ ﴾ لكان الفائض من وجبات الأسر اليومية في بيوتها كافٍ لإغاثة العالم الإسلامي في كثيرٍ من محنه ولأوائه.

١٢ ما أكثر ما يُلقى من الطعام في النفايات الخاصة والعامة في حين يموت الناس جوعاً في أَلْمُسْرِفِينَ ﴾.
 الناس جوعاً في أقاصي الأرض ﴿ وَلا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّكُهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.

الله تعالى عنه، وما نواد من طعامنا فيسألك الله تعالى عنه، وما نقص فعفى الله تعالى عنه وألا تُشرِفُوا أَإِنكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ
 وقام هذا المعنى في بيتهم كما يشاؤون.

اذا دخل الإسراف شيئاً من أحوالك فقد تدخل في قطار مَنْ لا يحبهم الله ﴿ وَلَا يُحْبَهُمُ اللهِ ﴿ وَلَا يُحْبُ اللهُ مَا اللهِ ﴿ وَلَا يَكُونُ اللَّهِ اللهِ اللهِ ﴿ وَلَا يَكُونُ اللَّهِ اللهِ ﴿ وَلَا يَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّه

10- ما أحوجنا للقدوات في إثراء هذه المعنى الكبير ﴿ وَلَا تُسَرِفُوا ۚ إِنَّكُهُۥ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.

17 في زيارة معرض الرياض الدولي للكتاب عام ١٤٣٨هـ تعشّبينا في ساعةٍ متأخرةٍ وأردنا أن نحمل بقية الطعام الفائض للمحتاجين، فقال لنا بعض الرفاق: لن تجدوا أحداً يستقبله في هذه الساعة، فحملناه ووجدنا محتاجين كأنَّما ينتظرانه في قارعة الطريق ﴿وَلَا تُسُرِفُواً ۚ إِنَّكُهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ فقط ينقصنا تحويل معارفنا إلى مبادرات.

1٧ ـ إنما كان للإسراف موقعٌ لأنَّه تم التفريط في السُّنَّة النبوية «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة..»(١) ﴿ وَلَا تُسَرِفُو الْ إِلَّكُهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (٥٠٧٧)، ومسلم رقم (٢٠٥٩) عن أبي هريرة رهيه.



٢٠ إياكم وحِمَى المحارم! فتلك من خطوات الشياطين ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطُانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾.
 الشَّيْطُانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾.

٢١ ـ لا يبدأ الشيطان معك الجولة الختامية، ومشهد الخسران النهائي إلَّا بعد جملة كثيرة من الخطوات، التي تؤدي إلى تلك الخواتيم ﴿ وَلَا تَنَّيِعُوا خُطُونِ الشَّيَطَانِ ۚ إِنَّهُ وَلَا تَنَّيِعُوا خُطُونِ الشَّيَطَانِ ۚ إِنَّهُ وَلَا تَنَّيِعُوا خُطُونِ .

٢٧ ـ الذين يفقهون خطورة الخطوة الأولى، ويحرصون على عدم خطوها من البداية هم صناع الغنائم، وأصحاب مواكب الشرف في النهاية ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُورَتِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمُّ عَدُوُ مُبِينٌ ﴾.

٢٣ أعظم الحلول أثراً وأكثرها فاعلية في تجنب خطر الشيطان، التصدي للفكرة من أصلها، ووقف الخطوة الأولى في بدايتها ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمُ عَدُولٌ مَنْ أَعْدِينٌ ﴾.



PACIOREI GREIGREI GREIGREI GREIG تَمَنِيْهَ أَزُواجٌ مِنَ ٱلظَّاأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ نَبُّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّ كُنتُمْ شُهُكَاآءً إِذْ وَصَّنْكُمُ ٱللَّهُ بِهَنَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ اللَّهِ بِهِـ أَنْ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتُ ثُطْهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغِيهِم وَإِنَّا لَصَلِقُونَ السَّ



### ۱۳۵۰ (التفسير ۱۳۵۰)

- ﴿ ثَمَنِيهَ أَزُورَجٍ ﴾ خلق لكم ثمانية أصناف ﴿ مِّنَ الضَّأَنِ اَتَّنَيْنِ ﴾ زوجين ذكر وأنثى ﴿ وَلَمْ عَلَمْ عَالَمْ عَلَمْ الله تعالى لعلة الذكورية ﴿ أَمِ الْأَنْيَيْنِ ﴾ أم من الضأن والمعز ﴿ حَرَّمَ ﴾ الله تعالى لعلة الذكورية ﴿ أَمِ الْأَنْيَيْنِ ﴾ أم حرّم الأنثيين لعلة الأنوثة ﴿ أَمَّا اَشَتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّانْيَيْنِ ﴾ أم حرّم الأنثيين لعلة الأنوثة ﴿ أَمَّا اَشَتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّانُيْيَنِ ﴾ أم حرّم ذكورها وإناثها جميعاً، وهذا كله إلزام للمشركين المحرّمين من عند أنفسهم، فإن قلتم: حرّم الذكوين فلازم ذلك جميع الذكور حرام، وإن قلتم: حرم الأنثيين فلازمه أن جميع الإناث حرام، وإن قلتم: حرم الأنثيين فلازمه أن جميع الإناث حرام، وإن قلتم: حرم المنشك عليه أرحام الأنثيين، فكل ما ولد منهما حرام ذكراً كان أو أنشى، فكيف إذا حرَّمتم بعضاً وحلَّلتم بعضاً ﴿ نَبِّعُونِ ﴾ أخبروني أنشى، فكيف إذا حرَّمتم بعضاً وحلَّلتم بعضاً ﴿ نَبِعُونِ ﴾ أخبروني ﴿ يَعِلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله
- ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ ﴾ زوجين ذكر وأنثى ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقْرِ ٱثْنَيْنِ ﴾ زوجين ذكر وأنثى ﴿ وَمِنَ ٱلْبِيلِ ٱثْنَيْنِ ﴾ زوجين ذكر وأنثى ﴿ وَلَن الله تعالى ما حرم لذكورته ﴿ أَمَا الله تعالى ما حرم لذكورته ﴿ أَمَا الله تعالى منها شيئاً، وإنما هو افتراء هؤلاء حرَّم ذكورها وإناثها، ولم يحرِّم الله تعالى منها شيئاً، وإنما هو افتراء هؤلاء وكذبهم ﴿ أَمْ كُنتُم شُهُكَ آءَ ﴾ حاضرين ﴿ إِذْ وَصَن كُمُ ٱلله بِهِذَا العلم ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا ﴾ حين وصاكم الله تعالى بهذا العلم ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا ﴾ فلا أحدَ أظلم ممَّن هذا حاله ﴿ لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ ﴾ عن الحق ﴿ بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ دليل بين ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْمِ إلى الحق.
- ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ ممنوعاً ﴿ عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ من المأكولات والمشروبات ﴿ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْــتَةً ﴾ فإن كان ميتة فهي حرام



﴿ أَوْ دَمَا مَّسْفُومًا ﴾ جارياً فإنه حرام ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجُسُ ﴾ نجس ﴿ أَوْ فَمَنِ اَضْطُرَ ﴾ إلى الأكل ﴿ أَوْ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ تعالى ﴿ فَمَنِ اَضْطُرَ ﴾ إلى الأكل من هذه المحرَّمات ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ مريد لأكلها ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ متجاوز للحدِّ في أكلها ﴿ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَّحِيمُ اللهِ عَالَمُ منين.

• ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ ﴾ على اليهود ﴿ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ كل حيوان لم تنفرج قوائمه كالإبل ونحوها ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَهِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِم شُخُومَهُمَا ﴾ وما عدا الشحم فحالال ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا ﴾ من الشحم فهو حلال ﴿ أَو الْحَوَاكِ آ ﴾ شحم الأمعاء ﴿ أَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ من الشحوم كل ذلك حلال، فصار الشحم المحرم عليهم شحم الإلية فحسب ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِمٍ مُ أي صار هذا التحريم بسبب بغيهم وعدوانهم ﴿ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نقول ونفعل.



1- الخوض في شريعة الله تعالى دون علم من أعظم الافتراء والعدوان على الله تعالى ﴿ ثُمَنِينَةَ أَزُورَجٍ فِي الضَّأَنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ عَالَى حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنشَيْنِ نَيْعُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْلَّهُ وَمِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنشَيْنِ أَقُلَ ءَالذَّكريْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيْنِ أَمَّا اللهَ عَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنشَيْنِ أَمَّ اللهِ عَنْدُ اللهُ بِهَدَا أَفَهَ مَ الظّهُ مِمْنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيصِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ وَصَحَامُ اللهُ يَعْدِ اللهَ عَلَيْهِ النَّاسَ بِغَيْرِ وَصَحَامُ اللّهِ عَدْبًا لِيصِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلَى اللّهِ عَذِبًا لِيصِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عِمْدَا أَفَوْمَ الظّلِمِينَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٢ حمى الشريعة أجلُّ من أن يستبيحه الغرباء ﴿ ثَمَنِينَةَ أَزُوجٍ مِّ مِنَ الضَّانِ الشَّنَيْ وَمِنَ الْمُعْزِ الشَّنَيْ قُلْ ءَ الذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيْنِ أَمَّا الشَّتَملَتُ علَيْهِ الْمُعْزِ الشَّنَيْنِ قُلْ ءَ الذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيْنِ أَمَّا الشَّتَملَتُ علَيْهِ وَمِنَ الْإِبِلِ الشَّنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ الْمُنتَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ الْمُنتَيْنِ أَمَّا الشَّتَملَتُ عليهِ أَرْحَامُ اللَّانَتُينِ وَمِنَ الْبَعْرِ الْمُنتَينِ أَمَّا الشَّتَملَتُ عليهِ أَرْحَامُ الْأُنشَينِ أَمَّا الشَّتَملَتُ عليهِ أَرْحَامُ الْأَنشَينِ أَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣- من الظلم أن يقول قائل في شريعة الله تعالى دون علم ﴿ ثَمَنِينَةَ أَزُوَجٍ مِّنَ الشَّكَأْنِ اَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعَزِ الثَّنَيْنِ قُلْ ءَ النَّكَرُنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْتَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنتَيْنِ نَبِعُونِ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ الْإِبِلِ اَثَنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اَثْنَيْنِ قُلْ ءَ الذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنتَيَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنتَيَيْنِ أَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلُومِينَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ \* إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلُومِينَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ \* إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلُومِينَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ \* إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلُومِينَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ \* إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلُومِينَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ \* إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلُومِينَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ \* إِنَّ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَلُومِينَ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥ - الأصلُ ألَّا يقولَ قائلٌ في شريعة الله تعالى حكماً إلَّا ومعه برهان ﴿ قُل لَّا أَجِدُ أَجِدُ فَي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْــــَـــَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ

لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْفِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾.

٦ بغي الإنسان وعدوانه سبب في حرمانه من حقوقه ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا صَلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ مَا حَمَلَتُ صَلَّا فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ مَا حَمَلَتُ طُهُورُهُمَا أَوِ اللَّحَوَاكَ آؤَ مَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَلِقُونَ اللَّه ﴾.

٨ ـ النتائج التي تعيشها موكولة بالأسباب التي صنعتها ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمُ ۗ
 وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴾.

٩ - إذا فتحت باباً في الظلام فتأكَّد أَنَّ شـمس الظهيرة سـتحرق ظهرك يوماً
 ما ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم مَ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴾.

% % %





فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِمِينَ اللهِ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكَٰنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذًا فَإِن شَهِ دُواْ فَلَا تَشْهَا دُمَعَهُمْ وَلَا تَنَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَئِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ فَلَ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَىنًا ۗ وَلَا تَقَنُّلُوا أَوْلَكَكُم مِّن إِمْلَقٍّ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقَـٰنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُو وصَّنكُم بِهِ عَلَكُو نَعْقِلُونَ اللَّهُ

JACK THE KATHER THE KATHER THE



# 

- ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ المشركون فيما تدعو إليه ﴿ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِعَةِ ﴾ عامة شاملة ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ ، ﴾ عذابه ﴿ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهُ المعتدين على حقوق الله تعالى وحقوق خلقه.
- ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿لَوْ شَآءَ ٱللّهُ ﴾ لو أراد الله تعالى ﴿مَآ أَشَرَكَنَا ﴾ به أحداً ﴿وَلَا ءَابَآوُنَا ﴾ ولا أشرك آباؤنا ﴿وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ ممّا حرمناه، ولكن كلُ ما فعلنا بإرادته ومشيئته ﴿كَذَيكَ كَذَب ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ ممن سبقهم ﴿حَتَىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ﴾ عذابنا ﴿قُلْ هَلْ عَلَى عِندَكُم مِن عِنهِ وَقُدُ عِنْ الله تعالى شاء ذلك منكم ﴿فَتُخْرِجُوهُ لَنا ﴾ لنعرف صدقكم ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلّا ٱلظّنَ ﴾ الخطأ ﴿وَإِنْ أَنتُمْ إِلّا مَنْ فَي الله عَلَى أَن الله تعالى شاء ذلك منكم ﴿وَإِنْ أَنتُمْ إِلّا الطّابَ ﴾ الخطأ ﴿ وَإِنْ أَنتُمْ إِلّا الله عَنْ فَي الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الله
- ﴿ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾ البليغة الواضحة في دحض شبهكم ﴿ فَلُو شَاءَ ﴾ الله تعالى ﴿ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهَ ﴾ إلى الحق.
- ﴿ قُلْ هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ ﴾ معكم ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَا ﴾ الذي قلتم بتحريمه ﴿ فَإِن شَهِدُوا ﴾ معكم ﴿ فَلَا تَشْهَدُمَعَهُمْ ﴾ فلا تصدِّقهم ولا تسلّم لهــم ﴿ وَلَا تَنْبِعُ ٱهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينتِنَا ﴾ من المشــركين ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ أَنَا إِنَا لَا عَنْدِه.
- ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَٰلُ ﴾ أقرأ ﴿ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمْ ﴾ من المحرمات ﴿ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ ﴾ من المحرمات ﴿ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ لا تجعلوا له شريكاً في شيء ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَدَنَا ﴾ برُّهما بالأقوال الجميلة والأفعال الحسنة ﴿ وَلَا تَقَنُلُواْ أَوْلَنَدَكُم مِّنَ إِمْلَنِقٍ ﴾ خشية



الفقر ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ فلا تخافوا عليهـم الفقر ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَاحِشَ﴾ ما فَحُش وقَبُحَ من الأقوال والأفعال ﴿مَا ظَهَـَرَ مِنْهَــَا ﴾ ما أعلن ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ ومــا اســـتتر ﴿وَلَا تَقْـنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ لا تقتلوا الأنفس المحرمة ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ كأن يكون قصاصاً أو حدّاً ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ ﴾ أمركم به أمراً مؤكداً ﴿لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴾ أمر الله تعالى وحكمته.



١ ـ سعة رحمة الله تعالى ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل زَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّبَأُسُهُ. عَنِ ٱلْقَوِّمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ۗ وَمَنْ مَعَانَى هَذَهُ السَّعَةُ أَنَّهُ لا يَعَاجِل مذنباً بالعقوبة.

٢ \_ جمال هذا الدين وأناقته؛ فهو لا يختصر مواقف المكذبين في لحظة، ولا يفتح لهم آمالاً دون نهاية ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٣ ـ ليس ثمة طريقٌ ثالث في الحياة، إما الربح، أو الخسران ﴿ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُلُ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّبَأْشُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٤ ـ كم من تفريطٍ ألحقَ بالمفرّطين بأسَ الله تعالى ونقمته! ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ السُّ ﴾.

٥ - المصرُّون على نهايات السوء، سيطالهم بأس الله تعالى يوماً ما ﴿ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ﴾.



٧ ـ تزوجوا، وزرعوا، وسافروا، وتعبوا من أجل أمانيهم إدراكاً منهم أن السماء لا تمطر ذهباً، وحين أشركوا اعتلوا بالقدر، وأن ذلك مشيئة الله تعالى وقدره النافذ عليهم ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْلُو شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنا وَلا حَرَّمْنا مِن شَيْءً عليهم ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْلُو شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنا وَلا حَرَّمْنا مِن شَيْءً كَالكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُم مِّنْ عِلْمِ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ ضَائَ فَلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنا أَلْ إِللَّ الظَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ الله هما أقبح الكذب!

٨ - إذا رأيتهم يتسوَّرون محاريب العلم؛ فاعلم أن ذلك غاية الجهل والخذلان في سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآ وُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءً كَا لَا لَذِينَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا اللَّهُ مِنْ عِلْمِ كَذَالِكَ كَذَب اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا لَـ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا لَا تَعْرُصُونَ اللَّهُ إِلَا تَعْرُصُونَ اللَّهُ .

٩- أسوأ درجة الخذلان أن ترى مخلوقاً يتطاول على جناب الله تعالى ﴿ سَيَقُولُ اللَّهِ مَا أَشَرُكُوا لَوْ سَكَةَ اللّهُ مَا أَشَرَكُنا وَلا عَالَى عَلَمِ مِنْ عِلْمِ كَذَاكِ كَذَب اللّه عَلَمِ اللّهِ عَلَمِ اللّهِ عَلَمِ اللّهِ عَلَمِ اللّهِ عَنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللّهِ عَنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَلْهِ عَنْ عِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَلْهِ عَنْ عِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَلْهِ عَنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللله

١٠ الحق لا يتأتى من خلال كثرة العدد، وإنما تصنعه الأدلة والبراهين ﴿ قُلَ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ اللَّذِينَ يَشَهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَاذَاً فَإِن شَهِدُواْ فَكَلا تَشْهَكُمْ مَعَهُمً ۚ وَلَا تَنْبِعُ الْهَوَاءَ اللَّذِينَ كَذَا بُواْ بِعَاينتِنَا وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاحِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِلَّا لَكُومِنُونَ بِاللَّاحِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاحِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِلَا لَكُومِنُونَ بِاللَّاحِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



١١ ـ الشــركُ بالله تعالى أعظمُ جريمةٍ وجنايةٍ في حقِّ الرب ﴿قُلۡ تَعَــَالَوۡا أَتَـٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلا تَقْنُلُواْ أَوْلَكَدَكُم مِّنْ إِمْلَقٍ مَّنَّ نُرُّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقَنْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ-لَعَلَّكُوۡ نَعۡقِلُونَ ١٠٠٠ ﴿ يَخْلُقُهُم وَيُعْبِدُونَ غَيْرُهُ، وَيُرزَقُهُمْ وَيَشْكُرُونَ سُواهُ!

١٢ \_ عظيم شان الوالدين عند الله تعالى ﴿ قُلْ تَكَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمَّ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعًا ۗ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۗ وَلَا نَقَنُ لُوَا أَوْلَادَكُم مِّن إِمْلَقِ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ ۖ وَلَا تَقَ نُكُواْ ٱلنَّفَسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمُ نَعُقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال ألا تراه قَرَنَ طاعتهم بتوحيده جلَّ في علاه!

١٣ \_ إدارة الأولويات ضرورةٌ في حياةِ كلِّ إنسان ﴿ قُلُ تَعَالَوَا أَتَٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمَّ عَلِيَكُمْ ۚ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦشَيْءاً ۗ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَدِنَا ۗ وَلا تَقْنُلُوۤاْ أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَّحَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقَنْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَلِكُم وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُم نَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَلِكُم وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُم نَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَلِكُم وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُم نَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْ بتحريم الشركِ أولاً؛ لأن التوحيد هو الأصل وما بعده فرع.

١٤ \_ حين يكون الوالدان في سلم أولوياتك تشرف بك على التوفيق كما تشاء ﴿ قُلُ تَكَ الْوَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعًا ۗ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَىنَا ۖ وَلَا تَقَنُـٰكُوٓا أَوْلَىٰدَكُم مِّنَ إِمْلَقِ ۖ نَجَنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقَـرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقَـٰنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا فِٱلْحَقِّ ذَلِكُورُ وَصَّاكُم بِهِ عَلَاكُورُ نَعْقِلُونَ ﴿١٥١ ﴾.

١٥ \_ أكثر الدلائل على خذلان إنسان ســوءُ علاقته بوالديه ﴿ قُلَ تَعَالَوُا أَتَـٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴿.



17 \_ إذا بلغك حديثٌ عن عاقٌ؛ فاعلم أنه أسقط كلَّ أسبابِ التوفيق، واستقبل كل خسائر الخذلان ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمُ مَا كَرَّمَ رَبُّكُمُ مَا عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو

10 أحلف ولا أستثني أن الإنسان ما جرَّ على نفسه ويلاتٍ بعد الشرك بالله تعالى كويلاتِ العقوق! ﴿ قُلُ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْتُكُمُ مَا كَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْتُكُمُ مَا لَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْتُكُمُ مَا كَرَّمَ رَبُّكُمُ مَا كَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله







وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱشُدَّهُمْ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الله الله الله على الله الموسى الكهنك تمامًا على الله على الله المحسن وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءَ رَبّهمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَلَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئْبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ اللهُ اللهُ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئْبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا للسَخْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايننِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١٠٠٠

CAT (TAT ) TAT ) TAT ) TAT (TAT )



# \* التفسير

- ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ ﴾ بأكل أو نحوه ممّا ينقصه ﴿ إِلَّا بِاللِّي هِي آحَسَنُ ﴾ بما ينميه ويحفظه لهم ﴿ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَهُ ﴾ قوته وكمال رشده ﴿ وَأَوْفُوا الْحَكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ بالعدل ﴿ لاَ نُكِلّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ قدرتها ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ ﴾ قولاً تحكمون به بين الناس ﴿ فَأَعْدِلُواْ ﴾ فتحرّوا العدل في قولكم ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ ولو كان الحقُ لمن بينكم وبينه قرابة ﴿ وَبِعَهْدِاللَّهِ أَوْفُواْ ﴾ وإذا عاهدتم أحداً فأوفوا بعهدكم ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُمُ وَمِينَكُمُ الله تعالى فِيهِ المركم به وأوجبه عليكم ﴿ لَعَلَكُمْ تَذَكّرُونَ ﴿ وَالَ عَاهدته الله تعالى فتعملون بها.
- ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى ﴾ طريقي ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ لا اعوجاج فيه ﴿ فَأَتَبِعُوهُ ﴾ اسلكوه ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلشُّبُلَ ﴾ الطرق ﴿ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ، ﴾ عن طريقه ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ ، أمركم به وأوجبه عليكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ الله عليكم عَلَيكُم الله تعالى فتفعلون أوامره وتتركون نواهيه.
- ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ ﴾ التوراة ﴿ تَمَامًا ﴾ لنعمته، وكمالاً لإحسانه ﴿ عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾ من أمة موسى ﴿ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ يحتاجون إلى بيانه ﴿ وَهُدُى ﴾ إلى طريق الحق ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ بما يدلُّهم فيه على الخير ﴿ لَعَلَّهُم بِلِقَآءِرَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَكُ عُلَى عَلَى الْحَوْلُ .
- ﴿ وَهَلاَ الْكِنْبُ ﴾ القرآن الكريم ﴿ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ كثير البركة ﴿ فَأَتَبِعُوهُ ﴾ في كلّ ما يأمركم بــه ﴿ وَاتَّقُوا ﴾ ربكم فيما يأمركم وينهاكم ﴿ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّهَا كُمْ الله تعالى.



- ﴿ أَن تَقُولُوٓا ﴾ حتى لا تقولوا ﴿إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئْبُ ﴾ التوراة والإنجيل ﴿ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ اليهود والنصارى ﴿ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ ﴾ تلاوة كتبهم ﴿ لَغَنفِلِينَ ﴿ اللهِ لا ندري ما فيها.
- ﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَا آأُنِولَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ ﴾ كما أنزل عليهم ﴿ لَكُنَّا آهْدَىٰ مِنْهُم ﴾ إلى الحق ﴿ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِكُم ﴾ القرآن الكريم ﴿ وَهُدَى ﴾ إلى الخير ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ للخلق ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَاينتِ ٱللهِ ﴾ فلا أحد أظلم من المكذّب بآياتِ الله تعالى ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ أعرض عنها ﴿ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنْ ءَاينَٰذِنَا ﴾ يعرضون عنها ﴿ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ ﴿ الله بسبب إعراضهم.



١ حقوق الضعفاء يجب أن تصان عن أيدي العابثين ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيتِ إِلَّا بِاللَّهِ عِلْمَالًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢ ـ النيَّاتُ أصلٌ في كلِّ عمل ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آَحُسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱشُدَّهُ ﴾.

٣ \_ أياً كان عملك الذي تدير شانه؛ فالنيات فيه أبلغ وأخطر ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ اللَّهِ مِلَا يَقَرَبُواْ مَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّاللَّاللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤ - العدل أساس كل شيء ﴿ وَأَوْفُوا ٱلۡكَيْلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسْطِ ﴾ وبسقوطه تزول أعظم القيم. ليس هذا في شأن مكيالٍ وميزانٍ حسِّيِّ، بل هو في كل شيء، وما يجري في بيتك ومع ولدك وعاملك ووظيفتك وحقوق نفسك يجري فيه هذا الأصل، ويترتب عليه مواطن التوفيق والخذلان.



٥ ـ كل ما يجري على لسانك دِين، يجب أن يجري على قاعدة العدل ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأُعَدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ حتى لو كان قريبك، ومن أهل بيتك فشأن العدل أعظم.

٦ - الوفاء بالعهود دين، يجب أن يبسط واقعه في شأن المسلم كله ﴿ وَبِعَهُ لِـ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾.
 اللَّهِ أَوْفُوا ﴾.

٧ ـ هذا يبرم عهداً ولا يبرحه قدر أنملة، وذاك يبرم عهداً ويلقي به في عرض الطريق لأدنى شبهة ﴿وَبِعَهَ لِدِاللَّهِ أَوْفُوا ﴾ ما أبعد الفرق!

٨ ـ الوفاء بالعهود والمواثيق من تعظيم شعائر الله تعالى ﴿وَبِعَهـٰ دِٱللَّهِ أَوْفُواْ ﴾.

٩ درّب نفسك إذا التزمت بشيء لأبنائك، أو زوجك، أو صديقك ألا تخرم ذلك الالتزام، مهما كانت الظروف العارضة في طريقك ﴿ وَبِعَهَ دِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾.

١١ ـ إذا قرأت الوحي أدركت أنك أمام شريعة مكتملة واضحة مستقيمة، لا ينفرط لها عقد ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأْتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشَّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ١٥٣﴾.

17 سُبل الضلال كثيرة ومختلفة ومتنوعة، وكلَّ منها يلقي بك في الضياع، وصراط الله تعالى لا تلج منه إلَّا للحقائق ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ بِعُوهُ ۚ وَلَا تَنْبِعُوا اللهُ بُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْ يَعُونَ ﴿ وَكُلْ تَنْبِعُوا اللهُ بُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْ قُونَ ﴿ وَكُلْ تَنْبُولُ اللهُ الله



١٣ ـ الحق لا يحتاج إلى مؤهلاتٍ لتمامه، هو فقط كافٍ لبلوغ تلك الغايات التي تنشدها ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ ۗ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ وَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بصيرة من ذلك الوحي فلا يضرك ذلك!

١٤ \_ لو أخبرك ثقةٌ عن تجربته الشخصية في هذا الشأن لكانت تجربةً ثريَّةً؛ فكيــف والذي يخبرك عن بركــة القــرآن ربُّ العالمين! ﴿ وَهَلَا كِئُنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

١٥ ـ ما أحوجنا لاستثمار هـذه البركة فـي أرواحنا، وقلوبنا، ومشاعرنا، وأوقاتنا، وكلِّ شــيءٍ في حياتنا ﴿ وَهَلَاَ اكِنْكُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٦ \_ البركة المشار إليها في الآية، تأتي من خلال كثرة قراءته وتدبره والاستشفاء به ﴿ وَهَلْذَا كِنْكُ أَنزَلْنَكُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٧ ـ القرآن والتقوى أوسعُ طريقٍ لرحمة الله تعالى ﴿ وَهَلْذَا كِئْبُ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٨ ـ من حق هـذه المعرفـة أن يُحتفى بها فـي حياتك من خلال جـدولٍ يوميِّ وأسبوعيِّ وشهريٌّ ﴿ وَهَلْذَا كِئُنْكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴾.

١٩ ـ جرّب أن تخصص وقتاً وورداً ومساحةً لهذا المعنى، ولعلك تبلغ أمانيك في الدارين ﴿ وَهَنَدَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ ٠٠٠

٢٠ \_ مِنْ بلاغةِ حوارك القدرةُ على قطع نزاع خصمك ببراهين الحق ﴿ أَن تَقُولُوٓا أَ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَىٰ طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ الْ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَا ٓ أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئنَ لَكُنَّا ٓ أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ



وَهُدًى وَرَحْمَةُ ۚ فَمَنْ أَظَٰلَمُ مِتَن كَذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوَءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصَدِفُونَ ﴿ اللَّهِ \* .

٢١ ـ توقّعُ ما يقوله الخصم، والإجابةُ على سؤالاته، وقطعُ حججه منهجٌ في الردِّ على الخصوم ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنْبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبَلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلِينَ ﴿ أَن تَقُولُوا لَوْ أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَد دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلِينَ ﴿ لَكُنَّا الْهَدَىٰ مِنْهُمْ فَقَد مِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلِينَ ﴿ لَكُنَا الْهَدَىٰ مِنْهُمْ فَقَد مَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِل

۲۲ ـ مشكلتنا الكبرى أنّنا لم نقرأ هذا المعنى بوعي ﴿فَقَدَ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾ ماذا لو احتفينا به وركّزنا عليه، وأثرينا واقعه بجملة من البرامج والتطبيقات التي تسهم في بسط أثره في واقعنا.

٢٣ ـ الإعراض عن الله تعالى موجبٌ لسوءِ النهايات ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِحَاينتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ عَالِي اللهِ عَنْ عَالِي اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا عَلَيْهِ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَا عَنْهَا عَلَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَيْهِ عَنْهَا عَنْهَا عَلَيْهِ عَنْهَا عَنْهَا عَلَى عَنْهَا عَلَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَلَى عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهَا عَنْهَا عَلَيْهِ عَنْهَا عَلَى عَنْهَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَنْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ







هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِيكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيكُ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ۚ قُلِ ٱنكَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّتُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الله مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءً بِٱلسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُتَّلِمِينَ اللهُ أَنْ أَنَّهُ أَلِيَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّي شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمُ فَيُنَتِئُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُورٌ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ



# \* التفسير

- ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ ما ينتظر هؤلاء ﴿ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَتِكَةُ ﴾ ملائكة الموت لقبض أرواحهم ﴿ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ يوم القيامة لفصل القضاء ﴿ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ ﴾ من أمارات الساعة الدَّالَّةِ على القيامة ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ ﴾ كطلوع الشمس من مغربها ونحوها من الأمارات الكبرى ﴿ لَا يَنفَعُ نَفِّسًا إِيمَننُهُا ﴾ تلك اللحظة لارتفاع التكليف ﴿ لَمْ تَكُنْ ءَامَنتْ مِن قَبْلُ ﴾ هذه اللحظة ﴿ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَننِهَا خَيْرًا ﴾ بعمل صالح قدَّمته لله تعالى ﴿ قُلِ النَظِرُونَ ﴾ ما وعد ربنا.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ ﴾ شتَّتوه وتقَّرقوا فيه؛ فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه الآخر ﴿ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ فرقاً وأحزاباً ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ بريء من فعلهم ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ فهو مجازيهم على كل ما يفعلون ﴿ ثُمُّ يُنْتِئُهُم ﴾ يخبرهم ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ في أيام الدنيا.
- ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ مِنْ فعلٍ أو قول ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾ مضاعفة عشر مرات ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ ﴾ مِنْ فعلٍ أو قول ﴿ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ واحدة ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ لا ينقصون حقهم.
- ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ واضح معتدل ﴿ دِينَا قِيمًا ﴾ مستقيماً ﴿ مِنَّا قِيمًا ﴾ مستقيماً ﴿ مِنَّا أَمُشْرِكِينَ ﴿ اللهُ تعالى.
- ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى ﴾ ذبحي ﴿ وَمَعْيَاىَ ﴾ حياتي ﴿ وَمَمَاقِ ﴾ وموتي ﴿ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ عَالَى خالصاً لوجهه.
- ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ﴾ في ذلك ﴿ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ ﴾ من الله تعالى ﴿ وَأَنَا ۚ أَوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ الله



- ﴿ قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللّهِ ٱبْغِى رَبَّا ﴾ كيف أطلب رباً غير الله تعالى ﴿ وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ في الكون ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ من خيرٍ أو شــر ﴿ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ خير ذلك وشــره ﴿ وَلَا يَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ من نورً وزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ إثم غيرها ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ وشــره ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ﴾ ولا تحمل نفس ﴿ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ إثم غيرها ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُم ﴾ يوم القيامة ﴿ فَيُنْبَعُكُم ﴾ يخبركم ﴿ بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿ إِلَىٰ ﴾ في الدنيا.
- ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ ٱلْأَرْضِ ﴾ يخلف بعضكم بعضاً ﴿ وَرَفَعَ بَعَضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ ٱللَّرِ فَ يخلف بعضكم بعضاً ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَى الْقَوَّةِ وَالْعَافِيةِ وَالْسِرزَقِ وَالْمَكَانَة ﴿ لِيَبَّلُوكُمْ فِي مَآ عَظَاكُم مَنْ الفضل ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ﴾ المخالفين ﴿ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَحِيمُ الله المؤمنين.



٣ ـ كثيرون جداً رأوا الموت مراراً، وعادوا للحياة من جديد، ومع ذلك ما زالوا
 في أَمَدِ الغفلات ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَكَ كُمُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ



ءَاينتِ رَبِّكَ ۚ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱننظِرُوٓ أَإِنَّا مُننظِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٥ ـ مواطن النزاع والخلاف والشقاق ليست موطناً للكبار ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ
 وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٦ أياً كانت المصالح المتوخاة في ظلِّ هذه النزاعات، ينبغي أن ينأى عنها الكبار قدر وسعهم واستطاعتهم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسَتَمِنْهُمْ فِي الكبار قدر وسعهم واستطاعتهم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسَتَمِنْهُمْ فِي اللّهِ مُمَّ يُنْبِتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٠٠٠) ﴾.

٧ ـ الاجتماع والتآلف والإخلاص، يصنع التغيير في أيِّ مساحةٍ يقطنها ﴿ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ يُنْبَتُهُم عِا اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْبَتُهُم عِا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ ثُمَ يُنْبَتُهُم عَالَى اللَّهِ ثُمَ يُنَابِّتُهُم عَا لَكُ اللَّهِ عَلَونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

٨ ـ نافذة على سعة رحمة الله تعالى ولطفه بعباده المؤمنين ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٩ ـ لا يهلك على الله تعالى إلا هالك ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمَثَالِها وَمَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمَثَالِها وَمَن جَاءَ بِٱلْسَيِتَةِ فَلَا يُجْزَئ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١٠ ﴿ مَن جَاآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ
 لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١ ـ الولاء لهذا الدين بعض مظاهر العزَّة فيه ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَمْنِي رَقِيَ إِلَى صِرَطِ
 مُستقيمِ دِينَاقِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.



١٢ ـ ارفع رأسك فأنت أشرف العالمين في الأرض ﴿ قُلُ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ ﴿

١٣ ـ الانتساب لهذا الدين شرفٌ يستحقُّ الإعلان عن هويَّته أمامَ العالمين ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَقِيٓ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ ﴿

١٤ ـ إِنَّمَا نَحْنَ أُجَرَاءُ عَنْدَ الله تعالَى ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ اللهُ شَرِيكَ لَهُ أَوْبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ ﴿

١٥ ـ هـذا هو تعريـفُ الإســلام لمن أراد حقيقتــه الكبــرى ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشَكِى وَمُحَيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِلَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُتَالِمِينَ ﴿ ١٦٣﴾ .

١٦ \_ كم من إسلام بالدعوى! وهذه الحقائق التي يجب أَنْ تأخذَ حقَّها من واقع صاحبها ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٣ ﴾.

١٧ ـ كثيرون حين تُسْتَقرأ أحوالهم وحياتهم، تجد نزاعاً في الاستسلام الكلِّيِّ إلَّا من رحم ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَذَّهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١١١ ﴾.

١٨ - الأفكار التي تحملها، والهموم التي تعيشها، والأعمال التي تقدمها، إنَّما تصنعُ بها مستقبلَ حياتك، أو تكتب بها في النهاية عواقبَ الخسران لها ﴿ قُلُّ أَغَيُّرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزُرُ وَازِرَةٌ ۖ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مِّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.



١٩ - ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ ذكرى في استنقاذ العابثين قبل الفوات.

٢٠ ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ درسٌ في مفهوم المسؤولية الفردية في حياة كل إنسان.

٢١ جملة من الخلافات لا تنتهي إلَّا في مواقف الحساب ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّ رَجِعُكُم لَ فَينَتِ عُكُم اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّمْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ

٢٢ - العمى عن الحق موجبٌ لهذا الخلاف الطويل حتى تحين مواعيد الجزاء ﴿ ثُمُ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُم فَيُنْتِ عُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغْلَلِفُونَ ﴾.

٢٣ ـ ماتوا وهم مختلفون، وفي يوم القصاص موعدُ تلك الحلول ﴿ثُمُ إِلَى رَبِّكُمُ
 مَرْجِعُكُمُ فَيُنْزِعُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴾.

٢٤ - عمارة الأرض سبب هذا الاستخلاف للإنسان فيها ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ مَّ خَلَكُمْ فَعَ ٱلْمَارِضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا عَاتَكُوتُ إِنَّ رَبَّكَ مَلَيْفُ الْمَعْفُورُ رَّحِيمُ السَّلِيعُ ٱلْمِقَالِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ السَّلِيعُ ٱلْمِقَالِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ السَّلِيعُ الْمِقَالِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ السَّلِيعُ الْمِقَالِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ السَّهُ.

التمايز بين جنس الإنسان في المكانة والمسؤولية والقدرات والمهارات للاختبار والابتلاء ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْنِكُ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدتِ لِيّــبَـٰلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَـٰكُمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ ﴾.

77 - الذين يدركون هذه الغاية من الاختلاف بين جنس الإنسان ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدَ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۚ إِنَّ رَبَّكُ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَالَى. وَاللَّهُ مَا الله عالى.



٧٧ ـ كم من مسؤوليات ومهارات، وقدرات وإمكانات، وجاه وسلطان، ناهَضَ بها الإنسان دينه فضلاً أَنْ يستثمِرَها في النجاح في موطنِ البلاءِ والاختبار! ﴿وَهُوَ اللَّهِ عَلَكُمُ خَلَتَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنَتِ لِيَّبَلُوكُمْ فِي مَآ اللَّهِ عَلَكُمُ أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنَتِ لِيَّبَلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْضَكُمُ فَوْقَ رَحِيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّةُ اللّه

\* \* \*







#### 

الْمَصَ اللَّ كِنْبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِكُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُو وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اللَّ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ اللَّ فَمَاكَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ طَلِمِينَ ٥ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَرْيِنُهُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَرْيِنُهُ فَأُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَنِينَا يَظْلِمُونَ 🕚 وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَدِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ اللَّ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ أُمَّ صَوَّرُنَكُمْ أُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهِ



### ۱۲۰۰۰ التفسیر کی

- ﴿ الْمَصَ ﴿ أَنَّهُ مِن الحروف المقطعة التي تدلُّ على إعجاز القرآن.
- ﴿ كِنَنَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ القرآن الكريم ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ ﴾ ضيق وشكٌ واشتباه ﴿ لِلنَّانِدَرَ بِهِ عَ ﴾ لتخوّف به الناس ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ تذكيراً لهم.
- ﴿ اَتَّبِعُواْ ﴾ أيها الناس ﴿ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَبِّكُمْ ﴾ من كتاب الله تعالى وسنَّةِ رسوله ﷺ ﴿ وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ٤ ﴾ الله تعالى ﴿ أَوْلِيَآ ٤ ﴾ تتولّونهم من دون الله تعالى ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ ما أقلَّ ما تتذكرون حق الله تعالى عليكم!
- ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ ﴾ قرى كثيرة أصرَّت على كفرها وضلالها ﴿ فَجَآءَهَا بَأْسُنَا ﴾ عذابنا ﴿ بَيْنًا ﴾ وهم نائمون ليلاً ﴿ أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴿ آَكُ ﴾ نائمون في وسط النهار.
- ﴿ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ ﴾ دعاؤهم ﴿إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ ﴾ وقــت نزول العذاب بهم
   ﴿إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ اظٰلِمِينَ ۞ ﴾ لأنفسنا.
- ﴿ فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ لنسألن الأمم الذين أرسل الله تعالى فيهم المرسلين عن جوابهم لرسلهم ﴿ وَلَنَسْعَكَ الْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ وسنسأل الرسل عن تبليغ رسالتهم.
- ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ﴾ على الرسل والمرسل إليهم فيما وقع بينهم وقت الدعوات ﴿ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ﴿ ﴾ عنهم في وقتٍ من الأوقات.
- ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ إِذٍ ﴾ يـوم القيامة ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ العـدل ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُـهُۥ ﴾ رجحت كِفَّةُ الحسنات بالسيئات ﴿ فَأَوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ ﴾ الفائزون.



- ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِيثُهُ ﴾ فرجحت كِفَّةُ سيئاته ﴿ فَأُولَئَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾ بفوات النعيم وعذاب الجحيم ﴿ بِمَا كَانُوا بِاَينَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾ يجحدون.
- ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جعلنا لكم فيها مكاناً وهيأناها لكم ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَلِيشَ ﴾ ما تعيشون به من الزروع والثمار والتجارات والصنائع ونحوها ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ آَنَ ﴾ فما أقلَ ما تشكرون نعم الله عليكم.
- ﴿ وَلَقَدُّ خَلَقَٰنَكُمُ ﴾ أباكم آدم ﴿ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمُ ﴾ جعلنا أباكم في أحسن صورة ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكَ كَهِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ على سبيل التكريم ﴿ فَسَجَدُوا ﴾ أجابوا أمر الله تعالى فسجدوا له ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنَجِدِينَ ﴿ اللهُ أَبِي أَنْ يسجدَ تَكَبُّراً وعناداً.

### ٠٠٠٠٠ (التَّدِيْنِ ﴾﴿

١ ـ القرآن الكريم هو روح الدعوة، وسرُّها الناهض، وسراج ظلامها في كلِّ ليل ﴿ كِننَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَبُ مِنْهُ لِلْمُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٢ - إذا أراد الدعاة أن يكتبوا حظوظ الدعوة في قلوب السامعين فليسمعوهم هذا الوحي وهو يعرض لهم الآخرة كأنهم يرونها رأي عين ﴿ كِنَنَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبٌ مِّنَهُ لِلنَّـنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٣ - المنهجُ الدعويُّ هو الذي يجمع بين البشارة والنذارة ﴿ كِنَبُّ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَبُمُ مِّنَهُ لِلُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٤ - كل معاني الحياة وقف على هذا المعنى ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾
 وعلى قدر إقبالك على هذا المعنى يزدان لك كلُّ شيء.



 ليتنا ندرك كم يصنع لنا الإقبال على هذا المعنى من حياة ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْتُكُم مِّن زَّيِّكُورُ ﴾.

٦ ـ كل معاناتنا التي نجدها عارضة في طريق أحلامنا هي نتيجة لضعف علاقتنا بهذا المعنى الكبير ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُرُ ﴾ وهي في المقابل نتيجةٌ لمخالفة ذلك التوجيه المباشر ﴿ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآ ،

٧ \_ مشاهد عذاب الله تعالى للمعرضين باسطة لا تحتاج سوى معتبرين ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞﴾.

٨ ـ درس التاريخ أكثر الدروس عبرةً وعظة ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ قَابِلُوكَ ٤ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ إِنَّا كُنَّ طَلِمِينَ ۞﴾.

٩ \_ كم من أمَّةٍ خلت هي مثار العبرة في التاريخ لو كان لنا قلوب ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ١٠٠ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ۞ ﴿.

١٠ \_ كم من عذرٍ جاء متأخراً عن وقته، ولم ينفع صاحبه في شيء! ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ۖ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ اظْلِمِينَ ۗ ﴾.

١١ ـ ما زالت الفرص عارضة تنتظر مستثمرين قبل الفوات ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَكُنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ اللَّ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۗ ﴿ ﴾.

١٢ \_ كل ما يجري في هذه الحياة لغاية ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَاكَ ٱلْمُرْسَلِينَ آلَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ ﴿ ﴾.



١٥ ـ كم مِنْ مسؤولِ عنه ضاع في ملهيات التسويف! ﴿ فَلَنَسْ عَلَنَ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلِهُمْ وَمَاكُنَا عَالَيْبِينَ اللهُ وَأَلَيْ وَمَاكُنَا عَالَيْبِينَ اللهُ وَأَيْتِينَ اللهُ وَمَاكُنَا عَالَيْبِينَ اللهُ وَأَيْتِ وَمَاكُنَا عَالَيْبِينَ اللهُ وَمَاكُنَا عَالَيْبِينَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

17 ـ من كمال فقهك وعقلك أن تعرض سيرتك على ما جاء به رسولك ﷺ استعداداً للإجابة على تلك الأسئلة التي تعرض لك في مواقف العرصات ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَمَا كُنَّا غَاْيِمِينَ ﴾.

١٧ ـ كم من قصة حقيقة بالفرح! وكم من قصة حقيقة بالأحزان! ﴿ فَلنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنّا غَآبِهِينَ ﴿ فَلنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنّا غَآبِهِينَ ﴿ ﴾.

١٨ ـ في ساحات القيامة سترى قصة تاريخك من لحظة بلوغك إلى لحظة وداعك للدنيا ﴿ فَلَنَقُصَنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنّاً غَآبِبِينَ ﴿ الله لا يتخلّف منها شيءٌ.

١٩ ـ استكثر من الأعمال الصالحة قدر وسعك ﴿ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَا عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَا عَالِمِينَ
 عَآبِبِينَ ﴿ ﴾.

٢٠ - كم مِنْ مستورٍ في ساحات الدنيا؛ مفضوح بين يدي الله تعالى في ساحات القصاص ﴿ فَلَنَقُصَنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ﴿ ﴾.



٢١ ـ الحياةُ ميدانٌ لتنافس الشرفاء ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِنِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيثُهُ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُۥ فَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ۗ ﴾.

٢٢ ـ هــذه لحظات الانتصــار والفرح، والإخفاق والفشــل في حقٌّ كلِّ إنســان ﴿ وَٱلْوَزْنُ يُومَيِدٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيتُ أَهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَفَأُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ ﴾.

٢٣ ـ كلُّ انتصارِ في هذه الحياة لا يمتدُّ في ساحات ذلك الفلاح فلا قيمة له في واقع الإنسان ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُۥ فَأُوْلَكَ إِكَ هُمُٱلْمُفَلِحُونَ ۗ ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ وَأُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ ﴿.

٢٤ ـ الخسارة التي تجهض كلَّ أحلام الإنسان هي خسارةُ هذه النهايات ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَأَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۗ ۗ ﴿

٢٥ ـ كثيرة هي النعم التي تستحقُّ شكراً وعرفاناً ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَدِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ١٠٠٠ ٥٠٠.

٢٦ ـ من البصيرة والفقه أن تُحْدِثَ لكلِّ نعمةٍ مواقفَ شكر ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.



قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلغِرِينَ اللهِ قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ قَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ مُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمُنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمٌّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيَطُكُ لِيُبِّدِى لَهُمًا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَكِلِدِينَ اللَّهِ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهُ فَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللّهُ ع



#### التفسير التفسير

- ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى سائلاً إبليس وموبِّخاً له: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ ما الذي منعك من السجود ﴿ قَالَ ﴾ إبليس: ﴿ أَنَا ْخَيْرٌ مِنْهُ ﴾ أفضل وأحسن ﴿ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ آَنَا ﴾ والنار أشرف من الطين.
- ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ فَأَهْبِطْ مِنْهَا ﴾ انزل من الجنة ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ في الجنة ﴿ فَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ في الجنة ﴿ فَأَخْرُجُ ﴾ منها ﴿ إِنَّكَ مِنَ الصَّاخِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
  - ﴿ قَالَ ﴾ إبليس: ﴿ أَنظِرُنِ ﴾ أخّرني ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ عَوْمِ القيامة.
    - ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ اللَّهِ المؤخرين لذلك اليوم.
- ﴿ قَالَ فَبِمَآ أَغُونِتَنِي ﴾ أضللتني عن الحق ﴿ لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ ﴾ لأترصدنّهم وأصُدَّنَّهم ﴿ وَصَرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١٠) ﴾ طريقك المستقيم.
- ﴿ ثُمُّ لَاتِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ﴾ للتزهيد في الآخرة، والترغيب في الدنيا، وإلقاء الشبهات، وتزيين الشهوات ﴿ وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ (١٩) ﴾ لنعمتك.
- ﴿ قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا ﴾ من الجنة ﴿ مَذْءُومًا ﴾ ممقوتاً مذموماً ﴿ مَّدْحُورًا ﴾ مطروداً ﴿ لَمَن
  تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ من الناس ﴿ لأَمَلأَنَّ جَهَنَمُ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهِ ﴾ منك وممَّن تبعك.
- ﴿ وَيَتَادَمُ ٱسۡكُنْ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ ﴾ استقرّا فيها ﴿ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا ﴾ مِنْ كلّ مَكَان ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ عين لهما شجرةً، وحرَّمها عليهما ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ آَلٌ ﴾ بالأكل منها.
- ﴿ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ ﴾ لآدم وزوجه ﴿لِيُبَدِى لَهُمَا ﴾ ليظهر لهما ﴿مَا وُبرِيَ عَنْهُمَا ﴾ ما غطّي وستر ﴿مِن سَوْءَتِهِمَا ﴾ عوراتهما ﴿وَقَالَ ﴾ الشيطان لآدم



- وزوجه: ﴿مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ ما منعكما عنها ﴿إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ ﴾ حتى لا تكونا ملكين ﴿أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ۞ ﴾ في الجنة.
- ﴿ وَقَاسَمَهُمَاۤ ﴾ حلف لهما ﴿إِنِّ لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ اللهِ نَاصِحُ صادقٌ فيما أقول لكما.
- ﴿ فَدَلَّنَهُمَا ﴾ أنزلهما من منزلتهما العالية ﴿ بِغُرُورٍ ﴾ بغفلة ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ ﴾ أكلا منها ﴿ بَدَتُ لَهُمَا ﴾ ظهرت ﴿ سَوْءَ تُهُمَا ﴾ عوراتهما ﴿ وَطَفِقًا ﴾ شرعا وأخذا ﴿ يَغَصِفَانِ عَلَيْهِمَا ﴾ يلزقان على عوراتهما ﴿ مِن وَرَقِ ٱلجُنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا ﴾ وهما على تلك الحال: ﴿ أَلَمُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُما ٱلشَّجَرَةِ ﴾ ألم أمنعكما من الأكل منها ﴿ وَأَقُل لَّكُما إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُما عَدُونً مُبِينٌ ﴿ إِنَ الشَّيْطِنَ لَكُما عَدُونَ ﴾ ظاهر في العداوة.

### ٠٤٠٠ (التَّنْدُنِيُّ ﴾ ﴿

١ - ﴿ قَالَ أَنَا ۚ خَيرٌ مِّنَهُ خَلَقَننِي مِن نَّارٍ وَخَلَقَتُهُ مِن طِينٍ ﴾ هذه ﴿ أَنَا ﴾ التي أودت بإبليس
 في غياهب الضلال، وهي ذاتها التي تودي بكثيرين!

٢ ـ الكبر أعظم الأمراض التي تداهم الإنسان، وتجهض جهودَهُ وأعمالَه ﴿ قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٣ - ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَ خَلَقَنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقَتَهُ مِن طِينٍ ﴾ رأيتُ هــذا المعنى في طالبِ علم، وصاحبِ جاهٍ وســلطان، ومن تولى رئاســة، ومن فتح الله تعالى عليه في مشروع، فلا هُمْ نفعوا أنفسهم، ولا هُمْ نفعوا غيرهم.

إذا شعرت بشيء من أثر ﴿أَنَا ﴾ في جزء من عملك فأدرك نفسك قبل الفوات؛ فهذه بداية النهايات ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْتَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِى

مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّنغِدِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْقِ اللَّهُ الْعَلِيْلُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعُلْكُ أَنْ اللَّهُ الْعَلَيْكُ وَاللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ الْعَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِي اللَّهُ الْمُلْعُلِيْكُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

ه ـ مساكين أولئك الذين يتقلّبون في لحاف هذا المعنى ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ ﴾ عاشوا على سرابٍ أودى بهم في النهاية إلى الضلال.

٦ ـ أمراض القلوب أكثر الأمراض خطورة، وأشدها بأساً، وأعظمها خطراً على حياة صاحبها ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرَ تُكَ قَالَ أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ.
 مِن طِينٍ (١) قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِرِينَ (١) ﴾.

٧ ـ غالباً ما يأتي سوء الخواتيم من أمراض القلوب ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذَ أَمَرَ ثُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَالْهَبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن أَلْصَلِغِرِينَ ﴿ وَخَلَقْتَهُ وَمِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَالْمَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرِجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِرِينَ ﴿ قَالَ ﴾ الكِبْرُ والعُجْبُ ما أكثر ما تغتال أعمالنا.

٨ ـ هذه أماني إبليس ﴿ قَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَدُنَ هَمُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللهُ فَما أَنت صانعٌ في مواجهتها؟!

٩ ـ هذا هو عدوك وهذه أمانيه ﴿ قَالَ فَبِمَاۤ أَغۡوَيۡتَنِى لَأَقۡعُدُنَّ لَهُمۡ صِرَطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ﴿ اللَّ شُكُوبِهُمْ وَعَن شُمَآ إِلِهِمۡ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُنَاكِينَ اللَّهُ وَعَن شُمَآ إِلِهِمۡ ۖ وَكَن بَيۡنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلُفِهِمْ وَعَن أَيْمَنِهِمْ وَعَن شُمَآ إِلِهِمۡ ۖ وَكَن بَيۡنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلُفِهِمْ وَعَن شُمَآ إِلِهِمۡ ۖ وَكُن يَتِهِمُ وَمِن خَلُفِهُمْ مَنكِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو



17 \_ دائماً ما نغرق في المساحات الضيقة ﴿ وَيَكَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ المساحة الممنوعة في مقابل تلك المساحات المفتوحة على مصراعيها، لكن دائماً ما يكون الممنوع مرغوباً.

١٣ ـ جبلت النفوس على حُبِّ الممنوع ﴿ وَيَكَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ
 حَيْثُ شِثْتُمًا وَلا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١٤ ـ الوسوسةُ أول الطريق، وبداية الظلام، وشرارة المعركة، وهي الطريق الذي يخوض به إبليس معنا رحلة الهاوية ﴿ فَوَسَوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيَطَانُ لِيُبَدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

١٥ ـ الوسوسة كالحَبَّ الذي تلقيه للحَمَامَ ليصطَفَّ أمامك ثم تأخذ فريستك منه، وكقطع الجبن التي تلقيها للفأر الني آذاك لترمي به في خواتيم النهايات، والوسوسة ذاتها يُرَتِّبُهَا لك الشيطان في كل موقفٍ ليلقي بك في المعاصي ﴿ فَوَسُّوسَ لَهُمَا الشَّيْطُانُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ كُمُا مَن رُبُّكُما عَنَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن الْخَيلِدِينَ اللهِ .

17 ـ إذا أراد الشيطان أن يضلك بنى لك صرحاً من أمل؛ وأراك ربيعاً في الصحراء اليابسة، وزيّن لك مستنقع الحياة، ثم أوردك إليها مسروراً ﴿ وَقَالَ مَا نَهَ كُمّا رَبُّكُما عَنْ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ إِلّا أَن تَكُونا مَلكَينِ أَوْ تَكُونا مِن ٱلْخَالِدِينَ ﴾.



١٧ ـ الزينة هي القصة التي يبدأ بها معك الشيطان في كل مرة، ويجري لك أحداثها كأنما تراها رأي عين، ثم يلقي بك من خلالها في الضلال ﴿وَقَالَمَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴾.

١٨ ـ يصوّر لك الربا صفقة العمر، والزنى أمنية الحياة، والرشوة فرصة اللحظة، ثم يدعك تخوض غمار النهايات بمفردك ﴿ وَقَالَ مَا نَهَنكُمُا رَبُّكُمًا عَنَّ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴾.

١٩ ـ كل الذين في السـجون العامة، ونهايات السوء، وأحداث الإخفاق يقولون: كان مشهد اللحظة أبهج بكثير من صور الخاتمة التي نعيش أحداثها ﴿وَقَالَمَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴾.

٢٠ ـ تأكَّد تماماً أَنَّ كلَّ مخالفةٍ لربِّك هــى طاعة لعدوِّك، ومهما عرض صورتها، وأبان لك عن جمالها، إلَّا أنها في النهاية خسارة الدارين ﴿وَقَالَمَا نَهَنكُمُا رَبُّكُمُا عَنَّ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴾.

٢١ ـ كثيرون من الذين غرقوا في البنوك كانت الزينة العارضة أقوى من صور النهايات التي يعيشونها اليوم، فوقعوا أسرى تلك اللحظات ﴿ وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمًا عَنَّ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴾.

٢٢ ـ في كلِّ لحظةٍ تدير فيها معركةً مع العدقِ أَمِطْ لثامَ اللحظة العاجلة، ومُدَّ نظرك لخواتيم تلك المشاهد ﴿ وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمًا رَبُّكُمًا عَنَّ هَلَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَق تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيَلِدِينَ ﴾.

٢٣ ـ لا تستغرب حين ترى المرأة في الشاشة أو في الطريق، أو في الأسواق تملك جمالاً مثيراً غير العادة؛ لأن هذا جزء من مشهد المعركة التي يديرها إبليس معك ﴿ وَقَالَ مَا نَهَ كُمُا رَبُّكُما عَنَّ هَلِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴾.



٢٤ ـ قال لصاحب الدخان: لا تحرم نفسك المتعة، وقال لصاحب المخدرات والسرقة: المغامرة وحدها تكفي للعز، وقال لكثيرين: يمكنكم أن تبدؤوا الحياة التي تريدون ﴿ وَقَالَ مَا نَهَنكُما رَبُكُما عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوَ تَكُونا مِنَ الْخَيلِدِينَ ﴾.

٧٥ ـ هذه نهاية مشاهد الزينة التي يصوِّرها الشيطان في كلِّ مرة ﴿ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا فَلَمُ اللَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا وَرُقُهُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَن لَكُمَا عَدُولً مُنْهِينٌ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ

٢٦ ـ هذه النهاية نقرؤها في كلِّ مرةٍ، ويتكرَّر علينا مشهدها في كل حين ﴿فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجَنَّةِ لَمُ وَلَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَدُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينُ اللَّ وَمع ذلك نَقعُ فيها مراراً.

٧٧ ـ معركة الشيطان هي المعركة الوحيدة التي فيها كل شيء مكشوف، وهي المعركة التي نخها كل شيء مكشوف، وهي المعركة التي نخسر فيها في كل مرة كل شيء ﴿فَدَلَنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدُتُ لَمُمَا سَوْءَ أَبُهُمَا وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا أَلَو أَنَّهَكُما عَن يَلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُولً مُّيِينٌ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللل



قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَّهُ إِلَى حِينِ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللهِ يَبَنِيَّ ءَادَمَ قَدُ أَزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِمَاشُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُما آخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ يَهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرُونَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآمِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَٱقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياآةً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ

(TAT ) TAT ) (TAT ) (TAT ) (TAT ) (TAT )



## \*﴿ الْتَفْسِيرِ ﴾

- ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا آَنَفُسَنَا ﴾ بمخالفة أمرك ﴿ وَإِن لَّرَ تَغَفِّرُ لَنَا ﴾ تستر عنا هذه الخطيئة وتمحها ﴿ وَرَّحُمُنَا ﴾ بقبول توبتنا ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ آ﴾ لنعيم الآخرة.
- ﴿ قَالَ ٱهْبِطُوا ﴾ أنتم وإبليس ﴿ بَعَضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوُ ﴾ أعداء لبعض
   ﴿ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُ ﴾ موضع تستقرون فيه ﴿ وَمَتَنَعُ ﴾ تتمتَّعون به
   ﴿ إِلَىٰ حِينِ ﴿ آَنَ ﴾ إلى زمن آجالكم.
- ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ فِيهَا ﴾ في الأرض ﴿ تَحَيُونَ ﴾ تعيشون مدَّة آجالكم ﴿ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ ﴾ ﴿ وَفِيهَا ﴾ في الأرض ﴿ تَمُوتُونَ ﴾ بانتهاء آجالكم ﴿ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ ﴾ تُبعثون بعد موتكم.
- ﴿ يَنَبَنِى ٓ ءَادَمَ قَدُ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ ﴾ عوراتكم ﴿ وَرِيشًا ﴾ لباس زينة ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ أفضل وأحسن من اللباس الحسِّي ﴿ ذَلِكَ ﴾ ما تلبسون ﴿ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ من دلائل عظمته ﴿ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ اللهِ ﴾ ما ينفعهم.
- ﴿ يَكِنِنَ اَدَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ يضلُّكم ويخدعُكم ﴿ كُمَا آخَيَ أَبُويَكُم ﴾ آدم وحواء ﴿ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ الدي يسترهما ﴿ لِيُرِيهُمَا سَوْءَتِهِما ﴾ عوراتهما ﴿ إِنَّهُ يَرَىكُمُ ﴾ الشيطان ﴿ هُووَقِيلُهُ ، ﴾ أعوانه ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا نُوْبَهُمُ ﴾ لا تتمكنون من رؤيتهم ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَولِيَا يَ ﴾ قرناء وأعوانا ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَلُ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا ﴾ المشركون ﴿ فَنْحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا ﴾ يفعلونها ففعلناها اقتداءً بهم ﴿ وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ بفعلها



- ﴿ قُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ لا يليق به أن يأمر بفعل الفاحشة ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ مَا لا سبيل لكم إلى علمه.
- ﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ توجهوا لله تعالى واعبدوه في كل حال ﴿وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ قاصدين بذلك وجهــه غير مشــركين بــه ﴿كُمَا بَدَأَكُمُ ﴾ أوَّلَ مرَّة ﴿ تَعُودُونَ ١٠٠٠ للبعث بعد ذلك.
- ﴿ فَرِيقًا ﴾ منكم ﴿ هَدَىٰ ﴾ وفَّقه الله تعالى للهداية ﴿ وَفَرِيقًا ﴾ منكم ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ وجبت عليهم الضلالة ﴿إِنَّهُمُ ﴾ الذين حقت عليهم الضلالة ﴿ أَتَّخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ ﴾ أعواناً ومناصرين ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ ﴾ في فعلهم ذلك ﴿أَنَّهُم شُهْتَدُونَ اللَّهُ على الحق.



١ ـ حين تقع في معصية، وتجري عليك سنن الله تعالى في هذا الشأن، فالزم ما لزمه أبواك ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظُلَمُنَا آَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغَفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿٣ ﴾.

٢ ـ الاعتراف بالذنب، والإقرار بالخطيئة بين يدى ربك، وكمال الخوف والخشية من عواقبهما موجبٌ للغفران ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣٠٠.

٣ ـ أولُ عدقٌ وأخطرُ عدقٌ وأهِمُ عدقٌ هو الشيطان ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ٣ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴿ فَأَعِــدَّ عَدَتُكَ لَمُواجَهُمُ وَإِياكُ ونسيان المعركة.



٤ عدونا يواجهنا بمعركة مكشوف فيها كل شيء حتى أدق التفاصيل؛ فمن الغبن أن نخسرها، ونحن نعرف فيها كل شيء ﴿ قَالَ ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُم لِبَعۡضٍ عَدُوُ ۗ وَلَكُم وَ لَا لَهٰ لِعُلُواْ بَعۡضُكُم لِبَعۡضٍ عَدُوُ ۗ وَلَكُم وَ الْأَرْضِ مُسۡتَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠٠).
 في ٱلْأَرْضِ مُسۡتَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠٠).

ه ـ الألبسة التي نستر بها عوراتنا نوعان: لباس حسّي، وهي ما يعلو أجسادنا، ولباس معنوي، وهي التقوى التي تعمر قلوبنا ﴿ يَبَنِيۡ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُو لِبَاسَا يُوَرِى سَوۡءَتِكُمۡ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوٰىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ أَذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَهُمۡ يَذَكّرُونَ اللَّهُ ﴾.

٦ ـ يكفي من اللباس الحسِّيِّ أدنى شيء، ولباس التقوى منازل تحتاج إلى جهاد في يَنَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ فَاللَّكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ اللَّهِ.
 ذَالِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ اللَّهِ.

٧ ـ لباس التقوى أعظم من غيره، وأستر من سواه، وأجمل لصاحبه في الدارين، وذاك يكفي أن يكون دثاراً في الدنيا فحسب ﴿ يَبَنِى عَادَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ اللَّهِ ﴾.

٨ ـ تملك خيارات عدَّة للمعركة التي يديرها الشيطان معك، فإياك وفواجع اليأس فينبَيْ ءَادَمَ لَا يَفْنِننَكُمُ الشَّيَطِنُ كَمَا آخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا أَ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَا نُرَوْنَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ أَولِياءَ لِلْرِيهُمَا سَوْءَ تِهِمَا أَ الشَّيَطِينَ أَولِياءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿إِنَّهُ مَلْوَاللَّهُ اللَّهَ يَطِينَ أَولِياءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿إِنَّ ﴾.

٩ ـ المعركة التي يديرها الشيطان صعبة ومجهدة ومكلفة كونها من عدو لا نراه، وطبع الإنسانُ على حبّ الشهوات، ومع ذلك يملك فيها خيار النصر، ويدير فيها مساحة النجاح ﴿ يَنَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيَطِنُ كُمَا آخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبُرِيهُمَا سَوَّءَ تِهِمَا أَ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُروَّنَهُم اللهِ إِنَّا جَعَلْنَا الشَيْطِينَ أَوْلِيَآ عَلَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



١٠ ـ الجهل مؤذنٌ بأسوأ النهايات لصاحبه ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١١ ـ الشهوات تصنع الحجب دون الحقائق ﴿ وَإِذَا فَعَـ لُواْ فَكِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ 🕅 ﴾.

١٢ \_ ﴿ قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا ﴾ حلقة من حلقات تأجير العقول التي تمتهن أعظم مدَّخرات الإنسان في الحياة كلها.

١٣ ـ ﴿ وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ صورة من صور التطفل على شريعة الله تعالى، والاعتداء على الله تعالى بغير برهان.

١٤ ـ من سفه العقول أن تجترئ بهذه الطوام ﴿ وَإِذَا فَعَـلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ٧٠٠).

١٥ ـ الناس فريقان: فريق هدى، وفريق ضلال، ولا ثالث لهما في الطريق ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ ﴾ فانظر أين أنت من هذين الفريقين؟!

١٦ \_ أعظم الخذلان أن تجري في طريق الضلال، وتحسب أنك في طريق الإصلاح والحق ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيكطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ آللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ

﴿ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ أَلَّهِ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَلِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَتِّي وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِدِهِ سُلْطَكْنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآةً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللَّهُ يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينيِّى فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَجْزَنُونَ اللهُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ النَّارُّ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ فَمَنْ أَظُاكُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِيهِ أُولَيِّكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَكِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ اللَّهُ



## 

- ﴿ يَنبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ ﴾ ما تتجمَّلون به ﴿ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ عند الصلاة
   ﴿ وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾ ممَّا أحلَّ الله تعالى لكم ﴿ وَلَا تُسْرِفُواْ ﴾ لا تتجاوزوا حدَّ الاعتدال ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ آ ﴾ المتجاوزين للحد.
- ﴿ قُلُ ﴾ لهم يا رسول الله ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَهُ ٱللّهِ ﴾ من منع ما يتزين به الإنسان، وجعله محرماً ممنوعاً على الناس ﴿ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۽ ﴾ من أنواع اللباس ﴿ وَٱلطّيبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ من المآكل والمشارب والمنافع ﴿ قُلُ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيْوَ ٱللَّذِينَ ﴾ حلال لهم في الأصل؛ ويشاركهم فيها تبعاً الكفار ﴿ خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ لهم وحدهم لا يشاركهم فيها أحد ﴿ كَذَلِكَ نَفُصِّلُ ٱلْآينَتِ ﴾ نبينها ﴿ لِقَوْمِ يَعَامُونَ ﴿ آ ﴾ ما عند الله تعالى من الحق فينتفعون بذلك.
- ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَاحِشَ ﴾ وهي كل ما يُستفحشُ ويُستقبحُ في عقول الناس ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ في الجوارح ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾ في القلوب ﴿ وَٱلْإِثْمَ ﴾ الذنب ﴿ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ الظلم ﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ ﴾ تجعلوا له شريكاً في عبادته ﴿ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطُننا ﴾ حجَّةً ظاهرةً واضحة ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا
- ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ﴾ زمن محدَّد للموت ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ حضر زمن وفاتهم ﴿ لاَ يَسَّتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْنَقَدِمُونَ ﴿ آَلَ ﴾ بل يمضون في الوقت نفسه المحدَّد المقدَّر ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾ إن أتاكم رسل منكم ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَائِتِي ﴾ يخبرونكم بها ويبيِّنونها لكم ﴿ فَمَنِ ٱتَقَىٰ ﴾



جعل بينه وبين عذاب الله وقايةً بفعلِ أوامرِهِ واجتنابِ نواهيه ﴿وَأَصَّلَحَ ﴾ ما بينه وبين الله تعالى، وما بينه وبين الخلق ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ فَنَ ﴾ فلا يلحقهم حزن ولا ينالهم خوف.

- ﴿ وَٱلَّذِینَ كَذَّبُواْ بِعَایَنِنَا ﴾ لم یصدِّقوا بها ولم یعملوا بما فیها ﴿ وَٱسۡتَكَبُرُواْ
   عَنْهَا ﴾ أعرضوا مستكبرين عن ما فیها ﴿ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ أهلها ﴿ هُمُ فَيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَنَ ﴾ مقیمون.
- ﴿ فَمَنْ أَظُلَا ﴾ لا أحد أشد طلماً ﴿ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ كذب على الله تعالى ﴿ أَوْلَيْكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم ﴾ ما قُدِّر تعالى ﴿ أَوْلَيْكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم ﴾ ما قُدِّر لهم من خيرٍ أو شر ﴿ مِّنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ في اللوح المحفوظ ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا ﴾ ملائكة الموت ﴿ قَالُوا ﴾ الملائكة: رُسُلُنَا ﴾ ملائكة الموت ﴿ قَالُوا ﴾ الملائكة: ﴿ أَيْنَ مَا كُنْتُم تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ ﴾ أين من أشركتم بالله تعالى ؟ ﴿ قَالُوا ﴾ المشركون: ﴿ ضَلُوا عَنَا ﴾ ضاعوا وذهبوا ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُوا كَلَوْنَ مَا كُنْ وَاللهُ عَالَى ؟ فَالُوا ﴾ كفرِينَ ﴿ آَنَهُمُ كَانُوا الله تعالى .





٣ ـ إجلالك لشــعائر الله تعالى دليل على تعظيمك لــه تعالى ﴿يَنَهَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الله ﴿

٤ ـ من كمال فقهـك وعقلك ألا تكون نعم الله تعالى طريقاً للبغي والفسـاد ﴿ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ المُسْرِفِينَ

٥ ـ كلُّ نعمةٍ جاوز فيها صاحبها حدَّ الاعتدال كان مديناً بها في يوم الحسرات ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ المُسْرِفِينَ

٦ ـ يكفي صاحب عقلِ أن يضعه الإسرافُ في خانةِ الهوامشِ ممَّن لا يحبهم الله تعالى ﴿ يَنبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ.

٧ \_ الإسراف دليل على تعظيم حقوق الأنفس والمخلوقين فوق حقوق الله تعالى ﴿ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرِبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ۚ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٦﴾.

٨ ـ إذا رأيته يتورّع عن الإسراف، ويقتصد قدر وسعه، ويشغله هذا المعنى فذاك من دلائل العلم، ولــو كان صاحبه من العــوام ﴿يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ ﴿.

٩ ـ من الحقائق المرَّة أننا نردِّد هـ ذا المعنى معرفة، ولا نعرف له واقعاً منذ زمنٍ طويل ﴿ يَنبَنِي ٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِفُواْ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ الآ) ﴾.



١١ ـ من لا يحبه الله تعالى كيف يدفع عنه غوائل السوء؟! ﴿ يَنبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ثَالَى ﴾.

١٢ ـ الإسلام يعلِّم ويدرِّب ويؤهل للتخلّص من الديون وإثقال كواهل العالمين بالكماليات ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوا أَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (٣) ﴾.

١٣ ـ الإسراف ليس في غدائك وعشائك فحسب، بل في كل شيء من حياتك ﴿ يَبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُواْ ۚ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

١٤ ـ سافرت معه إلى بلد خارجيّ لمدَّة ثمانية أيام، فما تـرك بقايا من إفطاره وغدائه وعشائه طيلة تلك الأيام، إن كانت صالحة ربَّبها وحملها لأقرب محتاج في الطريق العام، وإن كانت لا تصلح للإنسان توقَّفَ وأطعمها الطير ﴿ينبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا تُسُرِفُواْ إِنّهُ، لا يُحِبُ المُسْرِفِينَ سَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا تُسُرِفُواْ إِنّهُ، لا يُحِبُ المُسْرِفِينَ سَ الله وكذلك تصنع القدوات.

١٦ ـ التحليل والتحريم شريعةٌ لا يحلُّ بحالٍ أن يتكلُّم فيها أصحاب الظنون



والأهواء بحال ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِّبَكَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلُ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ اللهُ ﴿ .

١٧ ـ الجرأة على الفتوى من التعدِّي على حدود الله تعالى والافتراء في شريعته ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٠٠٠ ﴿.

١٨ ـ الإيمان يمنح أهله ما يشاؤون في الدارين ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَكِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

١٩ ـ حين تتأمل هذه المحرَّمات الخمس: الفواحش، والإثم، والبغي، والشرك، والقول على الله تعالى بلا علم، تعلم يقيناً أن الشريعة لا تحرِّم إلَّا ما لا مصلحة فيه، أو كان فيه اعتداءٌ على حقوق الآخرين ﴿ قُلِّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلْ بِهِ ـ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعُلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٢٠ \_ الفواحش: ما فحش من القول والفعل، وحُرِّم من المعاصي، والبغي: الاعتداء على الآخرين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والشرك: أن يُعطى المخلوق حق الله تعالى، والقول على الله تعالى دون برهان، هذه هي المحرمات التي حذّرت منها الشريعة، ورتَّبت على الوقوع فيها الحساب ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظُهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلْ بِدِـ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وهي في مجملها إما اعتداء على حقوق الله تعالى، أو اعتداء على حقوق المخلوقين.



٢١ ـ كل الذين تراهم، لهم أمدٌ يغادرون فيه ساحات الدنيا يوماً ما ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

٧٤ - كثيرون لهم أفكار، ومفاهيم، وتصوُّرات، وآخرون لهم أصدقاء يردُّون عنهم في كل شيء، وما لم تكن على الحقائق، وإلَّا فلا معوّل عليها في النهايات ﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا أَوْ كُذَّبَ عِايَدِهِ ۚ أُولَيَهِ كَ يَنَا لَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَبِ حَقَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُم تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَقَالُوا ضَلُّوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِمِم أَنَهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

الأدعياءُ كثرٌ، وفي يوم الحاجات لا يبقى منهم أحد ﴿ فَمَنْ أَظُلَا مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَانَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِتَايَدِيةً أُولَكِنِكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِئلَبِ ۚ حَتَى إِذَا جَآءَ ثُهُمُ رُسُلُنَا عَلَى اللَّهِ أَوْ الْكِئلَبِ ۚ حَتَى إِذَا جَآءَ ثُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْ نَهُمْ وَلَا اللَّهِ ۚ قَالُوا ضَلُّوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ يَتَوفّوْ نَهِ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قَالُوا ضَلُّوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَفْوِينَ ﴿ إِنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قَالُوا ضَلُّوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنهُمْ كَانُوا كَفْوِينَ ﴿ إِنَّ مَا كُنتُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنْهُ أَنْهُ عَلَى أَنْوا كَنْوِينَ ﴿ إِنَا عَلَى إِنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُولِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَمِ الْع

٢٦ \_ كلُّ أصدقائك الذين ألبسوكَ فكرةً خاطئةً، أو وهماً عارضاً، أو فعلاً قبيحاً، لن تلقى منهم أحداً يعتذرُ عنك في تلك المواقف ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ



كَنَّ بِعَايَدِهِ ۚ أُولَيْكِ يَنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ۚ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىۤ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ اللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىۤ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ اللَّهِ ۗ فَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىۤ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ اللَّهِ ۗ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللّ

٧٧ ـ ما زالت الفرص أمامك لتتخلى عن كل هؤلاء الأدعياء وتُيمِّم وجهك إلى
 الله ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِتَايَدِهِ ۚ أُولَكِكَ يَنَا أَهُمُّ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱللهِ ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِكَانَةُ مُرَّ اللّهِ عَلَى ٱللّهِ عَالَوْا أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴿ ﴾.

٢٨ - رأيتهم حوله يقنعونه بفرص الفوضى والفساد والرذيلة، وفي النهاية سيفرُّون عنه ولا يلتفتون إليه ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَنَّبَ بِاَيَتِهِ ۗ أُولَتِهِكَ يَنَا لَمُهُمُّ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ ۚ حَتَى إِذَا جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُّ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدُعُونَ مِن نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ ۚ حَتَى إِذَا جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُنَا يَتَوفَوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى آنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى آنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴿ اللهِ النَّواتِ !
قبل الفوات!







قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّماً دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَاً حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَٱسۡـتَكۡبُرُواْ عَنْهَا لَانُفَنَّحُ لَمُمَّ أَبُوبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّـةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّرِ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ الْجَرِمِينَ اللهُ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظُّلِلِمِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنِّ لَا نُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْلِجُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَاكُنًا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَيِّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنْتُو تَعُمُلُونَ اللهُ



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿قَالَ ﴾ لهـم الملائكـة: ﴿أَدَّ خُلُواْ فِيَ أُمَرٍ ﴾ في جملة أمه ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْكُم ﴾ سبقتكم إلى الكفر والضلال ﴿مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ يوم القيامـة ﴿كُلَّما دَخَلَتُ أُمَّةُ ﴾ من هذه الأمم ﴿لَمَنتُ أُخْنَها ﴾ حسرة وندامة ﴿حَقَى إِذَا اَدَارَكُواْ فِيها جَمِيعًا ﴾ تلاحقوا فيها واجتمعوا ﴿قَالَتَ أُخْرَنهُم ﴾ المتأخرة منهم في الدخول ﴿لِأُولَنهُم ﴾ للداخلة أول مرة: ﴿رَبَّنَا هَتَوُلاَ وِ أَضِلُونَا ﴾ عن طريق الحق ﴿فَاتِمِم ﴾ أعطهم ﴿عَذَابًا ضِعْفَا مِن ٱلنَارِ ﴾ ضاعف عليكم عليهم العذاب والعقوبـة ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾ كلُّكم سيضاعف عليكم العذاب ﴿وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ ﴿ الله تعالى من العذاب.
- ﴿ وَقَالَتَ أُولَ الْهُمْ لِلْأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ تستحقُون به تخفيف العذاب ﴿ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ الله بسبب ما اقترفتموه من عمل ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنِنَا ﴾ قولاً وفعلاً ﴿ وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ﴾ تكبّروا عن الامتثال لها ﴿ لَا ثُفَنَتُ مُكُمْ أَبُوبُ السّمَآءِ ﴾ فلا يصعد إليها عملهم، ولا أرواحهم إذا ماتوا ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ يوم القيامة ﴿ حَتّى يَلِجَ الجُمَلُ ﴾ يدخل الجمل أعظم الحيوانات حجماً ﴿ فِي سَمِّ اللهِ عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل الأشياء، وهذا من المستحيل فالمُعَلَّق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل كذلك ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْرِمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى .
- ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ ﴾ فراش ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ أغطية ولحف من نار ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وبمثل هذا يُجْزَى الظالمون يوم القيامة.



- ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ قدرتها وطاقتها ﴿ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلجَنَّةِ ﴾ أهل الجنة ﴿ هُمَّ فِبَهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ ماكثون.
- ﴿ وَنَزَعُنَا ﴾ أخرجنا ﴿ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ ﴾ من حسدٍ وبغض ﴿ تَجْرِي مِن تَحْلِهِمُ الْأَنْهَدُ ﴾ زيادة في نعيمهم ﴿ وَقَالُواْ ﴾ أهل الجنة: ﴿ الْحَـمَدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ تعالى ﴿ وَمَا كُنَا لِهَا لَهُ اللّهِ عَلَى ﴿ وَمَا كُنَا لِهَا اللّهِ عَلَى ﴿ وَمَا كُنَا لِهَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وتوفيقه لنا ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِاللّهِ عَلَى الله وتوفيقه لنا ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِاللّهِ عَلَى الله وتوفيقه لنا ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِاللّهِ عَلَى الله وتوفيقه لنا ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِاللّهِ عَلَى الله وتوفيقه لنا ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِاللّهِ عَلَى اللهُ وتوفيقه لنا ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِاللّهِ عَلَى اللهُ وتوفيقه لنا ﴿ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ اللّهِ عَلَى اللّه عالى إياها ﴿ بِمَا كُنتُمْ مَعُمُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى إياها ﴿ بِمَا كُنتُمْ مَكُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى إياها ﴿ بِمَا كُنتُمْ مَعُمُونَ ﴿ اللّهِ عَالَى إياها ﴿ بِمَا كُنتُمْ مَعُمُونَ ﴿ اللّه عَالَى إياها ﴿ بِمَا كُنتُهُمْ مَلُونَ ﴿ وَاللّهُ عَالَى إياها ﴿ مِمَا كُنتُهُ مَعُمُونَ ﴿ عَلَى اللّه علي إياها ﴿ مِمَا كُنتُهُ مَعُمُونَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَالَى إياها ﴿ مِمَا كُنتُهُ اللّهُ عَالَى إياها ﴿ مِمَا كُنتُهُ مَعُمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى إياها ﴿ مِمَا كُنتُهُ مَا لُونَ اللّهُ عَالَى إياها ﴿ إِمَا كُنتُهُ مَا لَهُ اللّهُ عَالَى إياها ﴿ إِمَا كُنتُهُ مَا أَنْ عَلْمُ اللّهُ عَالَى إياها ﴿ إِمَا كُنتُهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى إياها ﴿ إِمَا كُنتُ اللّهُ عَالَى الْمَالِكُ مَا لَهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَالَى الْمُعْلَقُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالَى الْمُعَالِقُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَمُ



١ عبرة بكثرة الهالكين في الطريق ﴿ قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَرِ فَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ الْحِينِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتُ أُخْنَهَا حَتَى إِذَا اَدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَا قَالَتْ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَىنَ فِي النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن الْخَرَنِهُمْ لِأُولَىنَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن
 لَا نَعْلَمُونَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن

٧ ـ كثيرة هي مشاهد الخسارة في النهاية، وهذا التلاعن القبيح بين الداخلين في النار هو بعض تلك المشاهد المؤسفة في الختام ﴿ قَالَ اَدْخُلُوا فِي أُمَو قَدْ خَلَتْ مِن النار هو بعض تلك المشاهد المؤسفة في الختام ﴿ قَالَ اَدْخُلُوا فِي أُمَا حَقَى إِذَا اَدَّارَكُوا فِيهَا قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَعَنَتُ أُخْنَها حَقَى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَبهُمْ لِأُولَهُمُ رَبَّنا هَنَوُلا إِ أَضَلُونا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ اللَّه ﴾.

٣ \_ قد كانت الفرصُ سانحةً في الدنيا للفكاك من أسر الأصدقاء والكبراء لكنه الحرمان ﴿ قَالَ آدَخُلُواْ فِي آلَمَ مِ قَدَ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِن ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ

أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَـٰ وُلَآءٍ أَضَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارُّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ اللَّا ﴾.

٤ ـ أجّروا عقولهم لغيرهم، وجاؤوا في مواقف الحساب يشتكون عواقب ذلك التأجير ﴿ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أَخْنَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ ۞﴾.

٥ - ندمُ النهاياتِ لا قيمةَ له ﴿ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْنَهَ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَـٰٓؤُلَآءِ أَصَلُّونَا فَتَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعُلُمُونَ ١٠٠٠ ٠

٦ - كم مِنْ صورةٍ لهذا المشهد في مواقف القيامة ستُعَادُ أحداثُها أمام قرائها اليوم ﴿ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارَّ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّلَّهُ لَّعَنَتْ أُخْنَهَا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱذَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلآءِ أَصَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴾.

٧ ـ يصنعون المنكرات، ثم يأتون يتباكون في مشاهد الختام ﴿قَالَ ٱدَّخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْنَهَا ۖ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ اللهُ ﴾.

 ٨ ـ في كلِّ أمَّةٍ وجيلٍ وتاريخ قادةٌ ورؤساءٌ وأئمةٌ وأتباعٌ، وفي نهايات كلِّ مشهدٍ سبابٌ ولعانٌ وخصام، ما أكثرُ الغفلات! ﴿ قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيۤ أُمَوٍ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِّ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَّعَنَتْ أَخْلَها حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ الصَّوَقَالَتُ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ الصَّ﴾.

٩- كم هي العلائق والمودَّات التي كانت بين هؤلاء! وكم هو الخصام والسباب واللعان بينهم في تلك المواقف ﴿ قَالَ اَدْخُلُواْ فِي أَمَوٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَاللّعان بينهم في النَّارِ كُلَما دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْنَها حَتَى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيها جَيعًا قَالَتَ أُخُرَنهُم وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلُم دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْنَها حَتَى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيها جَيعًا قَالَتَ أُخُرَنهُم كُلُولَ الْحَلَى اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه

١٠ - مثل هذه الخسارة لا سبيلَ لتعويضها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِتَايَكِنِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَآءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلجُمَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلضَّالِكِ نَجْزِى ٱلضَّلِلِمِينَ النَّهُ ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْرِي ٱلظَّلِلِمِينَ النَّهُ ﴾.



وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدَثُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا قَالُواْ نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ يَكُ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فُونَ كُلّا بِسِيمَىٰهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْعَنِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رُبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَنَادَى ٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكُمْرُونَ اللَّ أَهْتَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدُّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزُنُونَ (اللهُ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأْ فَٱلْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ



# \*﴿ التفسير ﴾﴿

- ﴿ وَنَادَىٰ آَصَٰ اَلْمَا اَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ﴿ أَنَ اللَّهُ عَلَى الطّلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطّلَاحِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطّلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطّلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطّلَحِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ
- ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ﴾ يمنعون الناس من دين الله تعالى ﴿ وَيَبْغُونَهَا ﴾ أي الطريق إلى الله تعالى ﴿ وَيَبْغُونَهَا ﴾ غير مستقيمة ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ تعالى ﴿ عَوْجًا ﴾ غير مستقيمة ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى
- ﴿ وَبَيْنَهُمَا ﴾ بين أهل الجنة وأهل النار ﴿ جَابُ ﴾ حاجزٌ وسور ﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ ﴾ شرفات السور وأعلاه ﴿ رِجَالُ ﴾ قوم تساوت سيئاتهم وحسناتهم ﴿ يَعْرِفُونَ كُلاً ﴾ يعرفون أهل الجنة وأهل النار ﴿ بِسِيمَنِهُم ﴾ بعلاماتهم ﴿ وَنَادَوُ الله أَي أصحاب الأعراف ﴿ أَصَابَ الْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُم ﴾ يحيونهم بذلك ﴿ لَا يَدَخُلُوهَا ﴾ لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة ﴿ وَهُم يَظْمَعُونَ ﴿ آَ ﴾ وهم يرغبون في دخولها.
- ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصُنُوهُمْ ﴾ وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف ﴿ يُلْقَاآءَ أَصَّكِ النَّارِ ﴾ إلى أهل النار ﴿ وَالْوَارَبُنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَن أَهل النار . ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا ﴾ من أهل النار .
- ﴿ يَمْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم ﴾ بعلاماتهم وقد كانوا في الدنيا أصحاب جاهٍ وشرف ﴿ قَالُوا ﴾ أي أصحاب الأعراف: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُم ﴾ ماذا أفادتكم كثرتكم ؟! ﴿ وَمَا كُنتُمُ تَسَتَكُمِرُونَ ﴿ الله في الدنيا.



- ﴿ أَهَا وُلَآهِ ﴾ أهل الجنة ﴿ ٱلَّذِينَ أَقُسَمْتُمْ ﴾ حلفتم ﴿ لَا يَنَا أَهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾ احتقاراً لهم ﴿ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ ﴾ أيها المؤمنون ﴿لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَآ أَنتُمُ تَحَرَّنُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يَصِيبُكُم خُوفٌ، وَلَا يَنَالُكُم حَزَنَ.
- ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصَّحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَامِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ اسقونا ﴿ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ أو أعطونا ممَّا أعطاكم الله تعالى من الطعام ﴿قَالُواْ ﴾ أهل الجنة: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ۞ ﴿ منعهما عن كلِّ كافر.
- ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا ﴾ على سبيل اللهو والعبث ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلۡحَكَوٰةُ ٱلدُّنْكَ ﴾ بما فيها من زينةٍ ومتاع ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَــٰهُمْ ﴾ نتركهم في العذاب ﴿ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا ﴾ فلم يعملوا له ﴿ وَمَا كَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ ۞﴾ ولجحودهم بآيات الله تعالى.



١ ـ لكلِّ أمدٍ نهاية، ولكلِّ مشهدٍ ختام ﴿ وَنَادَىٰ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدَّنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُواْ نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمَ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ١٤٠٠ ١٠٠٠ .

٢ ـ النهايات السعيدة تفرض واقعها في الختام ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصَّكُبُ ٱلْجَنَّةِ أَصَّحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّافَهَلَ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ۖ قَالُواْ نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ الْبَيْهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٣ ـ الرؤيةُ تصنعُ فارقَ الأحداث ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدُّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُواْ نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَهُ ٱللَّهِ



عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللهِ عَاشِوا في الدنيا وهم يرقبون هذا المعنى ويتخيّلون تلك النهاية فبلغوها.

الصدُّ عن سبيل الله تعالى؛ وابتغاء الطريق عوجاً منهج الظالمين والمفسدين ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّحَابُ ٱلجُنَةِ أَصَّحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا فَهُلَ وَعَدَ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللهِ اللهِ عَدَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الطَّرِمِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

٦ ـ من لا يؤمن بالآخرة توقَّعْ منه كلَّ شيء ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا

٧ ـ لا تنتظر من مُعْرِضٍ عن الطريق أن يبني لك أحلام مستقبلك الكبير في النهاية
 ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ١٠٠٠)

٨ ـ الذي يريدها عوجاً مستحيلٌ أن يهناً بجزء ولو يسيرٍ من مساحاتِ الحقِّ في الأرض ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَغِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَغِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ

٩ ـ هذا سلام أصحاب الأعراف وتهانيهم فكيف بمشاهد الملائكة في تلك المساحات
 ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَىهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَا يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَا ﴾ يا لمشهد النهايات وجمالها في قلب صاحبها!!

١٠ - كلُّ ضلالاتِ الطغيانِ وراياتِ الفسادِ التي جمعها الضالون والمفسدون، عادت عليهم بمشاهد الحسرات ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمُ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمُ تَسَتَكُيرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله



١١ ـ كانوا يجتمعون للفساد، ويخطّطون لنجاحه، ويبذلون لغاياته، ولا يجدون اليوم إجابةً لسؤالِ السائلين ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمُ قَالُواْ مَآ
 أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمُ وَمَا كُنتُمُ تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ اللّٰ ﴾.

١٢ \_ من كمال عقلك وفقهك ألَّا تكون يوماً في جمع يناهضُ دينك ويعارض رسالتك ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَٰكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمُ قَالُواْ مَا آغَنَى عَنكُم جَمْعُكُو وَمَا كُنتُم تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ وَنَادَى ٓ أَعَٰنَ عَنكُم جَمْعُكُو وَمَا كُنتُم تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ وَنَا هَا اللَّهُ ﴾.

17 \_ الإعراض عن دين الله تعالى نتيجة للاستكبار الذي يصيب تلك النفوس ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّٰ اللهُ عَنَكُمُ جَمَّعُكُم وَمَا كُنتُمُ وَوَادَىٰ أَغَنَىٰ عَنكُم جَمَّعُكُم وَمَا كُنتُمُ تَسَتَكْبِرُونَ اللهِ ﴾.

١٤ - كل نهايات السوء فرعٌ عن أمراض القلوب ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْ فِوْنَهُم بِسِيمَاهُمُ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكَبْرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٥ ـ رأيتهم في اجتماعاتٍ كثيرة، ونوادٍ متعــددةٍ، ومجالس مختلفةٍ يجهدون في تعويق هذا الدين. وها هم في النهاية ينادون بالويل والثبور والخسران ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّكُ اللَّاعُرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمُ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمُ تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٧ ـ الأحكام التي يجريها الخلق على بعضهم ليست هي النتائج التي يصلون إليها في النهاية ﴿ أَهَـٰ وُلاَءِ اللَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ الدَّخُلُوا الْجَنَّةَ لاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَحَـٰزُنُونَ ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّ



19 ـ ضيعوا أسباب التوفيق، وجاؤوا في النهاية يبحثون عنها ﴿ وَنَادَى ٓ أَصُحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

٢١ ـ مؤسف أن تتحوَّل أكثرُ القضايا أهميةً إلى مساحات هامشٍ في واقع كثيرين
 ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَ ۚ فَٱلْمُؤْمَ نَنسَنهُمْ
 كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَنذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَنِنا يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٢ ـ رأيته يختار لمرضه طبيباً حاذقاً، ولسيارته مهندساً بارعاً، ولدينه متبرعاً في عرض الطريق للإفتاء، هذه بعض فصـول قصة اللهو واللعب التي دارت فصولها في أيام الدنيا ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبَاوَغَرَّتُهُمُ



ٱلْحَكَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۚ فَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْلِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَا كَانُواْ وَعَاكُوا

٢٤ ـ إذا فُقدت البوصلة فُقِدَ كُلُّ شيء ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّكَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَ فَٱلْمَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ (اللهُ \* .

٢٥ ـ الجزاء من جنس العمل ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا ﴾.

٢٦ ـ على قدر إقبالك على دينك ومنهجك ورسالتك وقضيتك تلقى التكريم، وعلى قدر نسيانك لهذه المعاني يكون النسيان ﴿فَٱلْيَوْمَ نَنسَالُهُمْ كَمَا نَسُوا لَقَاآءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا ﴾.

٧٧ ـ سَلْ نفسـك كم تخصص لدينك من وقتك وهمومك ومشاعرك! وستعرف حينها موقعـك من خارطة تلك النهايـات ﴿فَٱلْيَوْمَ نَنسَـنهُمْ كَمَا نَسُواْلِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا ﴾.

وَلَقَدَ جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدُى وَرَخْلَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِيكَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَا إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يُطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةٍ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا نُفَسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَى إِذَا آَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

vadvadvadvadovade

### التفسير المنهاد

- ﴿ وَلَقَدَّ جِئْنَهُم بِكِنَكِ ﴾ بقرآن ﴿ فَصَّلْنَهُ ﴾ بيَّنَاه ووضَّحناه ﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ وكان هذا التفصيل والبيان بعلم ونور ﴿ هُدًى ﴾ هداية للناس ﴿ وَرَحْمَ لَهُ لِقَوْمٍ لَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُنَا اللهُ عَلَيْهِ مِن مواردِ التوفيق.
- ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ هل ينتظرون ﴿ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، ﴾ وقوع ما أخبر به الله تعالى في كتابه الكريم ﴿ يَوْمَ يَ أَتِي تَأْوِيلُهُ ، ﴾ ما وعد به ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴾ فلسم يعملوا به ﴿ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ أيام الدنيا ﴿ فَهَل لّنَامِن شُفَعَاءَ ﴾ وسلاء ﴿ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ عند ربنا ﴿ أَوْ نُرَدُ ﴾ إلى الدنيا ﴿ فَنَعْمَلُ ﴾ من الصالحات ﴿ غَيْر ٱلَّذِي كُنّا نَعْمَلُ ﴾ من المعاصي ﴿ قَدْ خَيرُ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾ بطل وضاع ﴿ مَّا كَانُوا فَيْمَرُونَ ﴿ وَاللّهُ مَن الكذب .
- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ عـلا وارتفع استواءً يليق بجلاله ﴿يُغْشِى ٱلْيَلَ ٱلنَّهَارَ ﴾ يغطّيه ﴿يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا ﴾ سريعاً ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ تسير وفقاً لأمر الله تعالى ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ فهـو يخلق الكون ويأمر فيه بأمره ﴿ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَلَا لَهُ اللَّهُ تعالى وتعاظم ربُّ العالمين.
- ﴿ أَدَّعُواْ رَبَّكُمْ ﴾ اطلبوا منه واسألوه ﴿ تَضَرُّعًا ﴾ بإلحاح وتذلُّل ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ سرًا ﴿إِنَّهُ وَلَا يُعِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ۞ ﴾ المجاوزين للحدِّ في الدعاء وغيره .
- ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بفعل المعاصي واقتراف الذنوب ﴿ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ بالطاعات ﴿ وَٱدْعُوهُ ﴾ اسالوا الله تعالى ﴿ خَوْفًا ﴾ خائفين



من عقابه ﴿ وَطَمَعًا ﴾ رغبةً في ثوابه ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ اللهُ تعالى، وبينهم وبين الخلق.

• ﴿ وَهُو اَلَّذِ عَنَ رُسِلُ الرِّينَ عَ بُشُرًا ﴾ مبشرات ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ بين يدي الغيث ﴿ حَقَّى إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ﴾ حملته ﴿ ثِقَالًا ﴾ محمّلاً بالماء ﴿ سُقَننَهُ ﴾ أي الغيث ﴿ لِبَلَدِ مَيِّتٍ ﴾ مجدب ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ﴾ على ذلك البلد ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ الثَّمَرَتِ ﴾ بأنواعها ﴿ كَذَلِك ﴾ مثل ما فعلنا هنا ﴿ نُخْرِجُ الْمَوْقَ ﴾ نبعث الموتى من قبورهم ﴿ لَعَلَكُمُ مَذَكَرُونَ ﴿ آَنَ اللهُ تعالى.



١ ـ هذا وصف الله تعالى لكتابه الكريم ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى
 وَرَحْمَـةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ فما نحن صانعون في ترجمة هذا المعنى إلى واقعٍ في حياتنا كل يوم!

٣ ـ الذين يدركون هذا المعنى ﴿ وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْتَ أَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴾ يخصصون له من حياتهم كلَّ شيء.

٤ - كم هم الذين يقرؤون هذا المعنى ﴿ وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِئْبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى
 وَرَحْمَةُ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ آ ﴾ ويتخلّفون عن تلاوته المجرّدة شهوراً، فما الشأن في استنباط هداياته!



٥ ـ إذا لم تســتفد من هذا الوحي في شـــيء، فتعاهد قلبك قبل الفوات ﴿وَلَقَدُ جِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْتَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣٠٠.

٦ ـ ماذا ينفع الأسف بعد الفوات؟! ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُوبِكُهُ ۚ يَوْمَ يَأْقِي تَأُوبِكُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَغَمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا

٧ ـ حضر جنائز عدَّة، ورأى مشاهدَ الفراق، وقَبَرَ كثيرين، وما زال قائماً على المنكرات ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ . يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدّ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَيِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوَّ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُوكَ (٣٠) ليته اتعظ!

٨ ـ الذين لا يملكون رؤيةً واضحةً منشغلون بالشهوات حتى تأتى أيام الحسرات ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْقِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٩ ـ ما أكثر دلائل الحق! وما أكثر انصراف الناس عنها في الواقع ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْقِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعۡمَلُ ۚ قَدۡ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ ﴿

١٠ ـ كان يمكنهم أن يكونوا أعزَّاء بمنهج الله تعالى، فإذا بهم يتسوَّلون من الآخرين الشفاعة ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُۥ يَوْمَ يَـأْقِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوَّ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



١١ ـ خسارةُ الدِّين أعظمُ خسارة ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَـأْقِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ النَّا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ لَلَا تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ النَّا أَوْ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْر اللَّهِ عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه الله عَلَى عَنْه الله تعالى عنها بخسارةِ النفوس!

18 ـ في مرَّاتٍ كثيرة تكفي العاقل هذه المشاهد التي يراها شاخصة في الكون ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَاتُ وَالْأَمْنُ أَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

14 ـ ما أحوجنا للتفكّرِ في آلاءِ الله تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الْيَلَ النَّهَ الْيَهُ النَّهُ رَبُّ الْمَعْ وَالشَّمْسَ وَالْفَرَّرَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الْيَلُ النَّهُ رَبُّ الْمَعَلَمِينَ وَالْقَمْ وَالْأَمْنُ اللهُ رَبُّ الْمَعْلَمِينَ وَاللَّهُ مَلَ اللهُ ا

١٧ ـ المفتونون بالخلق محتاجون لهذا الدرس من العقيدة ﴿ أَلَا لَهُ اَلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾.
 ١٨ ـ ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ دعـ وة إلى الإقبال على مواطن السعادة واللذة بما فيها.



١٩ ـ هذه هي العبادة الغائبة عن كثيرين حتى الآن ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّـهُ, لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٢٠ - كثيرون لا يحتاجون إلَّا إلى العودة إلى الله تعالى، وســـؤاله، والإقبال عليه، والتضرُّع بين يديه ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ اَلْمُعْتَدِينَ ﴿ آَنَهُ لَا يُحِبُ اَلْمُعْتَدِينَ ﴿ آَنَهُ لَا يَحِبُ اَلْمُعْتَدِينَ ﴿ آَنَهُ لَا يَحِبُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللّ

٢١ ـ ماذا لو أقبلنا علـ الله تعالى، وتفرَّغنا له، ووهبنا له من قلوبنا ومشاعرنا وسؤالنا كلَّ شيء ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ اللهُ عَلَيْ يَكِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

٢٢ ـ كــم تمنح من وقتك لهذه العبادة! وكم تهب لها في الوقــت ذاته من قلبك ومشاعرك ووجدانك ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ آَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ٥٠٠ ﴾.

٢٣ ـ مؤسفٌ أن يدار هذا الدعاء في قلوبنا ومشاعرنا كما يدار أي شيء ﴿ اَدْعُواْ
 رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٢٤ ـ الجهر بالدعاء نوعٌ من التعدي فيه ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ النَّهُ ﴾.

٢٥ ـ لست بحاجة أن تبلِّغ العالمين بحاجتك حتى تُجاب، يكفي أن تُسِرَّ بها إلى
 ربك ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ ﴾.

٢٦ ـ هذه دعوةٌ كريمــةٌ من الله تعالى للعالميــن ﴿ وَلَا نُفْسِــدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْــدَ
 إصليحها ﴾ وفسادُها بالمعاصي ومخالفةِ أوامر الله تعالى والتخلُفِ عن طاعته!

٧٧ - الالتزام بمنهج الله تعالى هو الإصلاح الحقيقي للحياة، والتخلّف عن هذا المنهج هو الإفساد الكبير فيها ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا ﴾ ليتهم يفقهون!



٢٨ - إذا أردتم بياناً بالمفسدين في الأرض فهم المتخلفون عن طاعته، والمعتدون على حرماته، ومُشِيْعُو المنكرات في الواقع الذي يعيشون فيه ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾.
 ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾.

٢٩ ـ كلُّ نظام لا يتوافق مع الشريعة فهو نوعٌ من الإفساد في أرض الله تعالى ﴿ وَلَا نُفْسِـ دُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾.

٣٠ ـ حتى الدعاء حين تخلص له من قلبك تنهال عليك عطايا الله تعالى في الختام ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٣١ ـ هذا يدعو ربه خائفاً، وذاك يدعـوه طَمَعَاً، وثالث يجمع بين الحسـنيين ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٣٢ ـ فرق بين دعاءٍ لا يستجيشُ مشاعرَ صاحبِهِ ووجدانه، ودعاءٍ يستنزلُ الرحمات ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ ۖ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٣٣ ـ ﴿ وَاَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ هذه دعوةٌ لكي يُحتفى بهـذه العبادةِ، وتُجلَّ، وتأخـذ حقَّها من مشـاعرِ ووقتِ ووجدانِ صاحبها في كلِّ حين.

٣٤ ـ كم يحزن الإنسان وهو يرى تلك الكتب التي يقرؤها الحجاج والمعتمرون حول الطواف ولا يعرفون من معانيها شيئاً ﴿وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ عَول الطواف ولا يعرفون من معانيها شيئاً ﴿وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَكَ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴾ ماذا لو أن كل واحد منهم سأل الله تعالى مُلِحًا أن يهبه ما شاء!

٣٥ ـ إلى كل الباحثين عن الرحمة هذه مساحاتها المثيرة ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمِحْسَانِ هُو أُولُ الطريق وأوسطه ونهايته.



٣٦ ـ حين تُقْبِلُ على عبادتك، وتحسنُ فيها، وتمنَحُها الجلال، تتنزّلُ عليك رحمة الله كما تشاء ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٣٧ ـ الإحســـانُ في علاقتك بالله تعالـــى مِنَ المفاهيم الغائبــةِ عن كثيرين ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٣٨ ـ فرقٌ بينَ إنسانٍ يهب لصلاته وصومه وزكاته وحجِّه من قلبه ومشاعره ويجلُّ دقائق تفاصيلها، وبينَ مَنْ يقدِّمها قرباناً منزوعاً منه كل شــيء ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٣٩ ـ حتى في وظيفتك تحتاج إلى الإحسان ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٤٠ ـ حتى العمل التطوّعي الـذي تفرغ فيه من وقتك هو كذلك عبادة يحتاج إلى إحسان ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٤١ ـ في رعاية الضعفاء والأرامــل والأيتام والمعوقين مواطن جليلة للإحســان تحتاج إلى مباهج هذا المعنى الكبير ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٤٢ ـ أياً كان عملك ما لم تهب له هذا المعنى ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾ وإلَّا فلا مفروح به في شيء.

٤٣ ـ فرقٌ كبيرٌ بين أن تقدِّم عملاً مجرَّداً مِنْ هذه الفضيلة (الإحسان) وآخر تجري في كلِّ جزءٍ منه! ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٤٤ \_ كن كالسحاب! إذا أقبلتَ استبشرَ النَّاسُ بمقدَمِكَ خيراً ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّى ٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِّ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ وإيَّاكَ وصانعي مساحاتِ التشاؤم واليأس!



3 - كَمْ مِنْ أَرْضٍ مِيتةٍ عادت بالغيث ربيعاً! وكم من قلبٍ متصحِّرٍ عاد بالموعظة صالحاً مثيراً ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَ عَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَّ حَقَّى إِذَا أَقَلَّتُ صالحاً مثيراً ﴿ وَهُو ٱللَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَ عَلَيْ اللَّهَ مَا يَدِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ مَّ كَذَالِكَ نُخْرِجُ سَكَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ مَّ كَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ مَن كُلِّ الشَّمَرَ مَن كُلِّ الشَّمَرَ مَن كُلِّ الشَّمَرَ مَن كُلِّ المَّمَ اللَّهُ الْمُوقِقَ لَعَلَّكُم مَّ تَذَكَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَن لَكُلُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولُولُكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِيْنَ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللللللللِّهُ اللللِّهُ اللللللللِّةُ الللللِّهُ ال

٢٤ ـ الصورة التي تراها في نزول الغيث، وبعث حياة الأرض هي الصورة ذاتها التي تُبْعَثُ بها الأجساد؛ لا فرق ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِی يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَی التي تُبْعَثُ بها الأجساد؛ لا فرق ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِی يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَی وَمُو رَحْمَتِهِ اللَّهَ اَلَّا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

\* \* \*



C

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَٱلَّذِى خَبُّتَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِدًا حَكَذَ اللَّهُ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَكُأُ مِن قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي ضَلَالِ ثُمِّينٍ اللهِ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ أَوَعِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ ليُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُ أُبِاكِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ اللَّهِ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۗ قَالَ يَكَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ۗ أَلَا اَلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهِ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً السَّاكِ سَفَاهَةً وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



## \*\*\*\* (التفسير )

- ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ الأرض الطيبة إذا نـزل عليها المطر ﴿يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذَنِ رَبِّهِ ٤ بَإِرادته ومشيئته، وكذلك المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها، فتنتج عملاً صالحاً ﴿وَٱلَّذِى خَبُثَ ﴾ من الأراضي كالسبخة المالحة ﴿لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ بعسرٍ ومشقّة، كالذي لا ينتفع بالموعظة، ولا يكاد يخرج منه خير ﴿كَذَا ﴾ بعسرٍ ومشقّة، كالذي لا ينتفع بالموعظة، ولا يكاد يخرج منه خير ﴿كَذَا كُنُ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ ﴾ نبيّنها ﴿لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ الله تعالى نعمه.
- ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ أول الرسل ﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَقَالَ ﴾ لهم: ﴿ يَنَقُوْمِ أَعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ وحدوه ولا تشركوا به شيئاً ﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۥ ﴾ هو ربكم وإلْهكم ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ أَنْ ﴾ شديد.
- ﴿ قَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ ﴾ الكبراء والأغنياء ﴿ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ۞ ﴾ في ضلالٍ واضح.
- ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ لست ضالًا ﴿ وَلَكِكِنِي رَسُولُ مِن رَبِّ الله تعالى.
   ٱلْعَالَمِينَ ﴿ الله عَالَى الله تعالى الله
- ﴿ أُبَلِّغُكُمُّ رِسَلَنْتِ رَبِّى ﴾ ما أرسلني الله تعالى به إليكم ﴿ وَأَنصَحُ لَكُمْ ﴾ أرشدكم إلى ما فيه صلاحكم ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ آ﴾ بما جاءني من الوحي.
- ﴿ أَوَعِبْتُمْ ﴾ تعجبتم ﴿ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ وحي وموعظة ﴿ عَلَىٰ رَجُلِ مِّن كُرُ ﴾ عذاب الله تعالى ﴿ وَلِنَنَّقُواْ ﴾ مِذاب الله تعالى ﴿ وَلِنَنَّقُواْ ﴾ تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَلَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهُ عَدَلُونَ في رحمة الله تعالى بذلك.



- ﴿ فَكَذَّ بُوهُ ﴾ فلم يصدِّقوا ما جاء به ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ السفينة ﴿ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُ إِنَّا يَكِنِنَآ ﴾ في الماء ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ عمى عن رؤية الحق والإيمان به.
- ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ ﴾ قبيلة عاد الذين كانوا في أرض الأحقاف ﴿ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ يدعوهم إلى الله تعالى ﴿قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ وحّدوه ولا تشركوا به شيئاً ﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ فَا لَهُ عَالَى وعقابه.
- ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ سفيها خفيف العقل لا رشدَ لك ﴿ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ فَيَمَا تَقُولَ.
- ﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً ﴾ لست سفيهاً كما تقولون ﴿ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴾ إنما أنا رسول من الله تعالى.



١ ـ من توفيق الله تعالى لإنسان أن يستقبلَ مواعظ الوحي بامتنان ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَنتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُ ونَ اللهُ ﴾.

٢ ـ القلوب الطيبة كالأرض الصالحة للنبات، والقلوب الخربة كالأرض السبخة، لا يكادُ يُنْتَفَعُ منها بشيء ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذَنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا حَكَذَا كُ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٣ ـ التوحيد أصل رسالات الأنبياء ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥٠٠٠ ﴾.



إدارة الأولويات ضرورة لنجاح أيِّ مشروع ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ ﴾.

هـ مشكلة كثيرٍ من الجهود الدعوية التي لم تلق رواجاً في واقعها بعد، لأنها لم تُدرْ شأن الأولويات بوعي ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِي آخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٦ حتى في إدارة أوقاتنا ومشاريعنا وأفكارنا ما زلنا بحاجة كبرى إلى فقه الأولويات ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَ إِنْ آخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ ﴾.

٧ ـ الدعوة ليست واجباً يلقيه الإنسان عن ظهره، ويستقبل الفرح بالنهاية منه،
 وإنما هو مشروعٌ لإنقاذ البشرية من الضلال، وشعورٌ بواجب الإنسان تجاه إخوانه
 ﴿إِنِّى آَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

٨ ـ ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ درس كبير في أثر حملة الرسالة وأصحاب الدعوة وحاملي العلم في واقع الأمة.

٩ ـ هذه هي أرواح الكبار والمصلحين في مشاريعهم، فكونوا على الطريق ذاته
 ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ هـ ذا وهو يوجّه أمّـة كفر، فكيف بمن
 يوجّه أمّة هداية!

١٠ في مرات كثيرة يكون الوجهاء والكبار والمسؤولون هم خصوم الدعوة بالأمس،
 وهم خصومها اليوم، لا فرق ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىنكَ فِي ضَكَلِ مُبِينِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١١ ـ مشكلة الكبار والوجهاء والمسؤولين أنهم يخافون على مكانتهم، فيفزعون أمام كلِّ صيحة إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ أَمَام كلِّ صيحة إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُعْمِينٍ نَّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُعْمِينٍ نَنْ هَا الله مَعْمَدِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُعْمِينٍ نَنْ هَالله مَعْمَدِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُعْمِينٍ نَنْ الله مَعْمَدِهِ إِنَّا لَمَكُونَ مَن عَوْمِهِ إِنَّا لَمَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مَن عَلْمَ مِعْمَدِهِ إِنَّا لَمَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مَن عَلَى مَا الله الله والمعلق المعلق المع



١٢ ـ كل الذين تصالحوا مع الدعوة، وفتحوا لها الطريق، وهيؤوا لها السبل، هم الذين مكنتهم الدعوة من أماكنهم، وبوأتهم منازل الشرفاء ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِّبِينٍ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ وَقَفُوا خَصُومًا لَهَا خَسَرُوا الدارينِ !

١٣ ـ حين ترى كبيراً لا يمكِّن للدعوة فذلك من خوفه وقلقه على مكانته ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالٍ ثَمْبِينٍ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

١٤ ـ أيهـا المصلحون! جُبلت نفوس كثيرين على حبِّ الشهرة والوقوفِ في الأضواء الكاشفة، فلا تزاحموهم على شيءٍ من ذلك مهما كانت المصلحة ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالِ ثُمِينٍ ﴿ ﴾.

١٥ ـ ليتهم دروا أن الدعاة والمصلحين لا غرض لهم في الأرض إلَّا إقامة شعائر الله تعالى، ويكفيهم شـرفاً وعزّاً ورفعة ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ ۗ ولــو أعطوا مفاتيح خزائــن الدنيا دون تلك الغايــة لرفضوها وهم شر فاء.

١٦ ـ ﴿ فَكَذَّ بُوهُ ﴾ هذه هي السنة الجارية في كلِّ عصرٍ ومصرٍ وزمانٍ ومكانٍ فلا تيأسوا من روح الله.

١٧ ـ حتى مع هذه السنة الجارية ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ تحقَّقَ للأمة نصرٌ ومكانة وشرف، وبلغوا ما يريدون.

١٨ ـ أياً كان مشروعك، وفي أي مكان، وطِّنْ نفسَكَ على هذا المعنى ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ فستلقاه في كل شبرٍ من مساحة ذلك الطريق.

١٩ ـ وأنت تقرأ ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ ستقرأ بعدها مباشرة ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيَنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْبِ اَيْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿.



٢٠ ـ ليس ثمة مسافة بين ما يلقاه صاحب المشروع في الطريق وبين النهاية التي ينتظرها ﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنَجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُوفِى ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا إِنَّا يَكِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

٢١ ـ ﴿ فَأَنْجَينَـنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ رسالةُ فأل ٍ وأملٍ وطمأنينةٍ لكل من يخوض
 رحلة المشاريع في مواجهة المعارضين.

٢٢ \_ ﴿ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَبُواْ بِعَايَانِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾ ليست لقوم نوح المعارضين، وليست في صورة ماءٍ فحسب، بل لكل معارضٍ وبأي قدرة يديرها الله تعالى في الكون.

٢٣ ـ أيها الواقفون في الطريق! هذه نهاية أجدادكم فما أنتم صانعون؟! ﴿ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَانُواْ فَوَمَّا عَمِينَ ﴾.

٢٤ ـ الخبث لا يستغرب من مَعْدنِهِ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ ٱلْذَينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَظُنُكَ مِن مَعْدنِهِ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا







أُبِيِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُورُ نَاصِحُ أَمِينُ اللَّهُ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِلْمُذِرَكُمْ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَٱذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُم نُقُلِحُونَ اللَّهِ قَالُوّا أَجِتْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنا مَا يُنا بِمَا تَعِدُناۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدُ وَءَابَآؤُكُم بَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ فَأَنظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهُ فَأَنْجَيُّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْيِنا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمٌّ هَنذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

X TAT X



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ أَبَلِغُكُمُ مِسْلَنتِ رَبِّى ﴾ ما أمرني الله تعالى بتبليغه ﴿ وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ ﴾ مرشدٌ لكم إلى ما فيه صلاحكم ﴿ أَمِينُ ﴿ آَ ﴾ على وحي الله تعالى، لا أقول لكم إلّا ما أمرني الله تعالى به ﴿ أَوَعِبَتُمُ ﴾ تعجبتم ﴿ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ وحيٌ وموعظة ﴿ عَلَى رَجُلٍ مِّن كُمْ ﴾ تعرفون حاله ﴿ لِيُسْذِرَكُمْ ﴾ عقاب الله تعالى ﴿ وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ خلفاء في الأرض بعد هلاك قوم نوح ﴿ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً ﴾ قوّة وضخامة ﴿ فَأَذْ كُرُوا ءَا لَا يَهُ اللّهِ ﴾ نِعَمَه ﴿ لَعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ آ ﴾ تفوزون وتسعدون.
- ﴿ قَالُوٓا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللّهَ وَحُدَهُ، وَنَـذَرَ ﴾ نــدع ونتــرك ﴿ مَا كَانَ يَعْبُدُ
   ءَابَا وُنَا ﴾ من عبادات عاشــوا عليها ﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِـدُنَا ﴾ عجّل بعذابك
   الذي تتوعدنا به ﴿إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ۞ ﴾ فيما تقول.
- ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ ﴾ سيقع عليكم ﴿ مِّن رَّبِكُمُ رِجْسُ ﴾ عـذاب ﴿ وَعَضَبُ ﴾ من الله تعالى ﴿ أَتُجَدِدُلُونَنِي ﴾ تخاصمونني ﴿ فِ أَسُمَآءِ سَمَّيَ تُمُوهَا أَنتُدُ وَءَابَآؤُكُم ﴾ وهي أسماء الأصنام التي يعبدونها ﴿ مَّانَزَّلَ اللهُ يَعَالَى ﴿ إِنِّ اللهُ تعالى ﴿ إِنِّ مَن دليلٍ وحجَّة ﴿ فَأَنظِرُوا ﴾ عذاب الله تعالى ﴿ إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلمُنتَظِرِينَ ﴿ آَلُ اللهُ لللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُر.
- ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَلَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا ﴾ استأصلناهم وأهلكناهم ﴿وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ الله تعالى.
- ﴿ وَ إِلَىٰ ثَمُودَ ﴾ قبيلة قوم ثمود، وهم الذين يسكنون في الحِجْرِ ﴿ أَخَاهُمُ صَالِحًا ﴾ رسولاً من الله تعالى ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ وحدوه، ولا



تشركوا به شيئاً ﴿مَالَكُم مِّنَ إِلَه عَيْرُهُۥ ﴾ بل هو إلهكم وربكم ﴿قَدَ جَاءَ تُكُم بَيّنَةُ مِّن رَّبِكُم ﴾ حجّه واضحة ﴿هَاذِه عَلَى اللّهِ لَكُمُ اللّهِ لَكُمُ اللّهِ اللّهِ لَكُمُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ



١ ـ يكفي الدعاة شرفاً أنهم يبلّغون رسالة الله تعالى للعالمين ﴿ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الله تعالى للعالمين ﴿ قَالَ يَكُو نَاصِحُ سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الله تعالى للعالمينَ وَبِي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ الله عَن رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ الله عَن رَبِّ الله عَن رَبِّ الْعَلَم الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَل الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن ال

٢ ـ أعطاه الله تعالى علماً وفتح عليه، ولكنه قعد في بيته، وترك بلاغه للعالمين، وفَاتَهُ هذا التوفيق الكبير ﴿ أَبُلِّغُكُم رِسَلَنتِ رَقِي وَأَنَا لَكُورُ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ

٣ ـ في مرَّاتٍ كثيرةٍ وقف الحسد مانعاً من الوصول إلى كثير من الخيرات
 ﴿ أَوَعِجْبُتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَاُذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَاذْكُرُواْ ءَالاَءَ ٱللهِ لَعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ اللهِ .
 لَعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ اللهِ .



ه ـ تأجير العقول مشكلة أزلية ﴿ قَالُواْ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُناۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴾.

٢ ـ الأصل أن يُطْلَبَ الدليل من المنتقل عن الأصل، لا من الثابت عليه ﴿ قَالُوٓا الْحِدُنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحَدُهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجُدِلُونَنِي مِنَ الصَّدِقِينَ اللهُ عَلَيْ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِّن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُحُدِلُونَنِي فِي السَّمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُد وَءَابَا وَكُمْ مَّا نَزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَانظِرُولَ اللّهُ مِن اللهُ عِها مِن سُلْطَانِ فَانظِرُولَ اللّهُ مَعَكُم مِّن اللهُ عَلَيْكُمْ مَّا نَزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَانظِرُولَ اللّهُ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ مَّا نَزَلَ اللّهُ عِها مِن سُلُطَانِ فَانظِرُولَ اللّهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ مَانَزَلَ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَّا نَزَلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَانَوْلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا نَذَلُ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَانَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَانَا لَوْلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ عَلَيْكُمْ مَانَا لَوْلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ عَلَيْكُمْ مَانَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ عَلَيْكُمْ مَانَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَانَانَ اللّهُ عَلَيْقِيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

٧ ـ ﴿ فَأَنْجَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَانُواْ مَوْ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٨ ـ إلى كل المجهدين المتعبين الذين يشعرون بقلق النهايات! هذه هي الحقيقة التي تنتظركم ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواً بِعَايَنْنِا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ آلَا بِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩ حتى لو انتظم العدو كله أمام بابك فلن تعدو هذه الحقيقة ﴿ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ اوَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴾.

١٠ ـ الآيات والدلائل والبراهين زيادة في إقامة الحجج على أصحابها ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَ تَكُم بَيْنَةٌ مِّن إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَ تَكُم بَيِنَةٌ مِّن رَبِّكُم هَا يَقَوْمِ اعْبُدُهِ عَنَاقَةُ اللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي اللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي اللهِ لَكُمْ عَذَابُ أَلِيهُ اللهِ لَكُمْ عَذَابُ اللهُ الله



وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَٱذْكُرُوا ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُوك أَتَ صَلِحًا ثُرْسَلُ مِن رَّبِّهِ ۚ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ اللَّهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤا إِنَّا بِٱلَّذِي السَّبَكَ بَرُوۤا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ - كَنفِرُوك اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَكْصَلِحُ ٱثْنِتَنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ اللهِ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم



# \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿وَٱذْكُرُوٓا ﴾ نِعَـمَ الله تعالى ﴿إِذْ جَعَلَكُمُ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ﴾ في الأرض من بعد قوم عاد ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أسكنكُم ومكَّنكُم فيها ﴿تَنَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾ تَبنون قصوركم في الأماكن السهلة منها ﴿وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بَيُوتًا ﴾ فتجعلون بيوتكم في الجبال لكمال قوَّتكم ﴿فَاذْ كُرُوّا ءَالآءَ ٱللهِ ﴾ نِعَمَهُ عليكم ﴿وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الفساد.
- ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ الكبراء منهم ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ للضعفاء المؤمنين ﴿ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُرْسَلُ مِن رَّبِهِ ﴾ هل عندكم علمٌ أنَّ صالحاً مرسلٌ من الله تعالى ﴿ قَالُواْ ﴾ المؤمنون الضعفاء ﴿ إِنَّا بِمَ آرُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالْكِ مِعَدَ وَوَ بِكُلُ مَا أُرْسِلَ بِهِ .
- ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِى ءَامَنتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ فلسنا مصدِّقين برسالته.
- ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ ﴾ نحروها ﴿ وَعَــَةُاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِـمْ ﴾ اســـتكبروا ﴿ وَقَـالُواْ
   يَكُ كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِن كُنتَ مِنَ اللهِ تعالى.
- ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ ﴾ الزلزلة الشَّديدة ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِثِمِينَ ﴿ ﴾ هالكين.
- ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ﴾ أَعْرَضَ ﴿ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي ﴾ بيَّنْتُ لكم ما أرسلني الله تعالى به إليكم ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ اجتهدت في



إبلاغكم الخير ﴿ وَلَكِكِن لَّا يَجِبُونَ ٱلنَّكِمِحِينَ ﴿ اللَّهُ ۚ فَلَـمْ ترغبوا في كل ما قلت لكم.

- ﴿ وَلُوطًا ﴾ رسول الله تعالى ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ إتيانكم الذكران ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ أَلْعَلَمِينَ ﴿ آَكُ اللَّهِ عَلَى مثل فعلكم.
- ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ تختارون وطء الذكران، وتتركون وطء النكر والفاحشة.



١ ـ لا تنظر في دعوتك للكبراء فالأصل فيهم الإعراض ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ السَّكَ بَرُوّاً إِنَّا بِٱلَّذِى ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ كَمْ مِنْ خيرٍ في ضعيف لا يُلتفت إليه!

٣ ـ انتكاسُ الفطرةِ لا حدودَ له ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَخِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْفَنجِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْفَنجِينَ ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِسَاءَ بَلُ النَّكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ النِسَاءَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا سَالَهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُ اللَّ



وَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ. كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنبِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا نَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجُأَ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، وَطَآبِفَةٌ لَرْ نُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهُ



### 

- ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ ﴾ وما كان ردهم على قول نبيهم ﴿ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ﴾ أخرجوا لوطاً ومن معه ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسُ عَن فعل الفاحشة.
- ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ﴾ وهـم من معـه على الإيمـان ﴿إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ ، ﴿ زوجه ﴿ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَلِيرِينَ ﴿ آَهُ ﴾ الهالكين الباقين في العذاب.
- ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾ وأرسلنا عليهم حجارةً شديدةً أمطرتهم
   بالعذاب ﴿ فَأَنظُرْ ﴾ تأمَّل ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهِ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهِ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهِ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ كيف كانت خاتمتهم ونهايتهم.
- ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾ قوم شعيب ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ رسول الله ﴿ قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ الله ﴿ وَاللّهِ عَيْرُهُ ﴾ اعْبُدُواْ الله عَرْ الله عَيْرُهُ ﴾ هو ربكم وإلهكم ﴿ قَدْ جَآءَتُكُم بَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ ﴾ آية ومعجزة شاهدة على صدقي، وهذه الآية لم يذكرها الله تعالى في كتابه ﴿ فَأَوْفُواْ اللّهِ عَلَى وَلَا نَبْحَسُواْ النّاسَ الشّيآءَ هُمْ ﴾ الله تنقصوهم حقوقهم ﴿ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ ﴾ بالمعاصي ﴿ بَعْدَ اللهِ تَعْلَى هِ بالمعاصي ﴿ بَعْدَ اللهِ تَعْلَى هَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ﴿ وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ ﴾ طريق ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ تتوعدون من سلكها
   ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ من أراد الحق ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ۦ ﴾ بالله تعالى

﴿ وَتَبْغُونَهُ كَا عِوَجًا ﴾ تريدون سبيل الله تعالى عوجاء ﴿ وَاَذْكُرُوا ﴾ نعم الله تعالى عليكم ﴿ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴾ زاد قلَّتكم إلى كثرة ﴿ وَانظُرُوا ﴾ تأمَّلوا ﴿ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٠ كيف كانت نهايتهم وعاقبتهم.



١- إذا انتكست الفطر فلا تَسَلْ بعد ذلك عن صلاح ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوَ مِهِ عَ إِلَا انتكست الفطر فلا تَسَلْ بعد ذلك عن صلاح ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوَ مِهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢ ـ الهداية بيد الله تعالى! هذا نبي الله تعالى ورسوله لقومه بقيت زوجه بمنأى عن الهداية، وكانت عوناً للباطل في زمانه ﴿ فَأَنجَيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَإِلّا ٱمْرَأَتَكُ. كَانَتْ مِنَ الْهَداية، وكانت عوناً للباطل في زمانه ﴿ فَأَنجَيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَإِلّا ٱمْرَأَتَكُ. كَانَتْ مِنَ الله الْهَذَيْرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

حسب الإنسان بذل وسعه، واستفراغ طاقته، وليس عليه بعد ذلك شيء ﴿ فَأَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٤ - حتى في بيوت الصالحين وأصحاب المنهج كان من هو عوناً للباطل وردءاً له في يوم ما ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.



ه \_ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ هذه نهاية الظالمين في كلِّ عصر ومصر!

٦ ـ لا يغرنّك طول أمد المجرمين في الأرض! يأتي أمر الله تعالى فيطوي قصص الفساد في لحظة ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٨٠٠).

٧ ـ التعامل مع الخلق دين يجب أن يأخذ حظه من العناية في كل شيء ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدُ جَآءَتُكُم بَكِيّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَإِصْلَحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٨ ـ العبثُ بالموازين، وبخـسُ الناس حقوقهم، وظلم الآخرين جريمةٌ وفساد ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّـَاسَ أَشْـَيَآءَهُمُ وَلَا نُفْسِـدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْـدَ إِصْلَحِهَا ۗ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ ﴿.

٩ ـ إذا كان بخس حقوق الناس في الموازين الحسِّيَّة من الفساد الذي يستحقُّ العقاب؛ فبخس حقوقهم، وظلمهم في الموازين المعنوية مؤذنٌ بأسوأ النهايات ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَكِيْنَةُ مِن رَّبِّكُمٌّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّـَاسَ أَشْـَيَآءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْـَدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾. ١٠ - ﴿ وَلَا نَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ا وَتَـبْغُونَهُــَا عِوَجًــا ۚ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ كثيرون في مثل زماننا على الطريق ذاته.

١١ ـ في كلِّ مرةٍ يصنعون عائقاً في الطريق ويريدونها عوجاً ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوجًا وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَوجًا وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَوجًا وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَلَيْلاً فَكَثَّرَكُمْ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ هَا لَهُ اللَّهِ مَنْ عَلَيْلاً فَكَثَّرَكُمْ اللَّهُ وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ هَا لَهُ اللَّهِ مَنْ عَلَيْلاً فَكَثَرَكُمْ اللَّهُ وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْ اللَّهُ وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْلاً فَكَثَرُكُمْ اللَّهُ وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَا إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُونَا وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

17 ـ ليست ثمة حلول عاجلة للنصر، ليس أمام المؤمن إلَّا الصبر حتى يحين موعد الجزاء ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِى آُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَرَّ يُوْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الل

% % %





الْمَلاُ ٱلْمَلاُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا ۚ قَالَ أَوَلُوْ كُنَّا كُرِهِينَ ۗ هُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ اللهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ اللهُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدْ أَبْلَغَنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا ۗ أَخَذْنَا آهَلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اللَّهُمُ أَمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشُعُونَ اللَّهُ



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾ الكبراء والرؤساء من قوم شعيب ﴿لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ﴾ نطردكم منها ﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ مثلنا على الكفر ﴿قَالَ ﴾ شعيب ﴿أَوَلَوْ كُنَا كَرِهِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ نتابعكم عليها حتى مع كراهتنا لها وعلمنا ببطلانها.
- ﴿ قَدِ اَفْتَرَیْنَا عَلَى اللّهِ کَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِی مِلّنِکُم بَعْدَ إِذْ بَحَیْنَا اللّهُ مِنْهَا ﴾ أي اشهدوا علینا أننا إن عدنا في ملّتکم بعد أن نجَّانا الله تعالى منها ومن شرِّها، إننا کاذبون مفترون على الله تعالى ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا ﴾ في ملّتکم ﴿ إِلّا أَن يَشَاءَ الله رَبُّنَا ﴾ العود فيها فذلك أمره وقدره ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة ﴿ عَلَى اللّهِ تَوَكِّلْنَا ﴾ فوّضنا أمورنا إليه ﴿ رَبَّنَا اَفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ ﴾ احكم بيننا بالعدل ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلِيْحِينَ ﴿ اللهِ ﴾ أفضل الحاكمين حكماً وعدلاً.
- ﴿ وَقَالَ ٱلْكُلُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا ﴾ آمنتم به ﴿ إِنَّكُورَ إِذَا لَخُوسِرُونَ ﴿ إِنَّ كُورَ إِذَا لَخُوسِرُونَ ﴿ إِنَّ كُورَ إِذَا لَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله
- ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ الزلزلة الشديدة ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
- ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ﴾ كأنهم لم يقيموا في ديارهم يوماً
   واحداً ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لكل شيء.
- ﴿ فَنُوَلَّىٰ عَنْهُمْ ﴾ أعرض عنهم ﴿ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغُنُكُمْ رِسَكَتِ رَبِّي ﴾ أوصلتها إليكم بيّنةً واضحة ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ اجتهدت لكم في إيصال



الخير ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَى ﴾ أحزن ﴿ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللهُ جَاحِدِينَ لأَمْرِ اللهُ تَعَالَى غير مؤمنين به.

- ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ ﴾ فلم ينقادوا لأمره ﴿ إِلَّاۤ آَخَذُنَاۤ أَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾ الفقر والمرض والبلايا والمصائب ﴿لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۖ ۖ ﴾ يتذلَّلون لله تعالى.
- ﴿ ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ﴾ الحال السيئة من البلايا والمصائب ﴿ ٱلْحُسَنَةَ ﴾ العافية والغنى ﴿ حَتَّى عَفُوا ﴾ تعافوا وكثرت أرزاقهم وأموالهم ﴿ وَقَالُوا قَدَّ مَسَّى ءَابَاءَنَا ﴾ من قبلنا ﴿ الضَّرَاءُ وَٱلسَّرَاءُ ﴾ هذه عادة مطردة أصابت أسلافنا من قبل، ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقم يُراد به الاعتبار، وما أصابهم من نعم يُراد به الاستدراج ﴿ فَأَخَذَنَهُم بَغْنَةً ﴾ فجأة ﴿ وَهُم لَا يَشُعُونَ ﴿ ﴾ لم يخطر ببالهم ذلك العذاب والهلاك.



١ ـ سيظلُ الصراع بين الحق والباطل ممتــدًا ما بَقِيَت الدنيا ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ السَّتَكُبَرُوا مِن قَوْمِهِ مَن خَوْمِهِ مَن خَوْمِهِ مَن خَوْمِهِ مَن خَوْمَ كَا لَكُونُ فَى مِلَتِ نَا أَوْلَا مَكَ مِن قَرْيَتِنَا آوَ لَتَعُودُنَ فِى مِلَتِ نَا أَوْلَا كُنَاكُوهِ مِنَ شَهُ ﴾.
 قَالَ أَوَلَوْ كُنّاكُوهِ مِن ﴿ ﴿ ﴾.

٢ ـ القوّة تفرض واقعها، وتبسط أيامها، وتنزل قراراتها كما تشاء هي لا كما يشاء العالم كلّه ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱللَّذِينَ ٱستَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنّكَ يَنشُعَيّبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آو لَتَعُودُن فِي مِلّتِنا قَالَ أُولُو كُنّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ وَهُ الواقع ذاته الذي يدار اليوم في مساحات دول وأفراد! ولن تصل الأمة إلى مرحلة يُستجاب لدعوتها، وتكون رأساً في واقعها إلا من خلال القوة ذاتها التي تتفوّق بها على منافسيها.



٣ ـ استطاع الفرد المتفوّق في العلم أَنْ يبلغَ آماله، ويحقق مراده، ويأتي من خلال علمه إلى ما يريد، وكذلك الأسرة، والمجتمع، والأمة إذا تفوَّقت أتت على أمانيها كما تشاء ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيَّبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آَوُ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَو كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٤ ـ احترامُكَ فرعٌ عن قوَّتك ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ
 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَرِهِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

٧ - ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْمِهِ لَيُحْرَجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِ مَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَثِرِهِينَ ﴿ اللَّهِ لَا جديد! هي اللغة ذاتها التي تتعامل بها دول العالم الغربي مع دول العالم العربي والإسلامي، لا فرق!

١٠ حين تقف العقيدة كاشفة الرأس في أوقات الأزمات ﴿ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا الْمَاتَ ﴿ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا ۚ رَبَّنا اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ ﴾.

١١ ـ المداهنة في الطريق لا تخلق واقعاً بهيجاً كما نريد ﴿عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ
 بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَٱنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ﴾.

١٢ في مرات كثيرة يكون القادة والكبار أعظم أسباب ضياع مجتمعاتهم ﴿ وَقَالَ اللّٰهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنَّكُم لِإِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿ ثَنَا ﴾ حالوا جاهدين بين قومهم وبين الحق، فماذا تنتظر من إصلاح؟!

17 ـ العبث بالمفاهيم صناعة يملكها الأقوياء ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ التَّبَعُتُمَ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذًا لَّخْسِرُونَ ﴿ اللهِ متى كان اتِّباعُ الحقِّ خسارة، والتخلّف عنه نجاة!

17 ـ ﴿ فَأَخَذَ تَهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ هـذه هي النهاية التي ينتظرها كلُّ المخالفين للحقِّ في الطريق.

١٧ ـ في كلِّ معركة تدار بين الحق والباطل، فهذه خاتمة مشاهدها ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِينَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



١٨ - ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ رسالةُ تطمينٍ وسلوى لأصحاب الحق وحملة الرايات والمجاهدين في ساحات هذا الدين.

19 ـ لا تبرح مساحتك ومشروعك الكبير وفكرتك الناهضة حتى تستوثق من الطريق، وإلّا لن تصل إلى نهاية لا تقبل التخمين ﴿ فَنُولَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَوْمِ لَقَدْ الطريق، وإلّا لن تصل إلى نهاية لا تقبل التخمين ﴿ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكُومُ لَقَدْ اللَّهُ عَلَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللل

٢٠ ـ هذه سُنَّة الله تعالى في كل المخالفين ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

٢١ - كل ما يصيبك لله تعالى فيه حكمة ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٢ ـ كل تخلّف يلحقك، أو ألم يصيبك، أو شيء يعرض لك في الطريق، فالزم حكمة الله تعالى ﴿لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾.

٢٣ ـ لا تنتظر عائقاً، أو موقفاً، أو مساحة ألم، أَنِخْ مطاياك في محراب مسجدٍ، وتذلل بوضع وجهك في التراب ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْنِيةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

٢٤ - حتى النعم التي تصيبك هي كذلك مجرد اختبار ﴿ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ
 حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّلَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُ نَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ اللَّهَ الْحَسَنَةَ

٧٠ - إذا أسبل الله تعالى عليك مالاً، أو علماً، أو مهارةً، أو تخصصاً، أو فكرة فاعلم أن الله تعالى أقام عليك شاهد البلاء ﴿ ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لاَيشَعُرُونَ ﴿ \* \* عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لاَيشَعُرُونَ ﴿ \* \* عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لاَيشَعُرُونَ ﴿ \* \* \* عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَاخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لاَيشَاءُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَهُمْ الْأَيْسَانَةُ عَلَيْهُمْ بَعْنَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَعْمَالُولُونَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل



٢٦ ـ كم ممَّن فتح الله تعالى عليه بفواتح خيرٍ في علم، أو مال، أو مسؤولية، أو وظيفة، ولم يقـم لله تعالى فيها بحق ﴿ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِنَّةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ٠٠٠ .

٢٧ ـ المخفقون بحقّ، والراسبون في الواقع، والمبتلون هم الذين فتح الله تعالى عليهم نعمة، ولم يستثمروها في منهج الله تعالى ﴿ ثُمُّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّنَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآةُ وَٱلسَّرَّآةُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٢٨ ـ أيام العافية والرخاء والنعيم، هي أيام ابتلاء، تحتاج إلى قيام بواجباتها، وشكر لآثارها ﴿ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِبَّةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآةُ وَٱلسَّرَّآةُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ ٠٠٠ .







وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُدرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّهِ أُوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَّلُّ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدَّنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَاۤ أَكُثُرَهُمْ لَفَسِقِينَ اللهُ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيهِ فَظَلَمُواْ بِهَأَ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ



## ۱۳۹۰ التفسير کې

- ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ٓ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَاتَقَوْاْ ﴾ عملوا الصالحات وتركوا المنكرات ﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لكثرت عليهم الخيرات والأرزاق والبركات ﴿ وَلَكِنَ كَذَّبُواْ ﴾ بما جاء به الرسل ﴿ فَأَخَذْنَهُم ﴾ بالعذاب ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ آ ﴾ بسبب كسبهم وعملهم.
- ﴿ أَفَأَمِنَ أَهَٰلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ﴾ عذابنا ﴿بَيْنَتَا ﴾ ليلاً ﴿ وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ آ﴾ ﴾ في نومهم غارقون.
- ﴿ أُوَامِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَاضُحَى ﴾ في النهار ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله
- ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَر اللَّهِ ﴾ استدراجه للعاصين بالعذاب ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لحياتهم وأنفسهم في الدارين.
- ﴿ أُوَلَمْ يَهْدِ ﴾ يبيِّن ﴿لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ﴾ يخلفونهم فيها بعد ذهاب أهلها ثم يعملون أعمالهم ﴿ أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ بعد ذهاب ذنوبهم كما حصل لسابقيهم ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ نختم عليها ﴿ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا الهدى.
- ﴿ تِلَّكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ التي مضى ذكرها ﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ﴾ أخبارها ﴿ وَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالحجج الواضحة ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ بما جاءت به الرسل ﴿ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ ﴾ بسبب تكذيبهم للحق أول

مرة قبل رؤية المعجزات من رسلهم ﴿كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ ﴾ يختم ويقفل ﴿عَلَىٰ قُلُوبِٱلۡكَعَٰفِرِينَ ﴿نَا ﴾ بالله تعالى.

- ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَحَـٰ ثَرِهِم ﴾ لأكثر الأمم التي أُرسل إليها الرسل ﴿ مِّنْ عَهْدٍ ﴾
   وفاء به ﴿ وَإِن وَجَدُنَا آَكُ ثُرَهُمْ لَفُسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ عاصين غير ممتثلين.
- ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ من بعد تلك الرسل ﴿ مُوسَىٰ بِاَيْكِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ أشرافه وكبرائه ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ لم ينقادوا لها ولم يعملوا بما فيها ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ آَنَ ﴾ كيف كانت نهايتهم.

١ ـ ماذا لو أخذ العالم، أو الدولة، أو المجتمع، أو حتى الفرد، بهذا المعنى؟!
 ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللّهِ ﴾.

٢ ـ ما بين هذا الوعد ﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَركَنتِ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إلَّا هذا المعنى ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَاتَّ قَوْاْ ﴾.

٣ ـ تطبيق شريعة الله تعالى في الأرض، هو الحل الكفيل بصناعة الربيع فيها ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّ قَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتْتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

٤ ـ المشكلات الاقتصادية فرع عن ضياع هذا المعنى في الواقع الذي تحل به



﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ ﴾.

ه \_ ﴿ وَلَكِكِن كُذَّابُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ عرضٌ للمشكلةِ والحلِّ في الوقت ذاته.

٦ ـ الأمن من مكر الله تعالى أثرٌ من آثارِ الغفلة ﴿ أَفَا مِنَ أَهْلُ ٱلْقُرُى ٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَتَا وَهُمْ نَابِمُونَ اللَّهُ أَوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٠٠ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠ .

٧ ـ هذا يلغو في مجلس فيجد مضضه في قلبه، ليله كله، ويبحث عن مخرج حَسَن من أثر ذلك اللغو، وذاك يصنع كل شيء، ولا يرى في النهاية أنه صنع شيئًا! فروق تصنعها حياة القلوب وموتها ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُيَّ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أُوَامِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ا أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠ .

٨ ـ ثمة أقوامٌ يرقصون على مساخط الله تعالى في الثلث الأخير من الليل، وثمة آخرون لا يجدون لذة للنوم وهم بمنأى عنهم، يخافون من سخط الله تعالى من أثرهم.. ما أبعد الفرق! ﴿ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ٧٠٠ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكَر ٱللَّهِ ۚ فَلا يَأْمَنُ مَكَر اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠ ﴿

٩ ـ ليت الذين يقارفون المعصية، ويجتمعون على الرذيلة، ويستمرون في الفساد، يقرؤون تاريخ أســــلافهم ﴿ أُوَلَمُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ۖ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْ لِهَـــَآ أَن لُّو نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ .



١٠ يكفي لذي لبّ أن يقرأ أحداث الأمم التي خالفت أمر الله تعالى في كتابه الكريم ﴿ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِها ۚ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا الكريم ﴿ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِها ۚ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ اللّهِ ليرى لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ اللّهِ ليرى مَا حلّ بهم، وكيف كانت نهايتهم.

١١ ـ إذا أردت أن تعرف ما سبب ضياع وهلاك تلك الأمم في غابر الدهر فاقرأ ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ ﴿ ثَالَ اللَّهُ لَلْ لِلتَرْمُونَ ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ ﴿ ثَالَ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّالِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* \* \*





وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِتْنُكُم بِبَيِّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاللَّهِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ۖ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ الله وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ الله قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَذَا لَسَاجِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهِ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا اللهِ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّهِ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ مَا قَالَ ٱلْقُوا فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُوا أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرۡهُـبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ١٠ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الله فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ اللهُ



# \*\* التفسير

- ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْ عَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَا ﴾ مرسل من الله تعالى.
- ﴿ حَقِيقٌ ﴾ حريص ﴿ عَلَىٰٓ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ الذي أرسلني به ﴿ قَدْ جِئْنُكُمُ مِ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِكُمُ ﴾ حجة واضحة ﴿ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَبِهِ يلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ
- ﴿ قَالَ ﴾ فرعون ﴿ إِن كُنتَ جِئْتَ بِتَايَةٍ ﴾ حجة واضحة ﴿ فَأْتِ بِهَا ﴾ أرنا إياها
   ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ آنَ ﴾ فيما تقول.
- ﴿ فَأَلْفَى ﴾ موسى ﴿ عَصَاهُ ﴾ التي يحملها ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ ﴾ حية عظيمة.
  - ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ، ﴾ من جيبه ﴿ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ١٠٠٠ ﴾ لكل من يراها.
- ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ﴾ الأشراف والكبراء ﴿ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَنجِرُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ اللَّا الللللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللّل
- ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُمْ ﴾ يبعدكم عنها بسحره ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ اللهِ ﴾ ماذا ترون في أمره؟
- ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أخّرهما واحبسهما ﴿ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ ﴾ المدينة ﴿ حَشِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ جامعين للسحرة.
  - ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجٍ عَلِيمٍ شَ ﴾ يُحضرونهم لمشهد اللقاء.
- ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا ﴾ السحرة: ﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا ﴾ مكافأة ومالاً ﴿ إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ اللهِ ﴾ إن فزنا وتغلبنا على موسى.

- ﴿ قَالَ ﴾ فرعــون ﴿ نَعَمَ ﴾ لكم ما ترغبـون ﴿ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ ونُقرّبكم منًا زيادة على ذلك.
- ﴿ قَالُواْ ﴾ السحرة: ﴿ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى ﴾ ما في يديك ﴿ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ ما في أيدينا.
- ﴿ قَالَ ﴾ موسى: ﴿ أَلْقُواْ ﴾ ما بأيديكم ﴿ فَلَمَّا آلَقُواْ ﴾ السحرة ﴿ سَحَـُواْ الْمَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ صرفوها عن صحة إدراكها، فلم تعد ترى الحقائق ﴿ وَاسْتَرْهَ بُوهُمْ ﴾ أرعبوهم ﴿ وَجَآ اُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ كَبِيرِ مهول.
- ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ إرْمِهَا على الأرض ﴿ فَإِذَا هِيَ ﴾ حية
   ﴿ تَلْقَفُ ﴾ تأكل وتبتلع ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ ﴿ هَا يَكْذَبُونَ وَيَفْتُرُونَ.
- ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ ﴾ تبين وظهر ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَلَكُ ﴿ تَبِينِ فَسَادِهِ وَبِطَلَانِهِ.
- ﴿ فَغُلِبُواْ ﴾ السحرة ﴿ هُنَالِكَ ﴾ في المكان الذي أظهروا فيه سحرهم ﴿ وَٱنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴿ اللهِ ﴾ رجعوا أذلاء مقهورين.
  - ﴿ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَكِمِدِينَ اللَّهِ خَرُّوا سَجِداً لله تعالى.



١ ـ قبح أثر أصحاب الجاه والمناصب على أقوامهم في كل زمان ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مُرْيِدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمُ ۚ فَمَاذَا مَا تَأْمُرُونَ إِنَ هَذه قصتهم بالأمس وهي القصة ذاتها اليوم لا فرق!



٣ ـ حظوظ النفوس تقف عثرة في الطريق أمام كثيرين ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِ وَرَعَوْنَ إِنَ هَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ مِن قَوْمِ فَرْعَوْنَ إِنَ هَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلْمَ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُلِي اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤ ـ لبس المفاهيم وتشويهها هي أداة المعركة التي يديرها العدو في خصامه مع الإسلام في كل حين ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ۚ ۚ ثَرِيدُ الْإسلام في كل حين ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ ۚ فَهُ أَن اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَا اللّه الله الله الله عَلَيْهُ مِن أرضهم وهم يقولون: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُمْ ﴾.

٥ ـ من خبث هؤلاء أنهم يديرون المعركة بفن، ألا تراهم يضعون للشورى مساحة في إدارة المعركة! ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمٌ ﴿ ثَلَي مُرِيدُ أَن يُخِرِجَكُمُ مِّنَ ٱرْضِكُمُ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ إِن ﴾.

٦ ـ من فنون إدارة المعركة أن القوة لا تواجه إلّا بالقوة ذاتها ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ اللَّهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٧ ـ هذه التقنية التي تكتسح واقعنا، وتهدم قيمنا، وتأتي على كثير من جوانب الإصلاح التي جهدنا في بنائها، في أوساط أبنائنا، هي جزء من فنون إدارة المعركة التي يتقنها العدو ﴿قَالُوۤا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيهِ الله ﴾.

٨ ـ إذا أردنا أن نكتسح العدو، ونرد كيده، ونوقف زحفه، فعلينا أن نكون بالقوة ذاتها التي يواجهنا بها ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ اللَّهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٩ حتى الشورى سلاح يستخدم في حرب الإسلام والمسلمين ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمٌ اللَّهِ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِن أَرْضِكُمْ أَ فَمَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَالْكُوا عَلَاهُ عَلَّا عَلَاللَّا عَلَا عَلَا عَلَا



١٠ ـ كثير من الجماهير يكفيها عشاء ليلة لتوقع لك على ما تريد ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ الله

١١ ـ صور مشهد الســحرة وهم يتسولون فرعون تتكرر في كثير من وقائع الزمان ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٢ ـ يمكن أن يُسرَقَ دينُكَ وقيمُك بوظيفةٍ أو منزلةٍ عند ذي جاه أو سلطان ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٣ ـ لعاع الدنيا آســرٌ لكثيرٍ مــن الجماهير إن لم يوقفهــا وازع الدين ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

١٤ ـ زمان الباطــل قصير، وإن بدا في أوله طويل المســافات ﴿ قَالَ أَلْقُوأً ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَـُرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اللهَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِي تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ ١ۗ فُوقَعَ ٱلۡحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿.

١٥ ـ لا تغرنّك رهبة الباطل، وصوته العالى، وموكبه المثير في البداية، فله زمن يخــرُ فيــه علــى وجهــه ﴿ قَالَ أَلْقُوأً فَلَمَّا آلَلْقُواْ سَحَـُرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اللهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهُ ﴿.



17 - كثيرة هي النتائج المزوّرة التي خرجت في البداية، ثم آلت في النهاية للسقوط ﴿ قَالَ أَلْقُوأً فَلَمَّا أَلْقُوأُ سَحَكُرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو لِلسقوط ﴿ قَالَ أَلْقُوأً فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَكُرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿ آَنَ قَالَتُ فَالِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٧ ـ ما أكثر المغرَّر بهم! ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ ﴿ قَالُوٓا عَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهَ عَرَةُ سَنِجِدِينَ ﴿ اللَّهَ عَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَرَالِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْ

\* \* \*





قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورٌ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ قَالُوٓا إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْ ءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبُّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَكُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي. نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِرُونَ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا اللَّهِ اللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَـُبْلِ أَن تَـأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدَ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّيٰيِنَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ



## \* التفسير کي التفسير

- ﴿ قَالُوا اللَّهِ عَالَمَنَا بِرَبِّ الْعَكَامِينَ اللَّهِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ اللَّهِ الْعلنوا إيمانهم وتركوا ما كانوا عليه.
- ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ۽ ﴾ بموسى ﴿ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو ﴾ أسمح لكم ﴿ إِنَّ هَذَا ﴾ الله علتموه ﴿ لَمَكُر ٌ مَكُر تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ حيلة تحتالون بها ﴿ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا آهَلَهَا ﴾ لتخرجوا أهل المدينة منها ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الله مِنْهَا ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الله مِنْهَا ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مَنْهُ الله مِنْهُ الله مَنْهُ الله مَنْهُ الله مَنْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مَنْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مَنْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مِنْهُ الله مِنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مِنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله مُنْهُ الله الله مُنْهُ الله الله مُنْهُ الله الله مُنْهُ اللهُ مُنْهُ اللهُ الله مُنْهُ اللهُ مُنْهُ اللهُ الله مُنْهُ اللهُ الله مُنْهُ اللهُ مُنْهُ اللهُ مُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْهُ اللهُ اللهُ مُنْهُ اللهُ مُنْهُ اللهُ مُنْ اللهُ الل
- ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلكُمُ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهِ أَي لأربطنكم بعد التقطيع في جذوع النخل.
  - ﴿ قَالُوٓ أَ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ ﴾ آخرُ أمرنا إلى ربنا، وهو اللطيف بنا.
- ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا ﴾ ما تعيب علينا ﴿إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِثَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا ﴾ إلَّا ايماننا بالله تعالى ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ أفض علينا صبراً نحتمل به عذاب فرعون ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ آ ﴾ على الإسلام.
- ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾ الكبراء والأشراف: ﴿ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ﴾ أتتركهم ﴿ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ حتى يفسدوا في الأرض ﴿ وَيَذَرَكَ وَ اللَّهَ مَكَ ﴾ يتركونك وآلهتك ﴿ قَالَ ﴾ فرعون: ﴿ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ سنذبتحهم ﴿ وَنَسْتَحَى دِنِسَاءَهُمُ ﴾ نستبقيهن ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ﴿ آلَ ﴾ مستعلون عليهم بالقهر والغلبة.
- ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ ﴾ توكلوا عليه ﴿ وَٱصۡبِرُوٓاْ ﴾ على ما تلقون من فرعون ﴿ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ ﴾ ليست لفرعون ولا لغيره



﴿ يُورِثُهَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ يَجَعَلُهَ الله عَلَا الله عَدَرَتُهُ وَعَزَتُهُ ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ النهاية المحمودة في الدارين لمن قاموا بأمر الله تعالى.

- ﴿ قَالُواً ﴾ قوم موسى ﴿أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا ﴾ على يد فرعون من قتل أبنائنا واستضعافنا في الأرض ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئَتَنَا ﴾ كذلك لم نزل مضطهدين مطرودين ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهَلِكَ عَدُوّكُمْ ﴾ فرعون ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من بعده ﴿ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَكُونُونَ.
- ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ قومه ﴿ إِلَسِينِينَ ﴾ بالجدب والقحط ﴿ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ قلَّة الأرزاق ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ آلَ ﴾ يتَّعظون فيرجعون إلى دين الله تعالى.



٢ ـ حين تبين الحقائق وتنكشف صور الزيف تـؤوب القلوب إلى الله من جديد ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنَجِدِينَ ﴿ اللهُ عَالَمَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ كَالَمَ عَلَى اللهُ عَنْ جَديد ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنَجِدِينَ ﴿ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ الللهُ عَنْ عَنْ الللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا ع

٣ ـ الحيلولة بين الجماهير ورؤية الحق منهج له مساحته ﴿ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ السَّكَرَةُ سَنجِدِينَ السَّكَا إِرَبِ ٱلْمَالَمِينَ اللَّا لَيَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ اللَّا ﴾ (الرافضة أنموذجاً).



٥ ـ كانوا في أول النهار أعواناً للباطل، وعادوا في آخره أنصاراً للحق ﴿ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦ ـ رب يوم يأتي بآخرين ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ اللَّهَ عَالُواْ عَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهَ عَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ اللَّهَ عَالَمُ اللَّهَ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ الللللِّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللللللَّهُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الللللْمُ عَلَمُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الللللْمُ عَلَمُ عَلَمُ الللْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الل اللَّهُ عَلَمُ اللللْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

٧ ـ هكذا تصنع المسؤوليات الزائفة حين يصفعها الحق على وجوهها ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ ۗ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِكُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ﴾. ٨ ـ الحقائق مدهشــة لدرجة أنها تطيش بوعي أصحاب المسؤوليات ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورٌ ۚ إِنَّ هَلَاا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِلُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١١٠ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِين ١١٠٠٠٠ ٩ ـ ليتهم علموا أن كل هذا المشهد ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِء قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ لا يزيد الواقع إلَّا صلابة وإباء! ١٠ ـ كان الوعي يفرض أن تواجه القوة بذات القوة، فما لها تنحو إلى شيء آخر! ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَلْاَ لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِكُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَآ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمُعِينَ اللَّهِ ﴾. ١١ ـ هذا المشهد هو صناعة الضعفاء ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

17 - ﴿ قَالُوۤ اٰ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا لَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْ ءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمّا جَآءَتَنَأَ رَبّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَمَا لَنقِمُ مِنّاۤ إِلّآ أَنْ ءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَقلوب. ١٣ - ﴿ قَالُوٓ اٰ إِنّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنّاۤ إِلّآ أَنْ ءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمّا جَآءَتُنا رَبّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنّاۤ إِلّآ أَنْ ءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنا لَمّا جَآءَتُنا مُسْلِمِينَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنّاۤ إِلّآ أَنْ ءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنا لَمّا مَسْلِمِينَ ﴿ وَمَا نَعْمُ مِنّا وَتُوفّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَمَا نَعْمَ مَنّا إِلّا وَتَوَقّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَمَا نَعْتِ مَنْ الْإِرَادَة تصنع مشاهد العز والتمكين.

18 \_ ﴿ قَالُوٓا إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنَّ ءَامَنَا بِتَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتُنا ۚ رَبِّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ مشهد مختصر في رؤية الحياة من وجه آخر!

١٦ لغة القوة العمياء في مواجهة الحقائق ﴿ قَالَ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي. نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَالِهِرُونَ ﴾.

١٧ ـ صورة تتكرر في مواجهة كل حقيقة ﴿ قَالَ سَنُقَنِّلُ أَبْنَا هَمُ وَنَسْتَحْي ـ نِسَاءَ هُمْ
 وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَالِهِرُونَ ﴾.

١٨ - هذه هـي فصول النهاية الكبرى في أذهانهم ﴿قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي - فِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴾.

١٩ ـ ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ درس عقدي في مواجهة تحديات الحياة!

٢٠ ـ هذه فصول نهاية كل عـدو ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ آلَ ﴾.



فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُم ۚ أَلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنيَ إِسْرَءِيلَ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ اللَّهِ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَدِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَلِينَ اللَّ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَسْكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا ٱلَّتِي بَكْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يِـلَ بِمَا صَبَرُواۚ وَدَمَّـرَنَا مَا كَانَ يَصۡـنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ الله

### \* التفسير ﴾

- ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ ﴾ من الآيات التي ترينا إياها ﴿ لِتَسْحَرَنَا عِبَا ﴾ فإنما هي سحر من سحرك ﴿ فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ ﴾ بمصدقين.
- ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ الماء الكثير، فأغرق زروعهم وثمارهم ﴿ وَٱلْقُمْلَ ﴾ المعروف، فآذاهم ﴿ وَٱلْقُمْلَ ﴾ المعروف، فآذاهم ﴿ وَٱلضَّفَادِعَ ﴾ فملأت أوعيتهم وأقلقتهم ﴿ وَٱلدَّمَ ﴾ فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم إلى دماء ﴿ عَلَيْتٍ مُّفَصَلَتٍ ﴾ بيّنة ظاهرة ﴿ فَأَسْتَكُبَرُوا ﴾ تكبّروا وعلوا في الأرض ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ اللهِ مفسدين طاغين.
- ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ ﴾ العذاب ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ بما اختصك به من الوحي ﴿ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ ﴾ العذاب ﴿ لَنُونُمِنَنَ لَكَ ﴾ فيما تدعونا إليه ﴿ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لَنَدَعُهُم، ونتركهم كما طلبت.
- ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ ﴾ العذاب ﴿ إِلَىٰٓ أَجَلٍ ﴾ موعد ﴿ هُم بَلِغُوهُ ﴾ واصلون إليه ﴿إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ ينقضون ما وعدوا به.

• ﴿ فَٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ جزيناهم ﴿ فَأَغْرَقُنْهُمْ فِى ٱلْمِيرِ ﴾ في البحر ﴿ بِأَنَّهُمْ كُذَبُوا بِ فَالنَّهِم وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ آَلَا بَهُمْ كُذَبُوا عِنها ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمُ ﴾ وجعلنا قوم موسى مستخلفين ﴿ آلَٰذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ ﴾ يُستذلون ويُقهرون ﴿ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ﴾ يُستذلون ويُقهرون ﴿ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ﴾ أرض الشام ﴿ ٱلَّتِي بَنرَكُنَا فِيها ﴾ بإخراج الزروع والثمار ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى ﴾ نفذت كلمة الله تعالى ومضت ﴿ عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ ﴾ بأن ربِّكَ ٱلْحُسْنَى ﴾ نفذت كلمة الله تعالى ومضت ﴿ عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ ﴾ بأن تحقق لهم ما يريدون ﴿ بِمَا صَبَرُوا أُودَمَّرَنَا ﴾ أهلكنا ﴿ مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُم ﴾ من الأبنية والمساكن ﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ آلَ ﴾ يَرفعون من البناء.

### **﴿ الثَّمَائِينَ ﴾ ﴿ الْأَعْمَائِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ**

١ - ما أرحم الله تعالى! ﴿ وَلَقَدَ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ
 لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ الله على على العدو يريد به تذكيرهم وعودتهم للحق.

٢ ـ ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ عَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ أُ يَظَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَالْإِنَّ اللهِ عَندَ ٱللهِ وَلَاكِنَ أَكْ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله عَلَى سَوء أدب في التعامل مع أقدار الله تعالى.

٣ ـ لا حــ للخــ ذلان ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَا ﴾ جعلوا آيات الله تعالى من الســحر، ورفضوا كل صورها التي تأتي بها.



٤ \_ كثيرون يوشكون على النهاية، ولكنهم يخرجون من عنق الزجاجة، ويعودون لأحداث السوء من جديد ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسَحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ الْآلالَ).

٥ ـ رأيتهم يتبعون الجنائز، ويقفون على شفير القبر، ولا تصنع فيهم الأحداث شيئاً جديداً ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ السَّ ﴾.

٦ ـ ما أشـــد جزع المعرضين عند حوادث الزمان ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ السَّ ﴾.

٧ ـ ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَدْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ \* هـذه سـنة الله تعالى التي لا تقبل التبديل.

\* \* \*





وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَدُّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ اللَّ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبُّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ لَيُعَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ ۚ وَفِي ذَلِكُم بَلاَ ۗ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيدٌ ﴿ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُر إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡـتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَكِيٰ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ. دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



#### التفسير کی۔

- ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِى إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ ومكَّنَاهم من قطع البحر وتجاوزه ﴿ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ يقيمون عندها، ويتعبدون لها ﴿ قَالُوا يَمُوسَى ٱجْعَل لَنَا إِلَهُ ﴾ صنماً نعبدونها يعبدونها ﴿ فَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ مَقَام ربكم وعظم شأنه.
- ﴿ إِنَّ هَنَوُّلَآءِ مُتَبَّرُّمًا هُمۡ فِيهِ ﴾ مهلك ﴿ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَا ﴾ ضائعٌ لا قيمةَ له.
- ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا ﴾ أطلب لكم إلها غير الله تعالى ﴿ وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُو بَمِا أَنعِم عليكم من إهلك عدوكم، واستخلافكم في الأرض.
- ﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ من فرعون وقومه ﴿ يَسُومُونَكُمْ اللَّهِ مَنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ من فرعون وقومه ﴿ يَسُومُونَكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْعَذَابِ ﴿ يُقَيِّلُونَ أَبْنَا اَءَكُمْ ﴾ يذبحونهم ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ فِي ذَلِكُم ﴾ الإنجاء ﴿ بَلاَيْ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَفِي ذَلِكُم عَظِيمٌ ﴿ وَفِي ذَلِكُم عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ ﴿ نَا اللَّهُ عَظِيمٌ عَظِيمٌ اللَّهُ ﴿ نَا اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَظِيمةً عَظِيمةً .
- ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثُلَاثِينَ لَيُلَةً ﴾ يتم بعدها تكليمه ومناجاته، وهذا كله بعد نجاة بني إسرائيل من فرعون، وخروجهم من البحر ﴿ وَأَتَّمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ ﴾ بعشر ليال ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ الرَّبَعِينَ لَيُلَةً ﴾ اكتملت مدة الانتظار أربعين ليلة ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمى ﴾ كن مكاني فيهم ﴿ وَأَصَّلِحُ ﴾ أَمْرُهم بحسن السياسة والرفق بهم ﴿ وَلَا تَنْبَعُ سَبِيلَ العاصين.

• ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا ﴾ لمناجاة الله تعالى في الموعد المحدد بعد تمام الأربعين ليلة ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَ اللَّهِ عَلْمَهُ مَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الأوامر والنواهي ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ تشوّق لرؤية ربه، فطلب أن يرى الله تعالى ﴿قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ لَن تَرْسِي ﴾ لن تقدر على رؤيتي ﴿ وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، ﴾ ثبت مع تجلي الله تعالى له ﴿فَسَوْفَ تَرَكِنِي ﴾ تتمكن من رؤيتي تلك الحال ﴿ فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِيلِ ﴾ ظهر له جل في علاه ﴿ جَعَلَهُ ﴾ الجبل ﴿ دَكَّ الله الله على الرمل ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ مغشيًّا عليه ﴿ فَلَمَّآ أَفَاقَ ﴾ من غشيته ﴿ قَالَ شُبِّحَكَنَكَ ﴾ أنزِّهك عن كل ما لا يليق بك ﴿ تُبُّتُ إِلَيْكَ ﴾ عن مثل هذا السؤال ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ سَ ﴾ بك.

١ ـ الجهل بالله تعالى من أعظم الأدواء التي تصيب الإنسان في حياته ﴿وَجَـٰوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعۡكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصۡنَامٍ لَّهُمَّ ۚ قَالُواْ يَنمُوسَى ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَهًا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَا ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ١١٥ ﴿ رَغَمَ كُلُّ مَا صَنْعُ الله لهم ما زالوا يجهلون حقوقه، ويسألون إلهاً غيره!

٢ ـ أخطر ما على الإنسان العادات، كان الزمن الذي قضوه في الشرك والضلال طويل، فأصبح الشرك لهم عادةً، تحتاج إلى زمن طويل حتى يُجتث من أصله، وتزول صوره وأشكاله ﴿ وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَ ءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَهُا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ٣٠٠٠.

٣ ـ بناء التوحيد يحتاج إلى الزمن ذاته الذي استغرقه بقاء الشرك في قلوب أصحابه حتى يأتي على صناعة مباهجه ﴿ وَجَنُوزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٓءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ



قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَنَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿٣١ ﴾.

٤ ـ إســبال الله تعالـــي عليك نعمــه وفضائله ابتـــلاء واختبـــار وامتحان ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوٓءَ ٱلْعَذَابِ لَا يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ه \_ النعم أحوج ما تكون إلى الشكر ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ لَيُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهُ .

٦ ـ كم مِنْ إنسانٍ مسبل عليه نعيم الله تعالى وهو لا يدري! ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۖ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهُ ﴿

٧ \_ إذا رأيت من نفسك إقبالاً على الخير، وبهجة به، ولزوماً للجماعة وفرحاً بها، فاعلم أن هذا من النعيم الذي يحتاج إلى شكر وعرفان ﴿ وَإِذْ أَنْجَيَّنَكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْكَ يَسُومُونَكُمْ شُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهُ ﴿

٨ ـ ما أحــوج كل واحد منــا إلى تأمُّل نعــم الله تعالى عليه، وفرض الشــكر المناسب لها قبل زوالها ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ أَيُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَلِكُم بَلآ ۗ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ ﴾.

٩ ـ لقاء الله تعالى عظيم؛ هباته الكبرى تحتاج إلى زمنٍ للتهيؤ لها ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمْمَنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وقَالَ مُوسَىٰ



لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ومشهد الصلاة من أعظم المشاهد التي تحتاج إلى عناية واجتهاد.

١٠ إذا رأيته يعتني بصلاته ويتهيأ لها، ويتجمل فيها فاعلم أنه صاحب بصيرة وفقه بدين الله تعالى ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَـٰلَةً وَأَتَمَمَّنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيَـٰلَةً وَأَتَمَمَّنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُـٰلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمى وَأَصَّلِحْ وَلَا تَنْبَعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الله ومثل ذلك الدعاء.

١١ ـ من كمال فقه صاحب المشروع أن يعتني بمشروعه ويوصي عليه ويستنفد كافة الوسائل في إنجاحه أثناء غيابه ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ الرَّبِعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ اخْلُفَنِي فِي قَوْمى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

17 ـ الأصل ألا ينيب الإنسان في مشروعه أحداً إلّا في مثل الظروف التي لا غنى عن ذلك بحال، وإذا حدث هذا فعليه أن يبذل كل ما يملك في سبيل الوصية بمشروعه والعناية به ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيَّلَةً وَأَتَمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ وَأَبْعِينَ لَيَّلَةً وَقَرْمى وَأَصْلِح وَلا تَنْبَعُ رَبِّهِ الْرُونَ الْخُلُفَنِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِح وَلا تَنْبَعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ النَّهُ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ الْخُلُفَنِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِح وَلا تَنْبَعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ النَّهُ .

١٣ ـ وجود المعين في مشروعك ضرورة تحتاج إلى عناية ﴿ ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ اللَّهِ مِنْ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ اللَّخِيهِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ الْأَخِيهِ هَـٰرُونَ النَّالَةُ فَقَرْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ النَّا ﴾.

الشوق يفوق التصورات ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَى النَّجْبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَسَوْفَ تَرَىنِى فَلَكَرْ النَّفُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَسَوْفَ تَرَىنِى فَلَمَّا جَكَنَى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَيَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ فَلَمَّا جَكَنْكَ



تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ ﴿ جَاء لَمَهُمَةُ مَثِيرَةً وَلَقَاءَ كَبِيرِ فَعْلَبُه الشوق فأراد أن يتم مباهج الحياة.

١٥ - عظمة الله تعالى فوق وصف الواصفين ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُ. رَبُّهُ. وَلَا عَلَمَ الله تعالى فوق وصف الواصفين ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُ. وَكَا اللهُ الْجَبَلِ فَإِنِ السَّعَقَرَّ مَكَانَهُ. فَالَّ الْفَاقَ قَالَ فَسَوْفَ تَرَىٰنِي فَلَمَّا جَعَلَهُ. دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شَبْحَننك ثَبْتُ إِلَيْك وَأَناْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عَملاً عَملاً اللهِ عَملاً اللهِ وَمل!

17 - بعض الحقائق لا تكفي في عرضها الصور ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكُلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أُرِنِيَ أَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىنِي قَلْمَا تَجَلَىٰ رَبُهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَىنِي قَلْمَا تَجَلَىٰ رَبُهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَقَلُ اللَّهُ وَمِنِينَ السَّا ﴾.

١٧ - ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ درس لا يمكن أن يأتي إلَّا بمثل هذه المواقف الكبار!
 ١٨ - الاعتذار فضيلة ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَك تُبتُ إِلَيْكَ وَأَناْ
 أوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.







قَالَ يَـٰمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّيكِرِينَ اللَّهُ وَكُن مِنَ اللَّهُ مَا مَا عَاتَيْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَأْ سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَّكَّبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بَهَا وَإِن يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَوَا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَكَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَلِقَاآهِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَّا سُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

NGOYON GOYON GOYON GOY



## ۱۳۰۰ التفسير ۱۳۰۰

- ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي ﴾ فجعلتك رسولاً ﴿ وَبِكَلْمِي ﴾ لك دون واسطة ﴿ فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ ﴾ من الأمر والنهي ﴿ وَكُن مِّرَ لَا الشَّكِرِينَ ﴿ اللهِ تعالى على نعمه.
- ﴿ وَكَتَبْنَالُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ ﴾ ألواح التوراة ﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ مما يحتاج اليه الناس ﴿ مَّوْعِظَةً ﴾ لبني إسرائيل ﴿ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ للأحكام التي تحتاج إلى تفصيل وبيان ﴿ فَخُذُهَا ﴾ هذه المواعظ ﴿ بِقُوَةٍ ﴾ بجدِّ وعزم ﴿ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ ﴾ بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور على أكمل وجوهه ، والصبر والعفو ونحو ذلك مما هو كمال ﴿ سَأُورِيكُم وَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ هَلَكُوا فِيها عظة وعبرة .
- ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ﴾ سأمنع عن فهم آياتي ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ كل متكبر في الأرض ﴿ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ لا يصدقون ويعملون بما فيها ﴿ وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ ﴾ طريق الهدى ﴿ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ يعرضوا عنه ﴿ وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلْغَيِ ﴾ طريق الفساد ﴿ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ طريقاً ومنهجاً ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعَايَنتِنَا ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ساهين لاهين.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَ آوَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ يوم القيامة ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ ﴾ فَسَدَتْ وضلَّت ﴿ هَلُ يُجُـزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْـَمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ فلا ينالون إلَّا نتائج أعمالهم.
- ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ٤ من بعد خروج موسى إلى الطور لتكليم الله تعالى ﴿ مِنْ مُلِيِّهِ مَ السامري الذهب ﴿ عِجْلًا ﴾ صنع لهم السامري



تمثالاً على صورة عجل ﴿ جَسَدًا ﴾ لا روح فيه ﴿ لَهُ خُوارٌ ﴾ صوت كصوت البقر، وذلك أنه كان مفتوحاً من الجانبين فكلما مرت فيه الريح صار له ما يشبه خوار البقر ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَهُ لَا يُكِلِّمُهُم ﴾ لا يقدر على كلامهم ﴿ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ﴾ ولا يدلّه معلى طريق بيّن ﴿ أَتَّخَذُوهُ ﴾ إلها ﴿ وَكَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ الله ﴾ ولا يدلّه معلى طريق بيّن ﴿ أَتَّخَذُوهُ ﴾ إلها لهم السامري، وهو رجل من بني إسرائيل في فترة ذهاب موسى الله الى مناجاة ربه تعالى ﴿ وَلَا العجل عليه بنو إسرائيل يعبدونه من دون الله تعالى ﴿ وَلَا اللهِ عَلَى فعلهم ﴿ وَرَأَوْا أَنَّهُمُ تَعَالَى ﴿ وَلَا النَّعِلَ فَعَلَهُمْ ﴿ وَرَأَوْا أَنَّهُمُ عَلَى اللهِ عَلَى فعلهم ﴿ وَرَأَوْا أَنَّهُمُ وَحَمَدُوا و تحيروا على فعلهم ﴿ وَرَأَوْا أَنَّهُمُ مَن اللهِ هُوَيَغُورُ لَنَا ﴾ ما بدر منا من زلل ﴿ لَنَكُونَنَ مِن الدارين.

## **﴿ التَّالُثِ الْحُوْدِ التَّالُثِ الْحُوْدِ التَّالُثِ الْحُوْدِ التَّالُثِ الْحُوْدِ التَّالُثِ ا**

1 ـ اصطفاء الله تعالى لعبد من عبيده في حمل منهجه ورسالته نعمة من نعمه العاجلة التي تستحق شكراً وعرفاناً ﴿قَالَ يَنْمُوسَى إِنِّ ٱصَّطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِسِلَكِتِي وَبِكَلَمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ الله فتأمل ما من الله تعالى به عليك من استقامة، أو صلاح ذرية، أو فكرة ناهضة، أو مشروع بر، أو رسالة خير، ينتفع بها البشر فقم بحقِّها من الشكر.

٢ ـ من أعظم صور الشكر أن تقوم بواجب النعمة التي ألبسك الله تعالى إياها
 ﴿قَالَ يَــمُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيْــتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا ءَاتَــيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّــكِرِينَ النَّهُ.
 مِن الشَّــكِرِينَ النَّهُ.



٣ ـ يا أيها الدعاة! يا أصحاب المشاريع! قد منَّ الله تعالى عليكم، وجعلكم فواتح خير، فإياكم والقعود عن واجبات هذه المنن ﴿ قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ السُّ

٤ ـ ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾ دعوة لحمل الأفكار والمشاريع بأقصى ما يملك الإنسان من قوى! فالكسل والتراخي والوهن لا يليق بُحمّال الوحي، ولا يصلح للكبار، وهم يديرون شأن الأمة.

٥ ـ الذين لا يعيشون لأفكارهم، ولا يستغرقون في مفاهيمها، ولا يجدون لها ولاءً ظاهراً في نفوسهم يقعدون في منتصف الطريق دون بلوغ تلك الغايات التي يحلمون بها ﴿فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾.

٦ ـ إذا رأيته قاعداً يتسوّل المعينين له في فكرته ومشروعه فاقرأ عليه السلام، وقل له: هذه وصية الله تعالى للأولين والآخرين ﴿فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾.

٧ ـ كل مشروع وفكرة ومجال وعمل ومؤسسة لا يتوجه لها أصحابها بمضامين هذه الوصية فلا يكادون يصلون لشيء ﴿فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾.

٨ ـ الأفكار والمشاريع الناهضة كبيرة ثقيلة لا يمكن أن يقوم بها أي جهد عارض، بل تحتاج إلى تفرّغ وتفكير وهموم واستقبال لتكاليفها حتى تقوم واقعاً في الحياة ﴿فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾.

٩ ـ حتى أتباع فكرتك وحملة آثارها يجب أن يأخذوا أثمن ما عندك، وأبلغ ما في فكرتك، وأعظم ما فيها، ولا يقتنعوا بالقليل منها ﴿وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾.

١٠ ـ أتباعك على أثرك، وحملهم لفكرتك ومشروعك ورسالتك على قدر حملك لها؛ فإياك والوهن! ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾.



١١ ـ تأهيل الناس للحياة لا يأتي من خلال الرخص، وإنما يأتي من خلال تحمّل تكاليف الرسالات والمشاريع والأفكار بفرح وسرور ﴿ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾.

١٢ ـ إذا أردت أن تخلق واقعاً بهيجاً لفكرتك ومشروعك ورسالتك فبلّغها
 للآخرين بكل تكاليفها وأحمالها وأثقالها ﴿وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾.

١٣ - علم مَنْ حولك أن الحياة الكبرى لا تقوم إلّا على حمل تكاليف الشريعة بشوق ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾.

١٤ ـ الصورة في مرَّاتٍ كثيرةٍ لا تكفي عن الحقائق ﴿ سَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

١٥ ـ في الأرض مشاهد كثيرة لدور الراحلين على غير هدى، يمكنك مشاهدتها للعبرة ﴿ سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾.

١٦ قراءة التاريخ ضرورة لنجاح فكرتك ومشروعك في الحياة! ﴿ سَأُورِيكُمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٧ ـ آثـار المتخلّفين وعواقب تأخرهم حافز على الاسـتبصار فـي قادم الأيام ﴿ سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

الدّين يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَإِن يَرَوا الخيرات ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَإِن يَرَوا كُلّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوا سَكِيلًا وَإِن يَرَوا سَكِيلًا اللَّهِ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا قَإِن يَرَوا سَبِيلًا اللَّهِ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا قَإِن يَرَوا سَبِيلًا اللَّهِ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا قَإِلَى إِنَّهُمْ كُذَبُوا بِعَاينتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنْفِلِينَ اللَّهِ ﴾.

19 ـ كم مرة وقف الكِبْرُ في قلوب بعضنا حائلاً دون موارد التوفيق ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوُا سَكِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَرَوُا سَكِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَانِ يَرَوُا سَكِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُوا بِعَايَدَتِنَ وَكَانُوا عَنْهَا غَنِفِلِينَ الثَّنَ ﴾.



٧٠ ـ للكِبْـرِ صور وأشـكال تأتلف وتختلف مـع ما نراه في حيـاة المتكبرين ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَـرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهُ ۗ وكلَّ أبصلُ بدائِهِ الذي يعانيه.

٢١ \_ حتى الآيات التي تُعرض عليهم وتتكرَّر مواقفها لا تنفع في إيقاظ قلوبهم؛ لأنها معتلَّةُ بذلك الداء ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلُّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِينَ الثَّالُ».

٢٢ ـ النفوس التي عاشت عبودية الرق تأبي إلَّا أن يسومها مدى الدهر ﴿ وَٱتَّخَالَا قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٢٣ ـ الذين لم يعيشـوا الحرية مـن ميلادهم، يرفضونها حين تأتيهـم على كِبَرِ ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌّ أَلَمْ بَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

٢٤ ـ لا تستغرب هذه اليقظة المتأخرة من بني إسرائيل! فكذلك النفوس ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللهُ ﴾.



وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قُوْمِهِ عَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ ۚ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمُ غَضَبُ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَّأْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَائِنَا ۚ فَكَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآهُ مِنَّا ۗ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَئُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِي مَن تَشَاتُمُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال



## ۱۲۰۰۰ التفسير کا

- ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ ﴾ من مناجاة رب تعالى ﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ على ما وجدهم عليه وبدر منهم من الشرك ﴿ قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعَدِى ٓ ﴾ بئس ما عملتم بعد غيابي عنكم ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ ﴾ تعجَّلتم أمر الله تعالى، ولم تصبروا حتى أعود ﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ ﴾ رمى بها من الغضب ﴿ إِنَّ ٱلْقَوْمَ السَّضَعَفُونِ ﴾ احتقروني ﴿ وَكَادُوا يَقَنُلُونَنِي ﴾ أوشكوا على قتلي ﴿ فَلَا تَشْمِتُ فِي ﴾ أختروني ﴾ أفشرت في الظّولمِينَ ﴿ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ ﴿ وَاللّهُ مَعَاملتهم .
- ﴿ قَالَ ﴾ موسى: ﴿ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِأَخِى ﴾ استر ذنوبنا ﴿ وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ ﴾ اجعلنا من المرحومين ﴿ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ ﴾ جعلوه إلها ﴿ سَيَنَا أَهُمُ غَضَبُ مِن رَّبِهِم ﴾ أي سخط وعقاب ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى اللهُ تعالى كذباً وزوراً.
- ﴿ وَاللَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ﴾ وهي كل ما يسوء فعله في الشرع ﴿ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ من بعد فعلها ﴿ وَءَامَنُوَا ﴾ بالله تعالى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ من بعد توبتهم ﴿ لَغَفُورٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ رَّحِيثُ ﴿ آ ﴾ بهم.
- ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ ﴾ هدأ وسكن ﴿ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ ﴾ التي ألقاها عند غضبه ﴿ وَفِى نُسُخِتَهَا ﴾ فيما نُسِخَ وكُتِبَ فيها ﴿ هُدًى ﴾ هداية للناس بما فيها من علم ودلالة على الحق ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ بما تشتمل عليه من دلائل للخيرات ﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ﴿ اللهِ ﴾ يخافون ويخشون.



• ﴿ وَإَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ من قومه ﴿ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيهِقَائِنَا ﴾ اختار سبعين رجلاً من خيارهم للوقت والزمن الذي واعدهم الله تعالى فيه، وذلك للاعتذار لقومهم عند ربهم تعالى، فلما حضروا سالوا الله أن يروه جهرة ﴿ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ الزلزلة الشديدة ﴿ قَالَ ﴾ موسى: ﴿ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِن قَبَلُ هَا اللقاء حتى مِن قَبَلُ وَإِيّنَى ﴾ لو أردت إهلاكهم لأهلكتهم من قبل هذا اللقاء حتى لا يقال: إنني ذهبت بخيارهم فأهلكتهم ﴿ أَتُهِلِكُنَا عَافَعَلَ ٱلسَّفَهَا مُ مِنَا ﴾ بسبب أفعال ضعفاء العقول والأحلام ﴿ إِنْ هِي ﴾ فتنة السامري، وعبادة العجل ﴿ إِلَّا فِنْنَنُكَ ﴾ ابتلاؤك واختبارك ﴿ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ ﴾ من عبادك ﴿ وَتَخِيلُ عَلَى من يتولى أمورنا ﴿ فَأَغْفِرُ اللهُ فَا أَنْ وَلِيُّنَا ﴾ أي من يتولى أمورنا ﴿ فَأَغْفِرُ النَّا ﴾ ما أسلفناه من ذنوب ﴿ وَأَرْحَمَّنَا ﴾ برحمتك ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ﴿ اللهَ خطئين.

٢ ـ الغضب تعبير عن هموم الإنسان، وما يشغله، وما يثير مشاعره، وهو هنا في سبيل الله تعالى ولله ومن أجله ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ



قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞﴾.

٣ ـ الكبار مميَّزون حتى في غضبهم، فلم يحك الله تعالى عن رسوله الغضب إلَّا على فكرته ومشروعه ورسالته وعدم القيام بحقها ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَلَى فكرته ومشروعه ورسالته وعدم القيام بحقها ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَٱلْقَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ وَإِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمُ اَسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِت بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ الشَّالَةِ مَا الْعَلْمِينَ النَّالُهُ .

٤ ـ أتباع فكرتك على قدر قيامك بحقها ﴿قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ
 يَقْنُلُونَنِي ﴾ استضعفوه، فلم يقوموا له بشيء من حمل فكرته ومشروعه.

و ـ إنما توهب الحياة لصنَّاعها فحسب ﴿قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡ تَضْعَفُونِي وَكَادُواْ
 يَقْنُلُونَنِي﴾ للدرجة التي لما توهموا ضعفه رفضوا الاستجابة.

٦ ـ النزاع والاقتتال والخلاف إنما يكون من أجل المفاهيم والمشاريع والأفكار الناهضة ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِثْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِى ۖ الناهضة ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِثْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْ إِنَّ الْقَوْمَ الْعَجَلَتُمْ أَمْ إِنَّ الْقَوْمَ السَتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِحَ الْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ ا

٧ - هذان يختلفان ويتنازعان ويتقاتلان على شيء من لعاع الحياة، وأولئك يختلفون ويتخاصمون ويتقاتلون من أجل الأفكار والمشاريع ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ ءَ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمُ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُوننِي فَلَا تُشْمِتَ بِحَلَيْ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَرق كبير.



٨ ـ من الشجاعة أن تعترف بملابسات قضيتك كاملة حتى لو اعتراها شيء من النقص في حقك ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ السَّتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي ﴾.

٩ ـ ماذا لو كان أصحاب المشاريع، ورقاد المؤسسات الخيرية، ورؤساء مجالس الإدارة في العمل الخيري قالوا مثل هذا القول، معتذرين عن ضعف أدوارهم، وعدم قيامهم بحقوق مؤسساتهم ﴿قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي﴾.

١٠ مؤلم جداً أن ترى من يتولى مسؤولية عمل خيري متخلفاً عن أدواره، ثم
 لا هو ترك مكانه، ولا هو اعترف بقصوره ﴿قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي
 وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي ﴾.

١١ ـ من الشجاعة أن تملك الكلمة التي تريد أن تقولها حتى لو بقيت وسماً في ذاكرة الأجيال ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ السّـ تَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي ﴾.

١٢ ـ الشعور بالتقصير في حمل أمانة التكليف والاستعتاب من الله تعالى من أدب الكبار
 قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠٠٠).

١٤ ـ الأخطاء لا تقف بك حائلة عن المعالي ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ
 بَعْدِهَا وَءَامَنُوۤاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ

١٥ هذه رحمة الله تعالى تغسل ذنوب المشركين ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

١٦ ـ من كمال فقهك وجميل وعيك أنك إذا أحدثت ذنباً أن تحدث لهذا الذنب توبةً واســتغفاراً ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُكَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠) .

١٧ ـ العودة للحق من صناعة الكبار ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠٠٠.

١٨ ـ الاعتذار عن الآخرين فنَّ يملكـ الكبار ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَكِنَا ۚ فَلَمَّا ٱ خَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَى أَتُهْلِكُنَا عِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتُهْدِي مَن تَشَآهُ ۖ أَتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِر لَنَا وَٱرْحَمَٰنا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَيْفِرِينَ ﴿ ١٥٥ ﴾.

١٩ ـ حتى أسلوب الاعتذار فنُّ يحتاج إلى صناعة ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيهِقَائِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَى ۖ أَتُهُلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَكِفِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ ذَكِّر بِأَنَّ الله تعالى قادر على إهلاكهم قبل خطئهم، وأشار إلى أن التطاول عليه سفه، ثم رجاه في غفران ذنوبهم، وذكّر بأنه خير الغافرين.

٢٠ ـ في كل مجتمع وقبيلة ودولة ووطن أصحاب رأي وفضل وعقل، يصلحون لنائبات الدهر، وملمَّات الزمان ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَانِنَا ۖ فَكُمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوَ شِثْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيٍّ أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّآ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ ۚ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٢١ ـ إذا أردت لفكرتك ومشروعك النجاح فاختر لها أعواناً من خيار أمتك من يقومون بها ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيقَانِنَا ۖ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ



لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيٍّ أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا َهُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٢٢ ـ هذه فلسفة المخبتين مع ربهم تعالى ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمُنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاغِوِينَ ﴾.

٢٣ ـ إذا أردت أن تصل إلى ربك فادخل إليه من باب الإخبات ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرَ لَنا وَأَرْحَمُنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ﴾.

٢٤ \_ كم يصنع الإخبات لله تعالى، والإذعان له، والخشوع بين يديه من مباهج ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ﴾.

\* \* \*



﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ، مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّرَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكِر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَكُمْ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَعُوتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ. وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ، يَعْدِلُونَ اللهِ

CHEVER HE WAS A SHEW THE WAS A SHEW



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَنِهِ ٱلدُّنَيَا حَسَنَةَ ﴾ من علم نافع، وعمل صالح، ورزق واسع ﴿وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ حسنة كذلك، مما وعدت من نعيم ﴿إِنَّا هُدُنَا وَاسع ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ حسنة كذلك، مما وعدت من نعيم ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ رجعنا إليك تائبين عابدين ﴿قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ عَذَافِي ٱصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءُ ﴾ لا صارف له عنه ﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ من الخلق ﴿ فَسَأَحُتُبُهَا ﴾ أي الرحمة ﴿لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ لمستحقيها ﴿ وَٱلَذِينَ هُم بِتَايَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الله و قايدً بِهُ مِهِ بِتَايَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الله ﴾ يصدِّقون ويعملون.
- ﴿ قُلُ يَهَا لَنَاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ فرسالتي عامة لكل الناس ﴿ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ المتصرف فيهما ﴿ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ فلا معبود بحق إلَّا هو ﴿ يُحْي، وَيُمِيتُ ﴾ فبيدهِ الإحياء والإماتة ﴿ فَامِنُواْ بِاللَّهِ



وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُرْمِيِّ ﴾ السذي لا يقرأ ولا يكتب ﴿ٱلَّذِعِ يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ - ﴾ وهي كل ما أنزله الله تعالى على أنبيائه ﴿وَٱتَّبِعُوهُ ﴾ في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه ﴿لَعَلَّكُمْ تَهَـتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ۗ لَلْحَيْرِ.

• ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً ﴾ جماعة ﴿ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِ ﴾ يدعون الناس إلى الخير ﴿ وَبِهِ ـ ﴾ بالحق ﴿ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ ﴾ بين الناس في الحكم.



١ ـ من كمال علمك أن تختار جوامع الدعاء ﴿وَٱكَتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.

٢ ـ الاعتراف بالتقصير والتوبة والإنابة إلى الله تعالى من موجبات الإجابة ﴿ ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَلَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٣ ـ لا تيأس من كثـرة ذنوبك، فرحمة الله تعالى أوسـع ما تكون ﴿وَرَحُـمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾.

٤ \_ كلَّما عظمت تقواك لربك زادت مساحة رحمة الله تعالى لك ﴿ وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ ـ مَنْ أَشَاءً ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِايَٰنِنَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴿

٥ ـ التقوى، وإيتاء الـزكاة، والإيمان بآيات الله تعالى، ومتابعة نبى الله على: من أسباب مغفرة الله تعالى ورضوانــه ﴿ وَٱكْـتُبُ لَنَا فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَـٰنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ فَسَأَحُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ.

٢- الفلاح معقود بنواصي الحب والاتباع لنبينا ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ اللَّهِ ﴿ اللَّذِي يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ اللَّهُمِ اللَّذِي يَجِدُونَ أَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِيةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم الْأُمِّينِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَئِينَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمَعْدُرُونَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَاللَّذِينَ ءَامَنُوا بِدِ وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي آنُولَ مَعَهُ ﴿ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمَعْلَالُ اللَّهُ وَلَيْهِكُ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَعْلُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمَعْلَ وَالْمَعْلَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْلِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَيْهِ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِي فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

٧ ـ الهداية أثر لاتباع النبي ﷺ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ وِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُمْ تَعْمَدُونَ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ وَلَكُمْ تَعْمَدُونَ وَاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَعْمَتُدُونَ وَلَا اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَعْمَتُدُونَ وَلَا اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَعْمَتُدُونَ وَلَا اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَعْمَتُدُونَ وَلَا اللَّهُ وَكُلُونَ اللَّهُ وَلَيْهِ وَكُلْمَتُهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُونُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٨ ـ على قدر اتباعك لنبيك ﷺ تكون هدايتك ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي وَيُمِيثُ أَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِى يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّمَ مَن اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّمَ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

٩ ـ العدل منهج شرعي ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهَٰدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعَٰدِلُونَ ﴿ اللهِ ﴾.
 ١٠ ـ حتى في وسط المشكلات وزحام الظروف ثمَّة نورٌ يدعو للأمل ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهَٰدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ ﴿ اللهِ ﴾.



وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَّا ۚ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ إِذِ اَسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَاتُ فَأَنْكَ جَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُويْ عُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْكَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا نَغَفِرَ لَكُمْ خَطِيتَةِ كُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَاثُواْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِثُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ



# «﴿ التفسير ﴾ «

- ﴿وَقَطَّعْنَهُمُ ﴾ قسّمناهم ﴿أَقْنَتَى عَشَرَةَ أَسّبَاطًا ﴾ قبيلة ﴿أَمُمًا ﴾ كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلُهُ قَوْمُهُ ﴾ طلبوا الغيث ﴿أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَبَر ﴾ فضرب بها الحجر ﴿فَٱنْبَجَسَتْ ﴾ انفجرت ﴿مِنْهُ ٱقْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾ تجري في الأرض ﴿قَدْعَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُم ﴾ عَرَف كل سبط من هؤلاء العين التي يشربون منها ﴿وَظَلّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمْم ﴾ جعلناه ساتراً لهم من حرِّ الشمس ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ ﴾ وهو ما ينزل من الشجر يشبه العسل ﴿وَالسّلَوَىٰ ﴾ طائر يشبه السّماني، ﴿وَكُونَ كُلُ مِن فَضَلِ الله تعالى عليكم ﴿وَمَكَا ظُلَمُونَا ﴾ بعدم شكرهم لهذه النعم وقيامهم بواجبهم ﴿وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ اللهِ بَعَلَى عَلَيْ عَنْهِمُ الْخَيْرِ عَنْهم، وحصول العذاب لهم.
- ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡ كُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَ ﴾ بيت المقدس ﴿ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ﴾ من أي مكان أردتم ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ احطط عنا خطايانا ﴿ وَادْخُلُواْ فِلَا تُعْلَى ﴿ فَافْدُوا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال
- ﴿ فَبَدَدَلَ اللَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ الظالمون منهم ﴿ قَوْلًا غَيْرَ ٱلنَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ فقالوا: (حبةٌ في شعيرةٍ) تبديلاً منهم ومخالفةً لأمر الله تعالى ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْنَا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ عذاباً ﴿ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللهُ بسبب ظلمهم.



• ﴿وَسَّئَلَهُمْ ﴾ بني إسرائيل ﴿عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ بقرب البحر الأحمر ﴿إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ يعتدون فيه على مخالفة أمر الله تعالى بالصيد فيه ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا ﴾ ظاهرة على وجه الماء ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴾ وفي غير يوم السبت ﴿لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ تذهب غائصةً في البحر فلا يرون منها شيئاً ﴿كَذَلِكَ نَبُلُوهُم ﴾ نبتليهم بذلك ﴿يِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللهِ بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى.



١- ما أكثر نعم الله تعالى على خلقه ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَماً وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعُمَنَ وَمَا ظَلَمُونَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَن وَٱلسَّلُويَ صَافَوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَ كُمْ وَالسَّلُويَ صَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون ﴿ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ الل

٧ ـ الإيمان والعمل الصالح يستنزل نعم الله تعالى بغير ميزان ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ اضْرِب عَصَاكَ الْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَكَ مَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى فَي كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ وَكُلُونَ كَانَتُ مَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ إِذَا كَانت هذه النعم على بني إسرائيل رغم جحودهم، وتعنتهم، وبُعْدِهِمْ عن ربهم تعالى؛ فكيف بمباهج الإيمان في واقع الإنسان!



٣ - ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُم ۚ ﴾ دعوة لأن يتعرف كل إنسان على مشروعه وفكرته ومجاله وتخصصه.

٤ - ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَّشَرَبَهُمْ ﴾ فلا يعتدي إنسان على آخر، ولا تنقل فكرة غيرك إليك، ولا تنازع غيرك في مشروعه.

٥ ـ ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشَرَبَهُم ﴾ رعاية للحقوق، وهداية للناس إلى ما يحسنون.

٦ - إلى كل المتأخرين عن الهداية أن تستوعبوا درس العبرة قبل فواته ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

٧ ـ حين يتخلّف الإنسان عن ركب المهتدين إنما يضر نفسه، ويسيء إلى حياته، وليس لله تعالى من ذلك شيء ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواً أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

٩ ـ مشل هـولاء ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِعْدَ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكًا نَغْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ مَ سَكِمَ مَ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَا عَيْرُ ٱلَّذِي قِيلَ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَا عَيْرُ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِن ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ تعالى أو فتح كالذي فتح الله تعالى عليه في العلم، فذهب يعارض به منهج الله تعالى، أو فتح له في مال أو مسؤولية، فذهب يخاصم بها منهج الله تعالى في العالمين.

١٠ إذا أراد الله تعالى بعبده بلاءً قيض له فتن الشهوات ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكَةِ ٱلْآيِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَيِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَالَاكُ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللهَ ﴾.

١١ ـ ما أكثر الساقطين في فتن الشهوات! ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ إِذْ تَـ أُتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَّتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَذَلِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

17 ـ أسوأ أنواع الغفلة أن يُخادع الله تعالى كما يُخادع الصبيان ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ اللَّهَرِّكِةِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللللّ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

14 ـ تختلف الشهوات التي تعرض للإنسان، وتودي به في النهاية للخسارة، والتي صرعت هؤلاء، وألقت بهم في مساحة الخذلان شهوات البطون، وما زالت تلقي بآخرين كل يوم إلى درك الشقاء ﴿ وَسُّكَلِّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا



وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفَسُقُونَ الله وما بيوع الرب التي تؤدي إلى الخسارة على كثيرين إلَّا نموذجاً من نماذج تلك الشهوات، وقد يكون البلاء في فتوى، أو جاه وسلطان، أو رئاسة، أو خلوة، وقد يرتفع إنسان عن حضيض شهوة ويلقي بنفسه مختاراً في حضيض آخر.

10 ـ صورة الفوضى التي مارسها أصحاب هذه القرية في احتيالهم على صيد السمك، هي ذاتها تماماً التي تُدار اليوم في صفقات الربا سواء في سيارات أو مكيفات أو بطاقات، سواءٌ لا فرق ﴿ وَسَّعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا اللهَ مَن لَا يَعْدُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَذَلِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ السَّهُ.







وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً يُنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِم بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله الله عَدُوا عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكٌ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ، يَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا تَعَقِلُونَ الله وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ وَالْكِكَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ الْكَالِحِينَ



# \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ ﴾ جماعة صالحة من بني إسرائيل لجماعة أخرى مجتهدة في وعظ المخطئين ﴿ لِمَ تَعِظُونَ ﴾ لماذا تأمرون وتنهون ﴿ قَوَمًا لَمَلَهُ مُهَلِكُهُمْ ﴾ وهم إلى الهلاك صائرون ﴿ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ أن الله تعالى معذبهم على فعلهم ﴿ قَالُوا ﴾ الفئة الناصحة: ﴿ مَعَذِرةً إِلَى رَبِكُمْ ﴾ عذراً إلى الله تعالى الا يؤاخذنا بمخالفته ﴿ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ الله ولعلهم يقلعون عما هم فيه من المخالفة.
- ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ ﴾ تركوا ما وعظوا به ولم يستفيدوا منه ﴿ أَنَجَيْنَا اللَّذِينَ عَلِ السُّوَءِ ﴾ المنكرين للمنكر ﴿ وَأَخَذْنَا اللَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ الواقعين في المنكر ﴿ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾ شديد ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ الله تعالى.
- ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنَهُ ﴾ استكبروا وعصوا، ولم ينقادوا للموعظة ﴿ قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ ﴿ اللهُ عَالَى.
- ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ ﴾ أعلم إعلاماً صريحاً ظاهراً ﴿ لِنَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ ﴾ ليسلطنّ الله تعالى عليهم تسليطاً مستمراً ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الله تعالى عليهم أسوأ العذاب ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ﴾ لكل من عصاه وخالف أمره ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَجِيمٌ ﴿ اللهِ عَالَمُ عَالَمُ مَنين.
- ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ ﴾ فرقناهم ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا ﴾ جماعات ﴿ مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ ﴾ القائمون بحقوق الله تعالى ﴿ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ ﴾ أقل في الصلاح والهدى ﴿ وَبَلَوْنَهُم ﴾ أمتحنَّاهم ﴿ وَالله الله على الله على الله عالى . ﴿ وَٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ ضيق العيش ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله ﴾ إلى الله تعالى .



- ﴿ فَخَلَفَ ﴾ جاء ﴿مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ ﴾ ذرية وأجيال أعقبتهم ﴿ وَرِثُوا الْكِئْبَ ﴾ أخذوا التوراة ممَّن سبقهم ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُنَى ﴾ يتعجَّلون مصالحهم بالرشاوي وأكل الباطل والمحرمات ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا ﴾ ما فعلنا من ذلك ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِتْلُهُ وَيَأْخُدُوهُ ﴾ يأتي سحت آخر يأكلوه كذلك ﴿ أَلَمْ يُؤَخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَبِ ﴾ العهود والمواثيق في التوراة ﴿ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا ٱلْحَقَ ﴾ دون تحريف أو تبديل ﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ وعلموا ما في الكتاب ثم تركوا العمل به ﴿ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ أفضل وأحسن ﴿ إِلَا اللهِ تعالى ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ عَالَى ﴿ وَمَر لَكُم.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ ﴾ يتمسكون بما في التوراة من علم وعمل ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ أدَّوها كما أمر الله تعالى ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ آَلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ آَلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ آَلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ آَلُ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْعَلَيْمُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعْلَيْمُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُواللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ



١ هذه غايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نهاية المطاف ﴿ وَإِذْ قَالَتُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَكُمُ مَا لَكُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَكُمْ مَا لَكُهُمْ يَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَكُمْ مَا لَكُهُمْ يَنْقُونَ اللَّهُ ﴾.

٢ ـ من المعوقين في الطريق مثل هؤلاء ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا ۚ ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾.

٣ ـ ثمة أناس لا هم من الذين يقومون بواجب الإصلاح، ولا هم من الذين يخلون لن الله مُهَلِكُهُم أَوَ مُعَذِّبُهُم يخلون لن الطريق ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُم لِمَ يَعِظُونَ قَوَمًا اللَّهُ مُهَلِكُهُم أَوَ مُعَذِّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ الحياة أكبر من هذا المشهد يا سادة!



٤ ـ يكفي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هذه الخاتمة الطيبة ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ قَانَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوَءِ ﴾ ويكفي المتدنسين في حمى المنكرات هذه النهايات ﴿ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾.

هذه نهاية المتلاعبين بالمنهج والعابثين بالحرمات ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ وَأُعَنَّهُ وَالْعَابِثِينَ اللَّهِ عَلَيْهَ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾.

٦ - في مرَّاتٍ كثير وَ تظل آثار المنكر وراء كثير من المحن والفتن التي يلقاها صاحب المنكر، وهو لا يعي من أين جاء العقاب ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

٧ ـ لا تغتر بإمهال الله تعالى في شيء، فلعل عائداً يأتي على كثير من آمالك دون وعي منك ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَـرِيعُ ٱلْعِقَابِ ﴾ وإذا وقعت فقـم باحثاً عن المخرج ﴿وَإِنَّهُ, لَغَفُورٌ رَّحِيـمُ ﴾.

٨ - ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكً وَبَكَوْنَكُمْ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي وَبَلَوْنَكُم بِعض ما ترك المنكر في واقع المتدنسين به.

9 ـ إذا أردت أن تعرف آثار المنكر في واقع هـؤلاء فتأمل قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَا اللَّهِ مِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾، ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْهِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾، ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَمُمّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْهِ ﴾، ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبَّعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾، ﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا ﴾، ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِالْحُسَنَتِ يَسُومُهُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾، ﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا ﴾، ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِالْحُسَنَتِ وَٱلسَّيْعَاتِ ﴾ لتدرك كم هي مخلفات وآثار المنكرات في حياة أصحابها.



١٠ ـ مهما بلغ وعيك قد لا تتصــقر عقاب الله تعالى للمتخلِّفين ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ اللَّهُ ۗ مَن بشر إلى حيوان، ومن إنسان يعقل إلى حيوان بهيم! ومن صاحب رسالة ومنهج وتكليف إلى حيوان يجري في صحراء الأرض دون غاية وهدف.

١١ ـ ما أكثر جرأة الإنسان على مخالفة أمر الله تعالى، وما أحقره وأذلُّه وأقلَّ شــــأنه عند نزول عقاب الله تعالى به ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خُسِين الله

١٢ ـ يا له من فرق تصنعه المعصية في حق صاحبها ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خُسِءِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ من إنسان كبير في قومه إلى قرد في غابة وحيوان في طريق!

١٣ ـ حتى درس التاريخ لا ينفع في حياة الغافلين ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِكَنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَاَ ٱلْأَذَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتُهُمْ عَرَضٌ يِتْلُهُۥ يَأْخُذُوهُ ۗ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيكٍّ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ۞﴾ جاؤوا بعدهم ورأوا كل شيء، ولم يبرحوا عن آثارهم، وكذلك تصنع الغفلات!

١٤ ـ وراثة الكتاب الحقيقية ليست خلافة أمة أو وراثة سابق على جنس تلك الصحف، وإنما القيام بحقه من العمل ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَاا ٱلْأَدُنَىٰ ﴾ خلفوهم على كتابهم، ثم ذهبوا يشترون به متاع الدنيا الزائل، ويقيمون به شهواتهم.

١٥ ـ يعبثون بالقيم، ويتخلُّفون عن الحـق، ويركضون وراء المنكرات، ثم يبنون أمنية باردة كهذه ﴿ وَيَقُولُونَ سَيْغَفَرُ لَنَا ﴾.



الما أن تحمل هذا العلم بحقه، وإلّا دعه من هذه الفوضى التي تلج بها في حماه ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثُكُهُ. يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَوْ يُؤَخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَبِأَن لَآ يَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ لِلّهَ وَدَرَسُواْ مَا فِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلّذِينَ يَنْقُونَ ۖ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَدَرَسُواْ مَا فِيةٍ وَٱلدّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلّذِينَ يَنْقُونَ ۖ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ العلهُ اللهِ اللهِ الله

١٩ ـ يعرفون الحق، ويعبثون بقيمه ومباهجه ﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ يعرفون كل شيء،
 ويعبثون في الوقت ذاته بكل شيء.

٢٠ أسوأ الدخلاء على العلم ليس الجهلة به، وإنما العلماء العارفون به ﴿وَدَرَسُواْ
 مَا فِيهِ ﴾.

٢٢ ـ لو كانت هذه الحقيقة بيّنة في قلوبنا ﴿ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾
 لكانت كافية بالسعى بعزائمنا إلى أمانيها الكبار.

٢٣ ـ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ درسٌ وذكرى للغافلين عن الحياة الكبرى!



٢٤ - ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ درسٌ وعظةٌ لـ كل اللاهين عن الطريق المنشغلين عن
 تحديات تلك الحياة.

٧٥ ـ هؤلاء هم الكبار ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُصَلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِحَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢٦ \_ إقامة الصلاة على وجهها اللائق بها هو الجزء التطبيقي الكبير في التمسك بالكتاب ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا الللَّا اللللللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ

٢٧ \_ كل دعوى لا علاقة لها بالتطبيق لا قيمة لها في واقع صاحبها ﴿وَٱلَّذِينَ يُمسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ ﴿
 يُمسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ ﴿







﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُ، وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ٓ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشَّهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمٌّ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدْنَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِلِينَ اللَّهِ أَوْ لَقُولُوٓا إِنَّمَا آشَرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِيْنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا اللهِ فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَمَثَلُهُۥ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السا



# ه التفسير التفسير

- ﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ رفعه الله تعالى فوقهم لما امتنعوا عن قبول ما في التوراة ﴿ كَأَنَّهُ, ظُلَّةٌ ﴾ حتى صار شبيها بالسحابة التي تظلهم ﴿ وَظَنُّواْ أَنَهُ وَاقِعُ مِهِمٌ ﴾ أيقنوا أنه ساقط عليهم ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ بجد وعزيمة ﴿ وَاقْكُمْ مِنَ الله تعالى الله تعالى من فتفعلون أوامره، وتجتنبون نواهيه، قال مجاهد: جبل نزعه الله تعالى من أصله، ثم جعله فوق رؤوسهم فقال: لتأخذن أمري أو لأرمينكم به.
- ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ ﴾ نبيِّنها ونوضِّحها ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ إلى الحق.
- ﴿ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ ﴾ قُصَ عليهم ﴿ نَبَأَ ﴾ خبر ﴿ ٱلَّذِى ٓ ءَاتَيۡنَهُ ءَايَنِنَا ﴾ علّمناه
   علم الكتاب، وفهّمناه إياه ﴿ فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا ﴾ تـرك العمل بها ﴿ فَأَتَبْعَهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري رقم (١٣٥٨) عن أبي هريرة رهيد.



ٱلشَّيَطَانُ ﴾ لحقه فأدركه وصار قريناً له ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِينَ عَن الطريق.

- ﴿ وَلَوْ شِئْنَالُوفَعْنَهُ بِهَا ﴾ بما آتيناه من العلم ﴿ وَلَنكِنَّهُ وَ أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ ركَنَ إلى الدنيا، ورضي بها، وترك العمل بالعلم ﴿ وَاتَبّعَ هَوَنهُ ﴾ في غير طاعة الله تعالى ﴿ فَمَثُلُهُ وَ مثل من آتاه الله تعالى العلم وتركه وأقبل على الدنيا ﴿ كَمَثُلِ الْكَلَّ لِإِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾ تطرده ﴿ يَلْهَثُ ﴾ يخرج لسانه لاهنا ﴿ أَوْ تَتُرُكُ وَ وَ وَ طرد ﴿ يَلْهَثُ ﴾ كذلك ﴿ ذَالِكَ ﴾ هذا المثل المثل أَلْقَوْمِ اللّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِنا ﴾ لا فرق، فهذا عرف الحق وتركه، وكذلك كل من كذّب بآيات الله تعالى بعد أن عرف الحق إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال ﴿ فَا قَصُصِ الْقَصَصَ ﴾ كرره عليهم ﴿ لَعَلَهُمُ ضال، وإن تركته فهو ضال ﴿ فَا قَصُصِ الْقَصَصَ ﴾ كرره عليهم ﴿ لَعَلَهُمُ يَتَفَكّدُونَ ﴿ اللهِ مَقَارِنة بغيرهم.
- ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَا ﴾ ما أقبح مثلهم ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ
   يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ بمثل ذلك.
- ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ ﴾ فيوفقه للحق ويدله عليه ﴿ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ﴾ للحق حقيقة ﴿ وَمَن يُضَلِلُ ﴾ فيخذله الله تعالى ويصرفه عن الطريق ﴿ فَأُولَكِمِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ السَّ ﴾ للدارين.



١ - التخلّف عن موجبات العلم مؤذن بالهلاك والعذاب ﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأْنَهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَقُونَ ﴿ اللّٰ ﴾.
 نَنْقُونَ ﴿ اللّٰ ﴾.



٢ ـ لا يمكن أن يؤخذ مشروع العلم خاصة بشيء من التواكل والضعف واللامبالاة، بل أخذه بالعزيمــة أصل فيه لا يكاد ينفــك عنه ﴿وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

٣ ـ العمل بالعلم موجبٌ لعواقب التوفيت ﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ أَبِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٤ \_ الفطرة هي الأصل، وكل انحراف إنما هو خلاف فطرة الله تعالى للعالمين ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشَّهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِـدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَااغَىفِلِينَ ﴿ ﴿ ۚ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَااغَىفِلِينَ ﴿ ﴿ ۚ أَوَ نَقُولُواْ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا اغْدَفِلِينَ ﴿ ﴿ ۚ أَلَا اللَّهُ اللّ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وهذا الأصل نافع للدعاة والمصلحين في تأهيل الناس للقيام به، أو عونهم عليهم، أو صَدِّهِمْ عن كل ما يخالفه في النهاية.

٥ \_ أسـوأ مواقـف الخذلان حين يهبـك الله تعالـي العلم ثم لا تقـوم بأعبائه ومسؤولياته ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَكُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۚ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَ ﴿ ﴾.

٦ ـ كل نعمة لها أعباء وواجبات وتكاليف، إما نهض بها صاحبها فشقَّت به طريق التوفيق، وإلَّا حمَّلته تكاليفها، وألقـت به في عالم المتخلِّفين ﴿وَٱتُـٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَّ ءَاتَيْنَكُ ءَايَكِنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ فَمَثَلُهُ وَكَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن



تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرُّكُهُ يَلْهَثْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا ۚ فَاُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿﴾.

٧ ـ الأصل أن العلم يرفع صاحبه، ويدعوه لكمالات الأشياء، ويدفعه لمعاليها؛ فإذا ما أخلد به إلى الأرض وأقبل به على الشهوات صار علامة سوء في حق صاحبه ﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بَهَا وَلَكَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَيَلُهُ مَن ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَا شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بَهَا وَلَكَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَنْكُهُ مَن اللهَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتَرُكُ وَ يَلْهَثُ ذَالِكَ مَثَلُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ وَالَعْلَا إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّ

٨ ـ ما العلاقة بين كلب بخيس في الحياة وطالب علم؟! ما العلاقة بين الإنسان والحيوان، الذين يحملون العلم ثم ما يزال يسعى بهم في الشهوات كالكلاب التي لا يتوقف لهاثها أبداً ﴿وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّذِي ءَاتَيّنَكُ ءَايَٰذِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا وَلَكِنَّتُهُ أَلَيْكَ وُ اللَّهَ يَطُن مِنَ الْغَاوِين ﴿ اللَّهِ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّتُهُ أَخُلاكَ فَأَلَّهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ اللَّهِ مُؤَلِّ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّتُهُ أَخُلاكَ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَلْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايَئِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ تَتَمُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَلْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَئِنا أَ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَثُلُ الْقَوْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

٩- كل علم لا حظَّ له من التطبيق في واقع حامله لا قيمة له في شيء ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَوْ نَبَا ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَوَ سَلَا ٱللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتَرُحُهُ يَلْهَثُ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱللَّينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنا أَقَدُمِ ٱلْقَوْمِ ٱللَّينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنا أَقُومِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠ ـ الخلود إلى الأرض، والرضى بالقعود مع وجـود العلم، مُفْضِ بصاحبه إلى الخـذلان ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱللَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَكِنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَٱتَبَعَكُ ٱلشَّيْطَانُ



فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَيهُ فَمَثَلُهُ، كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينا فَأُقْصِصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَّالَ ا

١١ ـ ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ يعرف كل شيء، ولكنه لم يصنع شيئاً.

١٢ ـ ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ لا نفع به نفسه في التطبيق، ولا قام بواجبه في العالمين.

١٣ ـ كل نجاح لا علاقة له بهذا الوحي فلا حظَّ لصاحبه في الفرح ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ١٠٠

% % %





وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُّ لَا يُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُوْلَئِيكَ كَالْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَفَانِهِ لُونَ اللَّهُ الْعَافِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَافِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَافِلُونَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ ال وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِهِ مَا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّـٰةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْإَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَإِلَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ أَوْ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنها ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنِهَاۤ إِلَّا هُو أَقُلْتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا فَل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلِكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ



## التفسير كالخا

- ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا ﴾ خلقنا ﴿ لِجَهَنَّمَ ﴾ النار ﴿ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ﴾ لعلمنا أنهم سيعملون بعمل أهلها ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ خطاب الله تعالى ﴿ وَلَهُمْ أَعُيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ ما ينفعهم من الخير ﴿ وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ ما يدلهم إلى الحق ﴿ أُولَتِكَ كَالْأَنْعَلِمِ ﴾ مثل البهائم ﴿ بَلُ هُمْ أَضَلُ ﴾ من الأنعام ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَنْ مَا ينفعهم.
- ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى ﴾ أحسن الأسماء وأجملها ﴿ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ بأسمائه الحسنى ﴿ وَذَرُوا ﴾ اتركوا ﴿ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِهِ ، كَا يميلون بها عن الحق ﴿ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى تحريفهم وتبديلهم في أسماء الله تعالى.
- ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا ﴾ ومن جملة من خلقنا ﴿ أُمَّلَهُ ﴾ جماعة ﴿ يَهَٰدُونَ بِٱلْحَقِّ ﴾ يهدون الناس به ﴿ وَبِهِ ـ يَعَٰدِلُونَ ۚ ﴿ ﴾ يهدون الناس في أحكامهم.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿ سَنَسَّتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الله الله بأن نُدِرَّ عليهم النعم، وننسيهم شكرها.
  - ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ ﴾ أمهلهم ﴿ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ قوي شديد.
- ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُوا ﴾ يتأملوا ﴿ مَا بِصَاحِبِهِم ﴾ محمد ﷺ ﴿ مِّن جِنَّةٍ ﴾ من جنون ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّهُ عَلِينًا اللهِ عَلَى النَّاسِ مَا ينتظرهم إنذاراً واضحاً.
- ﴿ أُولَمْ يَنظُرُواْ ﴾ يتأملوا ﴿ فِي مَلكُوتِ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضِ ﴾ في خلقهما وما فيهما من الآيات ﴿ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ ﴾ ويتأملوا في سائر خلق الله تعالى من الأشياء التي خلقها وأحسن صنعها ﴿ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ اَقَنْرَبَ



أَجُلُهُمْ ﴾ ويتأملوا قبل موتهم فقد يكون موتهم قريباً ﴿ فَإِأَي حَدِيثِ بَعَدُهُ ، ﴾ بعد القرآن ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ ﴾ إن لم يؤمنوا بالقرآن فأي حديث أعظم منه.

- ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ ﴾ فيصرفه عن مواطن الحق ﴿ فَكَلَا هَادِى َلَهُۥ ﴾ فلا سبيل إلى هدايته ﴿ وَيَذَرُهُمُ ﴾ يتركهم ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ يتحيرون ويترددون. ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَنهَا ﴾ متى وقوعها ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ ﴾ هو أعلم بموعدها ﴿ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا ﴾ لا يظهر زمن وقوعها ﴿ إِلَّا هُو قَقُلتُ فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ عظم علمها وخفي ﴿ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغَنَةً ﴾ فجأة.
- ﴿ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ حريص على العلم بها ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ لا يعلمها غيره ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَم الله تعالى وقدرته.

## ١٤٠٠ ( التُلنِينَ ) المؤجمة

١ - ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسَمَعُونَ بِهَا ﴾ هذه منافذ الهداية إذا سُدَّتْ فلا يُرجى بعدها صلاح.

٢ ـ لا فرق بين الإنسان الذي أكرمه الله تعالى بالعقل ولم يهتد به إلى دين الله تعالى والحيوان البهيم في عرض الطريق ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلجِّنِ وَالْحَيْوِنَ الله عَلَى الله عَلَى عَرْضَ الطريق ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِّنَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

٣ ـ لا تقلق حين ترى المعرضين عن الهدى، تلك القلوب لا تصلح للهداية ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَا مَ حَيْرًا مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ جَهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يَشْمَعُونَ جَهَا أَوْلَيْتِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلَ هُمُ أَضَلُ أَوْلَيْتِكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ بَهَا وَلَهُمُ أَوْلَيْتِكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ بَهَا وَلَهُمْ أَوْلَيْتِكَ هُمُ الْعَنْفِلُونَ إِنَّا لَهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل



٤ ـ من كمال عقلك ووعيك أن تتوسَّل في دعائك لربك تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِهِ ـ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

 الزم منهجك، ودعك من دعاوى البطالين وتأويلات الفارغين ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونِ فِي ٱلسَّمَدَيِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ .

٦ ـ في كل زمان فئة تستقبل مباهج الحق، وتقوم به في العالمين لا تبالي بمخلوق ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمُّةً يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ ﴾.

٧ ـ فتح بابِ النعيم عليك أعظمُ بلاءً من فتح باب الشقاء ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيكِنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمُ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ اللَّهُ اللهُ

٨ ـ كثيرون نجحوا في معركة البلاء وسقطوا على رؤوسهم في معركة النعيم ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا سَنَسْتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ۞ وَأُمَّلِي لَهُمُّ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ السَّا ﴾.

٩ ـ كم مِنْ مستَدرج بنعمة في هذه اللحظة وهو لا يدري ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا سَنَشْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ ﴿ ﴾.

١٠ ـ إذا رأيت أن الله تعالى أسبغ عليه نعمةً في علم أو مالٍ أو جاهٍ وهو ممسكٌ عن آثاره، فاعلم أنه غارق في الفشــل إلى شــحمة أذنيه ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ هذه هي الرزايا والله!

١١ ـ يصنعون من أنفسهم كباراً، ونسوا أن الله تعالى يدير شأن الكون ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا سَنَسَتَدَّرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَأُمَّلِي لَهُمُّ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.



17 ـ لو منحوا عقولهم شيئاً من التفكير لعرفوا الحقائق كما لو كانوا يرونها رأي عين ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ أَوَلَمْ يَنَفُكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ أَوَلَمْ اللّهُ مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى آن يَكُونَ قَدِ يَظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى آن يَكُونَ قَدِ اقْرَبُ أَجَلُهُم فَي عَدِيثٍ بَعَدُهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ مَا زَالَ الله مشفقاً عليهم يسوق لهم الذكرى، ويبين لهم عن مآلات الأحداث وهم غافلون لاهون.

١٣ ـ ﴿ أُولَمْ يَنَفَكَّرُوا ﴾، ﴿ أُولَمْ يَنظُرُواْ ﴾ تصلح درساً للقلوب المتيقّظة، والنفوس المدركة فحسب.

18 ـ الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل ينبغي ألا تأخذ حظاً من الوقت في يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُو ثَقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغَنَة يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللهِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغَنَة يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا فَقُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللهِ وَلَكِكنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله الله تعالى العلم فقط، إنما كلفهم بالله تعالى العلم فقط، إنما كلفهم بالعمل به!







قُل لَا ٓ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَلَمَّآ أَثْقَلُت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِّكَاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُم فَأَدْعُوهُم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ اللهُ اللهُ



## \*﴿ التفسير ﴾﴿ التفسير ﴾

- ﴿ قُلُ لا آَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴾ لأنني عبد مملوك فقير إلى الله تعالى ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ ﴾ عليّ من فضله وكرمه وجوده ﴿ وَلَوْ كُنتُ آَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ ما يحدث للإنسان في الغد ﴿ لاَسْتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ لعملت الخيرات واستزدت منها ﴿ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسُّوّءُ ﴾ ولاحتطت في فعل الأسباب التي تحول بيني وبين السوء ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ منذر من عقاب الله تعالى ﴿ وَبَشِيرٌ ﴾ مبشر بنعيم الله تعالى ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ الله تعالى .
- ﴿ هُوَ النَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ من آدم ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ حواء ﴿ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ يأنس بها ويطمئن إليها ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا ﴾ جامعها، وهذا الكلام الآن في جنس بني آدم وليس في آدم ﷺ وحواء فقط ﴿ حَمَلَتُ حَمِّلًا خَفِيفًا ﴾ صار لها حمل في بداية شهوره الأولى ﴿ فَمَرَّتْ بِهِ ٤ ﴾ استمرت على حملها تمضي في حوائجها لا تجد ثقلاً ﴿ فَلَمَّا آثَقَلَت ﴾ صارت ثقيلة من الحمل ﴿ دَّعَوا اللَّهَ رَبَّهُ مَا ﴾ أبواه ﴿ لَيْنُ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ مولوداً صالحاً ﴿ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّن كِرِينَ ﴿ اللهَ على عطائك.
- ﴿ فَلَمَّاۤ ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا ﴾ جاء كما أرادا ﴿ جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَنَهُمَا ﴾ بأن عبداه لغير الله تعالى كعبد الحارث، وعبد الكعبة، أو جعلا لله تعالى شريكاً في عبوديته فَعَبَدَا مع الله تعالى غيره ﴿ فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ الله تعالى عَنه مَ تعالى عن شركهم بالله تعالى.
- ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا ﴾ أيجعلون لله تعالى شركاء وهم لا يقدرون على الخلق ﴿ وَهُمْ يُخَلَقُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وآلهتهم التي زعموا مخلوقون مربوبون ﴿ وَلَا

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا ﴾ إن طلبوا منهم نصرهم فلا قدرة لهم على ذلك ﴿وَلَآ أَنفُسُهُمۡ يَنصُرُونَ اللَّ ﴾ ولا يقدرون على نصر أنفسهم.

- ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾ أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله تعالى ﴿ إِلَى اللهُ كَن ﴾ الحق ﴿ لَا يَتَبِعُوكُمْ ﴾ لا يجيبوكم ﴿ سَوَاءً عَلَيْكُو الله تعالى ﴿ إِلَى الْمُدَىٰ ﴾ الحق ﴿ أَمَّ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴾ ساكتون عن دعوتهم لا فرق.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمَّنَالُكُمْ ﴾ لا فرق بينكم وبينهم ﴿ فَٱدْعُوهُمْ ﴾ اطلبوا منهم نفعاً ﴿ فَلْيَسۡ تَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ ما طلبتموه منهم ﴿ فَادْعُوهُمْ ﴾ أَكْنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ ﴾ في أنهم ينفعونكم بشيء.
- ﴿ أَلَهُمْ أَرُجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ﴾ فليس لهم أرجل تحملهم ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ ولا يه ولا أيدٍ يعملون بها ويبطشون ﴿ أَمْ لَهُمْ أَعَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ ولا أعين يبصرون بها ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسَمَعُونَ بِهَا ﴾ ولا آذان يسمعون بها، وإذا كانوا كذلك فهم أقل منكم؛ فكيف تتخذونهم آلهة ﴿ قُلِ أَدْعُوا شُرَكًا ءَكُمْ ﴾ أي أعوانكم ﴿ ثُمُ كِيدُونِ ﴾ بما تستطيعون ﴿ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿ اللهِ فَلَا تَمهلوني .



١ ـ رسول الله ﷺ بشر، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولا يعلم من أحداث الساعة شيئاً ﴿ قُل كُنتُ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسَتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى ٱلشُوَءُ ۚ إِنۡ أَنَا ْ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُولَ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه



٤ ـ سئل مفتي الديار السعودية ابن باز را في أحد دروسه عن عبد الله بن أبزى هل هو صحابي أو تابعي؟ فقال: لا أدري! فقال له من سحبّل الحلقة بعد زمن: ما رأيك يا شيخ نحذف السوّال من أصله، لأنه لم يترتب عليه إجابة، وأخذ مساحة من الشريط، فقال له الشيخ: لا، دعه، خلّ الناس تعرف أننا لا نعرف شيئاً. وها نحن في زمان نريد مساحة من الصف الأول، وجزءاً كبيراً من كاميرات التصوير، «وأنا صنعت هذا العمل، وهو أصلاً فكرتي، وأنا الذي قمت به أولاً» ما أسوأ حظوظ النفس! وما أكثر صور الرياء في حياتنا كل يوم!!

هُوَ اللَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ درس
 كبير في جمال العلاقة الزوجية.

٦ ـ العلاقة الزوجية أكبر من بيت وأسرة وعائلة ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ
 وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾.

٧ ـ يفوتنا في غالب أحوالنا هذا المعنى ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةِ
 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ فتضيع كثير من هذه المعاني تحت الخلاف والنزاع على أشياء لا غاية لها.



٨ ـ كم مرَّةً خلَّصنا الله تعالى من ظروفنا الصعبة وعقبات الطريق، وظلام الليل، وبعث لها ما يزيحها من واقعنا، وصرنا مأسـورين للذين أجرى الله تعالى على أيديهم آمالنا، ولا نعترف لله بشيء ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِدِء ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الله فَلَمَّآ ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ

٩ ـ إذا أردت أن تحاجُّ مشركاً متعلَّقاً بغير الله تعالى فاقرأ عليه هذه الآيات واشرح له معانيها ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا آ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ مَّسَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُونُمُوهُمْ أَمَ أَنتُمْ صَامِتُوكَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللهُ اللهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ ۚ أَمۡر لَهُمۡ أَعۡيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآ ۚ أَمۡ لَهُمۡ ءَاذَاتُ يَسۡمَعُونَ بِهَا ۚ قُلِ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

١٠ ـ هذه حقائق تلك الآلهة المزعومة ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۚ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمُ ۚ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ۚ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ هُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿١٠٥٠ ﴾.

١١ ـ مـن جمال الوحى أنـه يعرّي زيف الباطـل، ويجعله مجرّداً من كل شـبهة ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ



يَضُرُونَ ﴿ اللهِ وَإِن تَذْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَى لَا يَتَبِعُوكُمْ أَسُوآهُ عَلَيْكُو اَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ أَفَادُعُوهُمْ فَادْعُوهُمْ صَامِتُونَ ﴿ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ أَفَادُعُوهُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَبَادُ أَمْثُلُ يَمْشُونَ عِمَا أَمْ لَمُمْ أَيْدٍ فَلَيْسَتَجِيبُواْ لَكُمْ أَعُرُنُ يُبْصِرُونَ عِمَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ عِمَا أَوْلُ ادْعُواْ يَمَا أَوْلُ ادْعُواْ شَرَكَاءَكُمْ ثُمَ كَيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ الل

% % % %





إِنَّ وَلِتِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَـزَّلَ ٱلْكِئْبَ ۗ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوٓأً وَتَرَدْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِقُ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي ۚ هَنذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ، يَسْجُدُونَ اللهُ اللهِ



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿إِنَّ وَلِتِّى ٱللَّهُ ﴾ أي الله تعالى يتولى أموري ﴿ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ ﴾ القرآن ﴿وَهُوَ يَتَوَلَى ٱلصَّلِحِينَ اللهُ عالى يتولى أمورهم فيعينهم وينصرهم.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ۦ ﴾ من دون الله تعالى ﴿ لَا يَسْتَطِيعُوكَ نَصْرَكُمْ ﴾ لا يقدرون على دفع ما يصيبكم ﴿ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ اللهِ عَلَى دفع السوء عن أنفسهم.
- ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ الحق والخير ﴿ لَا يَسْمَعُواْ ﴾ ما تدعوهم إليه ﴿ وَتَرَاهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لا يرون شيئاً.
- ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ ﴾ ما عفى وتيسّـر من أخلاق الناس ﴿وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ ﴾ المعروف، وهو كل ما تعارف الناس على حُسنه ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجُنْهِلِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ السفهاء.
- ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ ﴾ يصيبنّك ﴿ مِنَ الشَّيَطَانِ نَـزْغٌ ﴾ وسوسة ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ التجأ واعتصم به ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ ﴾ للأقوال ﴿ عَلِيـمُ ﴿ نَا ﴾ بالأفعال.
- ﴿ إِنَّ ٱلنَّيْنِ ٱتَّقَوَّا ﴾ ربهم فقاموا بأوامره، واجتناب نواهيه ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ عارضٌ من وسوسة إبليس بالمعصية، أو الوقوع في الذنب ﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ ربهم تعالى ﴿ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ مَنْ عَالِمُ مُنْتِبِهُونَ تَائبُونَ عَائدُونَ.
- ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ ﴾ إخوان الشياطين من الفجار من ضُلَّالِ الإنس والجن ﴿ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ﴾ يدعمونهم في الضلال ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ آَنَ اللهِ عَوَايتهم.
   لا يدَّخرون وسعاً في غوايتهم.



- ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ ﴾ من ربك ﴿ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ﴾ اختلقتها وأحدثتها من نفسك ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي ﴾ لا أقول شيئاً من عندي ﴿ هَنْذَا ﴾ أي القرآن ﴿ بَصَ آبِرُ مِن زَّيِّكُمْ ﴾ حجـج وبراهين ﴿ وَهُدًى ﴾ هداية ﴿ وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴾ بما فيه من دلائل الخير.
- ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ . ﴾ أقبلوا إليه بقلوبكم متدبرين فيما تقرؤون من آياته ﴿وَأَنصِتُوا ﴾ بأسماعكم له ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞﴾ تصيبكم رحمة الله تعالى.
- ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّكًا ﴾ تخشُّعاً وتذلُّلاً ﴿ وَخِيفَةً ﴾ تواضعاً وخوفاً منه ﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ بما تسمع به نفسك دون مبالغة ﴿ يِٱلْغُدُو ﴾ أول النهار ﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ آخر النهار ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ ﴾ الناسين لله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ أي الملائكة ﴿ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ﴾ لا يتكبَّرون على عبادته ﴿وَيُسَبِّحُونَهُۥ ﴾ ينزهونه عما لا يليق ﴿وَلَهُۥ يَسَجُدُونَ اللهِ السجود.



١ ـ ما أجمل الاعتراف بالله تعالى، والخشوع له، والإقبال عليه ﴿ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِنَابَ ۗ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ هذه والله نعم عاجلة لأصحابها في الدنيا قبل لقاء الآخرة.

٢ ـ ﴿ إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ ۖ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ ليست دعـوى ومعرفةً مجرَّدة وحديثاً عابراً على لسان وسطراً مدوناً في ورقة، وإنما وجدان قلب، ومشاعر إنسان.



٣ ـ ﴿ إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئْنَبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهُ وَيشهد الله تعالى أَن هذا المعنى ربيع قلب!

٤ - ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللهِ أَضِحَهُ رسالة في الأخلاق! خــذ ما عفى مــن أخلاقهـم، وتيسَّـر مــن أفعالهــم، ولا تكلِّفهم ما لا يطيقون!

ه - ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ ماذا لو جرى هذا الخُلق في رحاب أسرة، وواقع عمل، وصحبة سفر، ولقاء الأصدقاء والخلان!

٦ - كل الكتب التي أُلّفت في الأخلاق، والدورات التي جمعت في فن التعامل، واللقاءات التي اجتمعت لنقاش هذا الجانب جزء من هذه القاعدة، وفرع من هذا الأصل العظيم ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَابِهِلِينَ ﴿ اللّٰهِ ﴾.

٧ - ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللهِ ضعها على جدار بيتك، وواجهة حاسوبك، وشاشة جوالك، وذكّر بها عقلك في كل حين وستعيش كنفاً، لكل العالمين.

٨ ـ أول ما تبدأ ثورة الغضب ألجمها بهذا الحصن المتين ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَطُنِ نَـزْعُ فَالسَّتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لِيكُمْ اللَّهِ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهِ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ اللَّلَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٩ ـ تأمل قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَنْزُغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ واربط هذا المعنى بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ, سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ لتتغلّب على نعرات نفسك، وتتفوّق على ثورة الغضب في واقعك، إنه يسمع قولك، ويعلم سرك وجهرك.

١٠ حتى وإن سقطت في وحل المعصية أفق وأدرك، واذكر ربك قبل الفوات ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللْمُعْلَىٰ اللللْمُعْلَىٰ اللْعَلَىٰ عَلَى اللْمُعْلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ ال



١١ ـ حتى الكبار يسقطون ويقعون ويخفقون، لكنهم سرعان ما ينهضون ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَنِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهِ عَن اللَّهُ يُطنِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

١٢ ـ إن الذي خلق السـقوط هو الذي خلق النهـوض ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيِثُ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١٠٠٠ فانهض للحياة!

١٣ ـ حتى الذين يسقطون من علو يمكنهم القيام من جديد ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّـ قَوُّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٤ ـ لا تستغرب حين ترى قوماً يصرّون على المعصية، ويأبون إلَّا هي حتى لو كان ذلك على حساب عفاف الشرف ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠٠ ﴾ إخوان الرذيلة يدفعون بهم للشرب من حمئها.

١٥ ـ يشيرون عليه، ويحاولون إقناعه، ويدفعون له مالاً، ويبذلون جهداً، ويتولون التنسيق حتى يذبحوا قيمه، ويرقصوا على شرفها المهدور ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

١٦ ـ في القرآن الكريم قصص من البصيرة والرحمــة والهداية فلا تبرح مباهجه ﴿ قُلَّ إِنَّمَاۤ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ مِن رَّبِي ۚ هَٰذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ نُؤُمِنُونَ ﴾.

١٧ ـ إذا أمضَّك الألم، وشعرت بالإجهاد، وغرقت في همومك فيمِّمْ وجهك إلى هذا المعين الدافع ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

١٨ ـ إذا لم تمتد يدك إلى كتاب الله تعالى، ولم تشعر بأنسه، ولم تجد له معنًى في حياتك فراجع إيمانك من جديد، لو كنت مؤمناً بحق لفقدت قلبك من فراقه



﴿ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ مِن رَّبِّي ۚ هَنذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمُةُ لِقَوْمِر كُوَّمِنُونَ ﴾.

١٩ \_ إذا سمعت تالياً لكتاب الله تعالى فأرْخ سمعك له؛ فتلك مواطن الرحمات ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ الإنصات شيء فوق مجرد السماع، إنه إلقاء مشاعرك لهذا الوحي، وتلك لحظةٌ حقيقةٌ بفيض الرحمات.

٢٠ ـ عُمْقُ الذكر وجمال أثره في تلك اللحظة التي تناجي فيها ربك لا يسمعك فيها مخلوق ﴿ وَأَذَكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوَّلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞﴾.

٢١ ـ لتكن لك ساعة تبثُّ فيها نجواك، وتعرض فيها شكواك، وتبوح الله تعالى بأسرارك كلها ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ١٠٠٠ ﴿.

٢٧ ـ لا تبق من حديث ضميرك ومشاعرك ووجدانك شيئاً، فهذه لحظات الاعتراف ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ١٠٠٠ ﴿.

٢٣ ـ كلَّما زاد علمك زاد تواضعك وخشيتك، وقمت لله تعالى بحقوقه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَمِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَرْسَبِّ حُونَهُ وَلَهُ وَسَجُدُوكَ اللَّهُ السَّاكَة أورثهم هذا الجلال من التعظيم.



# النفيالي المنفيالي المنفيالي المنفية ا

#### بِنْ \_\_\_\_\_ إِللَّهُ ٱلتَّحْمَرُ أَلْرِّحِيْ \_\_\_\_

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَكُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ أَوْلَيَكِ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّأْ لَمُمْ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ اللَّ كُما ٓ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ ۚ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفُنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُّ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٧ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١



## \* التفسير

- ﴿ يَسْنَكُونَكَ ﴾ يا محمد ﴿ عَنِ ٱلْأَنفَالُ ﴾ الغنائم التي يغنمها المسلمون في الحرب مع الكفار ﴿ قُلِ ٱلْأَنفَالُ ﴾ الغنائم ﴿ يلّهِ وَالرّسُولِ ﴾ أي أنّ حكمه مما مختص بالله تعالى وبرسوله على في التصرّف والتوزيع، وليس عليكم إلّا الانقياد والاستسلام ﴿ فَاتّقَوُا ٱللّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ ﴾ أصلحوا ما بينكم من التشاحن والبغضاء ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَ في كل ما قالا لكم ﴿ إِن كُنتُم مُو مِنِين الله ﴾ حقاً.
- ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ حقيقة ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ ﴾ خافت وخشيت ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, ﴾ من القرآن ﴿ زَادَتُهُمْ إِيمَننَا ﴾ على إيمانهم ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ آ﴾ يعتمدون.
- ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ يؤدونها كما أمر الله تعالى ﴿ وَمِمَّا رَزَقَٰنَهُمَّ يُنفِقُونَ ﴿ ثَلُ ﴾ يتصدقون.
- ﴿ أُولَٰكِيكَ ﴾ الموصوفون بهذه الصفات ﴿ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ الكامل إيمانهم ﴿ فَرَدَٰقُ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَرِزْقُ أَلَيْمُ وَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ عالية ﴿ وَمَفْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَرِزْقُ أَلَيْ عَلَيْمٍ .
   كَرِيمٌ ﴿ أَنَ ﴾ وفضل واسع عظيم.
- ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي حال أهل بدر في كراهتهم تقسيم الغنائم بالسوية، كحالهم عند خروجك للغزوة من أصلها، فقد خرجوا وهم كارهون ﴿ وَإِنَّ فَرِبْهَا مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ قَ ﴾ للخروج.



- ﴿ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ ﴾ في الخروج للغزوة والقتال فيها ﴿ بَعْدَ مَا نَبَيَّنَ ﴾ أن لهم العير بما فيها، أو النفير للجهاد والغلبة عليهم ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ ﴾ يدفعون ﴿إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللهِ من عدم رغبتهم في القتال.
- ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِ فَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ إما العير أو النفير للجهاد ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ ﴾ غير ذات القوة أي العير بما فيها دون القتال ﴿ تَكُونُ لَكُو ﴾ من نصيبكم ﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقُّ بِكَلِمَتِهِ ، ﴾ يعلي الحق ويرفع شأنه ﴿وَيَقَطَعَ ﴾ يستأصل ﴿دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ۖ ﴾ آخرهم.
- ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ ﴾ يعليه ويرفعه ﴿ وَبُبُطِلَ ٱلْبَاطِلَ ﴾ يمحقه ويبطله ﴿ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ ﴿ حتى لو كان ذلك على كراهية منهم.



١ ـ شريعة الله تعالى منظمة محكمة، لم تدع شيئاً يحتاج إلى بيان إلَّا بينته ورتبته ووضحته ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلْرَسُولِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٠٠ .

٢ ـ وضوح منهج التلقي لدى ذلك الجيل ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ وهذه شريعة يجب أن تأخذ حقها من نفوس المؤمنين، وعدم وضوح الرؤية في هذا الباب هو أصل ضياع الدين من حياة كثيرين.

٣ ـ تصحيح المنهج، قضية كبرى يجب أن تخرج صريحة واضحة، لا اعوجاج فيهــا ولا تشــويش ﴿يَسْءَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِّ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ



وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ لَا الله الله الله عالى أن الغنائم ليست من اختصاصهم في شيء، ما يخصهم القيام بحقوق الله تعالى في إصلاح ما بينهم وبين الآخرين وطاعة الله تعالى ورسوله على .

عن علامات الإيمان أن يرق قلبك لسماع القرآن، ويذرف دمعك شاهداً على ذلك المعنى، ويرتفع معدل الإيمان في قلبك، ويزيد توكلك على ربك ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَإِذَا تُهُمْ إِيمَننا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّا هُـ
 وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّا أَنْ إِذَا فَرَحِلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى

القرآن حياة! ومن تلاه أو استمع إليه واعياً، أوجب له وجل قلبه، وقام بحقه من العمل ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
 اينتُهُ (زَادَتُهُمْ إِيمَناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾.

٦ - الذكرى بالقرآن تدفعك إلى العمل والتطبيق ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتُ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتْهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُومُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتْهُمْ أِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ كَاللّهُ وَمِمَّا رَزَقَنهُمْ مُينفِقُونَ اللّهُ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ اللّهَ عَند رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَمِمَّا رَزَقُ كَرِيمٌ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل



٨ \_ إقامة الصلاة، وإنفاق المال في سبيل الله تعالى، تؤهلان صاحبهما إلى درجة الإيمان المثلى عند الله تعالى ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَمُّمْ دَرَجَتُ عِندَرَبّهمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٤٠٠.

٩ \_ من أراد أن يفتح الله تعالى له في الرزق، ويبسط عليه النعم، فليقم صلاته كما أراد الله تعالى، ولينفق مما آتاه الله تعالى، وسيكون على موعد مع تلك الأماني الكبار ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ، زَادَتْهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ٣ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمُ دَرَجَتْ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠٠.

١٠ \_ جزء من مشكلاتنا أننا نفقه حساب وعوائد الجوانب الحسية، ولا نفقه من حساب المعانى المعنوية شيئاً ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَتُهُمْ إِيمَناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِيكَ يُقِيمُوكَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ اللَّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَمُّمُ دَرَجَتُ عِندَرَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ١٤٠٠.

١١ ـ لو أدرنا شــأن الصلاة بإتقان، وبذلنا ما في أيدينــا للمنتظرين لتخلُّصنا من ديوننا، ولعُدْنا أغنياء كما نريد ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ٣ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَهُمْ دَرَجَنتُ عِندَرَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ١٠٠٠.



11 ـ أقم شأن صلاتك تُرفع درجاتك، ويُغفر ذنبك، ويُبسط لك في رزقك ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتَهُمْ إِيمَننا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُمْ أَينفُونَ إِيمَننا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ أَنَّ اللَّهِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ أَنَّ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُهُمُ دَرَجَتُ عِندَرَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ أَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمَا مُرَجَاتُ عِندَريِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

١٣ ـ مهما بلغ إيمان الإنسان يظل بشراً، يُجري حساباته كما يجريها غيره من الخلق ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَنرِهُونَ ﴿ كَالَهُ مُن اللَّهُ مَا لَكَيْرِهُونَ لَكَانِهُ وَلَى الْمُؤْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهُ.

١٤ ـ ثمة لحظات يعود فيها صاحب الإيمان إلى طبيعته البشرية، تستهويه الحياة للدرجة أنه لا يريد أن يفارق مدارجها ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ لَدرجة أَنه لا يريد أن يفارق مدارجها ﴿ كُما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرَبَقًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَ مَا لَبَيْنَ كَأَنَما يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ ﴾.

البست مشكلة الأمة مع أفرادها لهذا العارض الذي يصيب النفوس البشرية، وإنما مشكلتها الكبرى في ذلك القعود الذي لا يُنتظر معه حراك ﴿كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالنَّحِيِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿ اللَّهِ يَعْدَ لُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيْنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى اللَّمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللهِ .

١٧ ـ ثمة حكم وغايات يدبر الله تعالى الكون لأجلها، لا تأتي على عقول كثيرين



﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُورِينَ اللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

 ١٨ - حتى الأمد الطويل يرصد الله تعالى له نهاية ﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

19 ـ إذا أراد الله تعالى شــيئاً أجرى له أسبابه ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهَ اللهُ عَالَى الْبَطِلَ وَلَوْكُرِهَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ

® ® ®





إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُــرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ اللهِ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللهُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ أَنِّي مَعَكُمٌ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ الله فَالْكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِدِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ كَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

### الله التفسير

- ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ تطلبون منه النصر والغوث ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ دعاءكم ﴿ أَنِّي مُمِدُكُمُ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِمِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ ) يتبع بعضهم بعضاً.
- ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾ إنـزال الملائكة ﴿ إِلَّا بُشَـٰرَىٰ ﴾ بشـارة لكم بنصر الله تعالى وعونه ﴿ وَلِتَطْمَإِنَّ بِهِ ـ قُلُوبُكُمُ ﴾ تهدأ وتستقر وتوقن بالنصر ﴿ وَمَا النَّصَٰرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ بتوفيقه وإعانته ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ في تدبير خلقه وأمره.
- ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّكَاسَ ﴾ يجعله عليكم كالغطاء ﴿ أَمَنَةً مِّنَهُ ﴾ أماناً من الله تعالى ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ ۽ ﴾ من الأحداث والنجاسات ﴿ وَيُذَهِبَ عَنكُو رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ وساوسه وتخويفاته ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمُ ﴾ يثبتها ﴿ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴿ اللهِ على الأرض ليثبتوا للنصر.
- ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمْ ﴾ بِالعَوْنِ والنصرِ والتأييد ﴿فَثَيِّتُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالحضور معهم، وتكثير سوادهم، وإعانتهم ﴿سَأُلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ﴾ الخوف ﴿فَأَضْرِيُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أعاليها ﴿وَأَضْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ اللَّهِ مَفاصل الأصابع وأطرافها.
- ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ﴾ بسبب أنهم ﴿ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ، ﴾ حاربوهما ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ، ﴾ يحاربهما ﴿ فَ إِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ الكل من خالف.
- ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴾ العذاب ﴿ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّ ﴾ يوم القيامة.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا ﴾ يمشي بعضكم إلى بعض ﴿ فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ اللَّهِ ﴾ هاربين منهزمين.



• ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُۥ ﴾ ومن ينهزم ويتركهم ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ ﴾ منصرفاً إلى جهة أخرى من المعركة ليقاتل فيها ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ ﴾ مشارك إلى فئة أخرى في المعركة ﴿ فَقَدْ بَآءَ ﴾ أي رجع ﴿ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ ﴾ سخط ﴿ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَبِثَسَ ٱلمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾ ما أسوأ عاقبته!



١ ـ الدعاء يستنزل النصر، ويأتي بفواتح التوفيق، إذا استكمل شروطه وأسبابه في واقع أمة أو إنسان ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ لَكُمْ أَلَهُ مُرَدِفِينَ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ اللهِ مِنْ اللهِ مَرْدِفِينَ ﴿إِنَّ ﴾.

٢ ـ في مواقف المحن والأزمات والبلاء يتبدّى نور الله تعالى في الظلام، ويأتي الفأل من عمق مواطن اليأس ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْ مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿إِنْ مَسْتَخِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْ مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ ﴾.

٣ ـ من كان يتصوّر أن ينزل الله تعالى جنداً من السماء تقاتل في الأرض، وتدفع عدو الله تعالى بالسيف والسهم! ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ كذلك يصنع الإيمان!

إذا صدق الإنسان مع ربه فلا تسل كيف يتنزّل التوفيق عليه! ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَئِ كَةِ مُردِفِينَ ﴿ اللّهِ .

النصر لا يأتي من خلال كثرة العدد والعدة، وإنما يأتي من مدد الإيمان والتقوى والإصلاح ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ

مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهُ عَلَيْ كَانت كافية لصفع ألف متمكِّنِ بالقوَّةِ والعتاد.

٧ ـ إن الذي أنزل مدداً من السماء، قادر على أن يبعث لرايات النصر كل شيء ﴿إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُم ۖ فَٱسۡتَجَابَ لَكُم ۚ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلۡفِ مِّنَ ٱلۡمَكَمِكَةِ مُرۡدِفِينَ ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ ٱلۡمَكَمِكَةِ مُرۡدِفِينَ ﴾.

9- يا لله ما يصنع الإيمان! لم يستنزل النصر من السماء فحسب، وإنما تفضّل الله تعالى عليهم بما يثبت قلوبهم في تلك الظروف ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنكُوْ رِجْزُ ٱلشَّيَطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتُ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴿ آَ إِنَّ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتُ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴿ آلَ إِنْ يَوْحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا اللهِ عَلَى اللهَ الْمَلَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

١٠ هذه المعاني التي بسطها الله تعالى على عباده المؤمنين في بدر، وهم في أحلك الظروف وأقساها، تحتاج إلى قراءة متأنية في الأسباب التي استنزلت هذه المعاني كلها في وقت واحد ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَقت واحد ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُدَهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴿ اللهَ يُوحِى



١١ - إدارة المعارك فن يجب أن يأخذ حظّه من التعليم ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَتِكَةِ الْقِي مَعَكُمُ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ سَأُلِقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِيُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِيُوا مِنْهُم صُلًا بَنَانِ ﴿ الله وَكَذَلَكَ كُلَ مَسَاحة ومعركة، تقام بين أهل الحق والباطل، يجب أن يؤهّل لها القادر على إدارتها، والقائم بشؤونها.

١٧ - كل هذا الذي صنعه الله تعالى بالكافرين لأنهم جعلوا من أنفسهم خصوماً له ولشرعه ومنهجه ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَ اللّهَ شَدِيدُ اللّهِ عَذَابَ النّارِ ﴿ اللّهُ مَا اللّهَ عَذَابَ النّارِ ﴿ اللّهُ وَإِذَا كَانَ هذا في حق الكافرين فلكل مخالف منه حظه وأثره.

التولي من الزحف أثناء المعركة خيانة للمنهج والأمة والحق الذي يحمله أصحابه، وجزاؤه كبير عند الله تعالى يوم القيامة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلْآذِبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَو مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَمٌ وَبِئُسَ ٱلمَصِيرُ اللهِ عَمَا مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَمٌ وَبِئُسَ ٱلمَصِيرُ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المناسبة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذِّينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلذِّينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ ﴿ المناسبة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذَّيِنَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلْآذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْآدَبَارَ ﴿ المناسبة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْآدِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلْآدِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُهُ ٱلْآدِينَ عَامَلُوا إِذَا لَقِينَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذِهُ جَهَنَمُ وَبِئُسَ ٱلمصِيرُ ﴿ اللَّهِ وَمَارِكُ الحياة التي تدير الأمة شأنها كثيرة، ومواقفها متعددة، وأحداثها كثيرة.



فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهَ قَنَاهُمْ وَكَكِرَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَيْفِرِينَ الله إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِيَ عَنَكُمُ فِتَتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُدْ تَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ الله



## \*\* التفسير کھ

- ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴾ بجهدكم وقوتكم ﴿ وَلَكِكُ اللّهَ قَنْلَهُمْ ﴾ بعونه لكم وتيسيره أسباب النصر ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ بالرعب يا محمد في قلوب الأعداء ﴿ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ بالحصباء في وجوه المشركين ﴿ وَلَكِكُ اللّهَ رَمَى ﴾ بالرعب في قلوبهم ﴿ وَلِيكُ بَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يبتليهم ﴿ مِنْهُ ﴾ من الجهاد ﴿ بَلاَءً حَسَنًا ﴾ بنصرهم على عدوهم ﴿ إِنَ ٱللّهَ سَمِيعٌ ﴾ لأقوالهم ﴿ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله
- ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ ﴾ مضعف ﴿كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠٠٠ تدبيرهم وإعدادهم.
- ﴿ إِن تَسَتَفَيْحُواْ ﴾ تطلبوا أيها الكفار من الله تعالى أن يوقع بأسه بالظالمين ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتَحُ ﴾ حصل لكم ما تتمنون ﴿ وَإِن تَننَهُواْ ﴾ عن الاستفتاح ﴿ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لأنه يمهلكم ولا يعاجلكم بالعقوبة ﴿ وَإِن تَعَوْدُواْ ﴾ إلى الاستفتاح وقتال المؤمنين ﴿ نَعُدُ ﴾ في تأييدهم ونصرهم عليكم ﴿ وَلَن تُعَنِي عَنكُمُ وَفَتَكُمُ مَ اعوانكم وأنصاركم ﴿ شَيْعًا ﴾ من قدر الله تعالى ﴿ وَلَوْ كَثُرَتْ ﴾ هذه الفئة ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الله النصر والتأييد.
- ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ فيما يأمرانكم به وينهيانكم عنه ﴿ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ ﴾ عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ ﴿ وَأَنتُمُ تَسَمَعُونَ ﴿ وَلَا تَوَلَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ
- ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا ﴾ بآذانهم ﴿ وَهُمُّ لَا يَسَمَعُونَ ١٠٠٠ ﴾ سمع استجابة بقلوبهم.



- ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ ﴾ وهي كل ما يدب على الأرض ﴿عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ﴾ عن سماع الحق ﴿ٱلْبُكُمُ ﴾ عن النطق به ﴿ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴾ ما ينفعهم.
- ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ أي أنهم سينتفعون بهذا السماع ﴿ لَّا شَمَّعُهُمْ ﴾ ما ينتفعون بــه ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ﴾ ما ينتفعون بــه ﴿ لَتَوَلَّوا ﴾ أدبروا ﴿ وَّهُم مُّعَرِضُونَ ﴿ ﴿ عَنِ الْحَقِّ.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ أطيعوهما في كل ما يدلانكم عليه ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ إلى حياة قلوبكم ﴿وَٱعْلَمُواْ ﴾ أنه في حال إعراضكم ﴿أَنَّ ٱللَّهَ ﴾ بحوله وقوته ﴿يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ﴾ فلا يتوفق لهدى ولا لخير ﴿ وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ١٠٠٠ الله عنه تجمعون يوم القيامة.
- ﴿ وَٱتَّقُواْ فِتَّنَةً ﴾ محنة وبلية ومصيبة وعذاباً ﴿ لَا تُصِّيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصِّكَةً ﴾ لا تقتصر على الظالمين، بل تتجــاوز إلى غيرهم ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ المن عاقبه.

١ ـ الصدق مع الله تعالى يصنع كل شيء ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ ۖ ٱللَّهَ قَنَّلَهُمْ ۗ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيثَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنااً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

٢ ـ ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ ۖ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ۖ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُ بَلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١ عُوهَ لأَن نقوم بالأسباب الممكنة، وندع النهايات يصنعها الله تعالى كيف يشاء.



٣ ـ على الأمة أن تعي أن نصرها الكبير في كل مساحة تديرها مرهون بصدقها، وحسن إقبالها على ربها، واستمداد النصر الكبير من الأسباب الشرعية قبل كل شيء ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ ﴾ اللّهَ قَنْلَهُمْ وَكَاكِكِ ﴾ اللّهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ﴾ اللّهَ رَمَيْ وَلِيكِ إِنْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ﴾ الله رَمَيْ وَلِيكِ إِنْ اللهَ مَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ وَلَكِكِ ﴾.

٤ ـ مهما كانت كثرة العدو وعدته وقوته التي يتشدّق بها، فالله تعالى يتولى إدارة المعركة ﴿ ذَالِكُمْ وَأَتَ ٱللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللّهِ .

• - كم مرة رأينا هــذا الوهن الــذي يصيبهم، وهم يملكون كل الوســائل الحربيــة، ويعــودون بالهزائم مرات ومــرات ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيَّدِ الْحَربيــة، ويعــودون بالهزائم مرات ومــرات ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيَّدِ الْحَربينَ اللهُ ﴾.

٦ ـ لا تقلق من كيد الكافرين، فالله يؤكّد لك في محكم كتابه هذه الحقيقة
 ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلْمُ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ

٧ ـ ماذا بقي في قلوب المؤمنين أمام جهد الأعداء، وعدتهم، وجيوشهم، مع هذه الحقيقة الكبرى التي يواجههم بها القرآن! ﴿ إِن تَسْتَفَٰنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتَحُو وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنكُمُ فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنكُمُ فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾.

٨ - حتى لو ملكوا كل شيء، هم في النهاية أقرب ما يكونون إلى الهزيمة ﴿ إِن تَسَتَقَنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تَعُودُواْ فَهُو حَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تَعُودُواْ فَهُو حَيْرٌ لَكُمُ اللّهَ عَنكُم فِي عَنكُم فِي اللّهَ عَنكُم فِي عَنكُم فِي عَنكُم فَي عَنكُم فَي عَاللّه فَي عَنكُم فِي اللّه فَي عَنكُم فَي اللّه فَي عَنكُم فِي عَنكُم فَي عَلَي اللّه فَي عَنكُم فَي عَنكُم فَي اللّه فَي عَنكُم فَي اللّه فَي عَنكُم فَي اللّه فَي عَنكُم فَي عَنْ فَي عَنكُم فَي عَنْ فَي عَنكُم فَي عَنْ فَي فَي عَنكُم فَي عَنْ فَي عَنْ عَنْ عَنْ فَي عَنْ فَي عَنْ عَنْ فَي عَنْ عَنْ فَي عَنْ فَي عَنْ عَنْ فَي عَ

٩ \_ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنتُـدٌ تَسْمَعُونَ ۞

وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمِعْنَا وَهُمَّ لَايَسَمَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ دَعُوهَ لِإجابة أوامر الله تعالى وتعظيم شعائره والقيام بحقوقه كما أراد سبحانه.

١٠ ـ الإيمان يزيد وينقص، لولا ذلك لما كان لمؤمن أن يعرض عن الحق بعد سماعه له ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمَّ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَايسَمْعُونَ ۞ ﴾.

١١ ـ أسـوأ لحظة في حياة مؤمن أن يدعوه الله تعالى لفضيلة فيلوي عنقه عنها لشهوة عارضة ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ. وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لايسَمْعُونَ ﴿ .

17 ـ أسوأ الخلق وأشرهم في الأرض أولئك الذين يسمعون كلام الله تعالى ولا يقيمون له شأناً ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ الله وَلَوْ عَلِم الله فَيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ لَا الله هؤلاء ليسوا الصم والبكم الحسِّين، كلا! وإنما الذين يسمعون ويتكلمون، ولكنهم لا يستجيبون، هؤلاء هم شر الدواب، وأكثرهم سوءاً وقبحاً عند الله تعالى.

١٣ ـ إذا رأيته معرضاً عن أوامر الله تعالى لا يلقي لها بالاً، فاعلم أن الله تعالى لم يرد
 به خيراً ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشَمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ آَلُهُ لَا اللهُ عَالَى لَا اللهُ عَالَى لَم يَرِدُ

١٤ ـ مرة يقوم من أول ما تواجهه بالذكرى، ومرة يطرق لك، ولا ينتفع بشيء
 ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشْمَعُهُم ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ آَلَ ﴾.

١٥ ـ إذا رأيت من نفسك أنها لا تحتفل بما تسمع، فتعاهد قلبك، واحذر أن تكون من أولئك الذين لا خير فيهم ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسَّمَعُهُم ۗ وَلَوْ أَسَمَعُهُم لَتَوَلَّواْ
 وَهُم مُّعْرِضُونَ

17 ـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحَيِيكُمُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَكُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلْيَهِ تُحَشَّرُونَ اللَّهُ عَمُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحْشُرُونَ اللَّهُ عَمُولًا اللَّهُ عَمُولًا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٧ ـ الاستجابة للوحي حياة غير محدودة بشيء ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ
 لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِيكُمٌ وَاعْلَمُواْ أَنْ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ.
 وَأَنَّهُۥ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ

١٨ ـ الذين لا يستجيبون لله تعالى مهددون بهذه الخواتيم ﴿وَأَعَـلُمُوٓا أَبُ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱللَّهَ الْهداية فرفضها، ثم جاء يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ كم من متأخر عرضت عليه الهداية فرفضها، ثم جاء يبحث عنها فلم يوفَّق لها.

19 ـ الفرص تعرض وتلوح، وقد لا تتكرر ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْمَالُهُ وَاعْمَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّاللَّالَا الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

٢٠ المنكر إذا وقع في مساحة، وتراخى المصلحون عن إنكاره، أتى على كل شيء ﴿ وَٱتَّـ قُواْ فِتَـٰنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّكَةً وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ ﴾.

٢١ ـ ما أعظم أثر المصلحين في الواقع الذي يعيشون فيه ﴿ وَٱتَّقُواْ فِتَّنَةً لَا يَصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّكَ ۗ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ عَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُسَاحِتُهُ.

٢٢ ـ التخلي عن أدوارنا الحقيقية مؤذن بالفساد في الأرض ﴿ وَٱتَّـ قُواْ فِتَـنَةً لَا يَصُلِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُم خَاصَّـ أَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ﴾.

٢٣ ـ الصالحون لا يستطيعون دفع المنكرات، ولا يستطيعون كذلك دفع الهلاك النازل بهم في تلك اللحظات ﴿ وَاتَّ قُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّكُمُ خَاصَّكُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَاتَّ قُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَاللهُ وَفَينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر زينب وَ الله عارسول الله وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث» (١).

٢٤ \_ إذا خلا المجتمع من المصلحين فلا تسل عن ما يلحقه من الفجائع ﴿ وَاتَّ قُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً ۗ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ ﴾.

\* \* \*



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري رقم (۳۳٤٦) ومسلم رقم (۲۸۸۰).



وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 🖤 وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُولُكُمْ وَأُولَاكُمْ فِتُنَدُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَنَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَمَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّ وَإِذَا لَتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَأْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَاكَ هَنذَاهُوَ ٱلْحَقَّ ا مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّ

### \* التفسير کې د

- ﴿ وَٱذْكُرُوۤ ا ﴾ أحوالكم ﴿ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قليل مقهـورون تحـت غيركم ﴿ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ يأخذونكم ﴿ فَنَاوَلَاكُمُ مَ النَّاسُ ﴾ يأخذونكم ﴿ فَنَاوَلاكُمُ مَ اللَّاسُ ﴾ يأخذونكم ﴿ فَنَاوَلاكُمُ أَللَّالِهُ ﴾ أسكنكم المدينة ﴿ وَأَيّدَكُم بِنَصْرِهِ ۽ ﴾ على أعدائكم ﴿ وَرَزْقَكُمُ مِن الطّيبَنتِ ﴾ النعم التي أنعم بها عليكم ﴿ لَعَلَكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿ آ ﴾ لله تعالى فتقومون بواجبه.
- ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾ بترك أوامرهما وارتكاب نواهيهما ﴿ وَتَخُونُواْ أَمَنَا يَكُمُ مَا ائتمنتم عليه من الدين وغيره ﴿ وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ آَكُونُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمُ وَأَنتُمُ فَتَالَعُ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُوالُكُمُ وَأَوْلَالُكُمُ فِتَانَةً ﴾ أن الخيانة محرمة عند الله تعالى ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُوالُكُمُ وَأَوْلَالُكُمُ فِتَانَةً ﴾ اختبار وابتلاء من الله تعالى.
- ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ لمن رعى حق الله تعالى فيها، وقام بواجبه تجاهها.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللّه ﴾ تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ علماً ونوراً وهدى، تفرقون به بين الحق والباطل ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ يمحوها ويزيل أثرها ﴿ وَيَغَفِرُ لَكُمْ هُوَ اللّهُ ذُو ٱلْفَضُلِ ٱلْعَظِيمِ ( الله ) الكبير.
- ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ يعدون العدة ﴿لِيُثْفِتُوكَ ﴾ يحبسوك ﴿ أَوَ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَعْدُونَ ﴾ يدبرون ذلك ويعدون له ﴿ وَيَمْكُرُونَ ﴾ يدبرون ذلك ويعدون له ﴿ وَيَمْكُرُ اللّهُ ﴾ فيدبر خلاف ما يريدون ﴿ وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴿ آَلَهُ أَفَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴿ وَاللّهُ أَفَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴿ وَاللّهُ أَفَيْرُ الْمَنْكِرِينَ اللّهُ ﴾ أقواهم وأشدهم.



- ﴿ وَإِذَا نُتَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ ﴾ تعنتاً ومكابرة ﴿ قَدْ سَمِعْنَا ﴾ ما يتلى علينا
   ﴿ لَوْ نَشَاءُ ﴾ لو نريد ﴿ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَأْ ﴾ لجئنا بمثله لا فرق ﴿ إِنْ هَـٰذَا 
   إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ آَ ﴾ أكاذيبهم وحكاياتهم.
- ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكَ ﴾ القرآن ﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْ خَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَ فَاقْبنا على إنكاره وعدم العمل به برمينا بحجارة من السماء ﴿ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ آَلِ اللَّهُ اللهُ ال
- ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ ﴾ يا محمد ﴿ فِيهِمْ ﴾ بينهم ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ آَنَ ﴾ لأن الاستغفار أمان لهم من العذاب.



١ ـ ذكر النعم موجب لرعاية حقوقها ﴿ وَادْ كُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَاوَىٰكُمْ وَأَيّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطّيّبَاتِ لَعَلَيْ مَنْ الطّيبَاتِ لَعَلَيْ مَنْ الطّيبَاتِ لَعَلَيْ مَنْ الطّيبَاتِ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

٣ ـ التخلف عن القيام بواجبات الله تعالى وحقوقه خيانة ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾.

٤ - كم من أمانة ألقي بها على عاتق صاحبها وهو لا يشعر ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَننَتِكُمُ وَأَنتُمْ قَعْلَمُونَ ۞﴾.



٥ ـ الأسرة، والوظيفة، والمشروع، والكلمة، والجاه، والسلطان، والمسؤولية، والقلم، والعلم، أمانات يجب أن يُعرف لها حقها، وبذلك يتخلُّص العاقل من تبعاتها قبل حلول آثارها عليه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانِكَتِكُمُ وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ٧٣٠٠.

٦ ـ كم من مشغول بمساحة غير مساحته، وأمانة ليسـت له، ومكانة ليست من شَانه، وقد ترك أماناته لم يصنع فيها شيئاً ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَاتِكُمُ وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ ۖ ﴾.

٧ ـ كم من ولد فتح لوالده مشاريع تخلّد ذكره، وكم من مال فتح لصاحبه آمالاً لم تكن له على بال ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَكُكُمْ فِتَنَدُّ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ وهـي دلائل على عقل صاحبها وتوفيقه في اســتثمارها في مرضاة الله تعالى. وكم في المقابل من ولد ومال جرَّ على صاحبه ويلات الدارين ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَدُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۞﴾.

٨ ـ إذا فتح عليك ولدك طريق سـوء، أو جرَّك مالُك إلى مساحات ظلام، فتلك الفتنة التي حذّر منها الله تعالى في كتابه الكريم ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَاۤ أَمُولُكُمُ وَأَوْلَكُذُكُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

٩ ـ رأيته في حفل زفاف بنته يشــترط لها مطربة، وفي ليلــة زفاف ولده يجلب أوضاعاً مؤسفة، وتلك بعض الفتن التي وقع فيها صاحب الولد والمال ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا آَمُولُكُمُ وَأُولُدُكُمُ فِتَّنَدُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، أَجُرُ عَظِيدٌ ۞﴾.

١٠ ـ سعى لولده في وظيفة، ودفع من الرشاوي حتى بلّغه مناه، فلا ولده سعد به في النهاية، ولا ماله الذي غش به المسلمين ﴿ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَاۤ أَمُوالُكُمُ وَأَوْلَكُكُمُ فِتْ نَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِن دَهُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي مُ



١١ ـ إذا أردت بصيرة من رأي فلا تبرح أصحاب التقوى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا اللهُ ذُو إِن تَنْقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱللَّهُ ذُو ٱللَّهَ لَا الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) ﴿ تلك بعض فواتح التقوى عليهم.

١٢ - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَلَقُواْ ٱللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّ اِتَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ هذه بعض آثار التقوى في حياة أصحابها.

١٣ ـ كل من حمل قضيةً، وفكرةً ممتعة، ومشروعاً بهيجاً ترصد له العدو في منتصف الطريت ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوَ يَقَتُلُوكَ أَو يُخْرِجُوكَ
 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ ۖ وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ اللّهِ ﴾.

١٤ إذا كنت هملاً بلا غاية ولا مشروع ولا هدف، فلن ينشغل بك أحدٌ من العالمين ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿ آَلَهُ ﴾.

٥١ - ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهَ أَوْ اللّهَ أَوْ اللّهَ أَوْ اللّهَ مُؤْرِبُونَ وَيَمْكُرُ

فإمَّا حياةٌ تَسُرُّ الصَّديقَ وإمَّا مماتٌ يُغِيْظُ العِدَا

١٦ ـ من الغبطة التي تستحق شـ كراً أن تنام على سريرك في مساحة من الأرض لا تعدو متراً، ويبيت العدو في الدنيا يرقب نومك، ويخشى يقظتك ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ لِللَّهِ عَلَيْ وَلِهُ يَمْكُرُ وَيَمْكُرُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ خَيْرُ لِكُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٧ ـ إذا بلغت الغفلةُ مبلغها من قلب إنسان، فلا تستغرب كلَّ ما يتفوّه به لسانه من الضلالات ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَآ

إِنْ هَاذَآ إِلَآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَاهُوَ ٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسّكَمَاءِ أُو ٱتْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ أَن ﴾.

المعنى حدى كبير ما يردده المنافقون في مثل زماننا من مثل هذا المعنى وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَا إِلَّ هَاذَا إِلَا أَسْطِيرُ ٱلْأُوّرَلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللهِ .
 عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللهِ .

19 ـ قال أحدهم ذات مرة عن العلماء: هم رجال ونحن رجال ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا ۚ إِنْ هَنذَا إِلَا أَسَطِيرُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو اللَّحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِئر عَلَيْنَ ﴿ أَن وَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو اللَّحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِئر عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن السَّمَاءِ أَوِ اتْقَينَا بِعَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿ إِن كَانَ هَا لَهُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

٢٠ - الجرأة على الله تعالى لا حدَّ لها ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوَ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَآ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ آ وَ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثلَ هَنذَآ مِن اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن ٱلسَّعَآءِ أَوِ ٱتَّتِنَا بِعَذَابٍ كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن ٱلسَّعَآءِ أَوِ ٱتَّتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ آ ﴾.

٢٢ ـ داوم على الاستغفار تكن على مأمن من عذاب الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾.
 ٱللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾.

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا ۚ أُولِيآ أَهُو ۚ إِنَّ أُولِيآ وُهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِكُنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمَوَ لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّ مَ يُحْشَرُونَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُعْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ اللَّهُ وَلَيْكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوًا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ

#### ۱۰۰۰ التفسیر ۱۰۰۰

- ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ كيف لا يعذبهم ﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ يمنعون المسلمين من دخول المسجد الحرام ﴿ وَمَا كَانُواْ ﴾ أي المشركون ﴿ أَوْلِيآ اَءُهُ وَ ﴾ أي أولى بالمسجد ﴿ إِنَّ أَوْلِيآ اَهُ وَلِيآ اَهُ وَلِيَا اَهُ مُوَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى .
- ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً ﴾ صفيراً ﴿ وَتَصَدِيهَ ﴾ تصفيقاً ﴿ فَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ آَنَ ﴾ بسبب كفركم.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ليصدوا الناس عن دين الله تعالى ﴿ فَسَيُنْفِقُونَهَا ﴾ في ذلك الطريق ﴿ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ ﴾ يوم القيامة ﴿ حَسَرَةً ﴾ ندامةً وذلاً وعاراً ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ يُهزمون ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمُ يُغَنَّرُونَ ﴾ يجمعون يوم القيامة فيها ويعذبون.
- ﴿لِيَمِيزَ ٱللّهُ ﴾ يفرّق ﴿ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ فيجعل كل واحد منهما على حدة ﴿ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَ عَلَى بَعْضِ فَيرَ كُمهُ وَجَمِيعًا ﴾ يجمع بعضه على على على على عضه على بعض ﴿ فَيَجْعَلَهُ وَفِي جَهَنّمَ ﴾ يوم القيامة ﴿ أُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللهِ الدارين.
- ﴿ قُلَ ﴾ يا محمد ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا ﴾ عن كفرهم ﴿ يُغَفَرُ لَهُم مَّا قَدْ مَضَتْ سُنَتُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كفرهم ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ اللَّهُ وَلِي يَعُودُوا ﴾ إلى كفرهم ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَكَذَّب.



- ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ شركٌ وصدٌ عن سبيل الله تعالى ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُهُ, لِللهِ ﴾ لا شريك له في شيء ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوَٰ ا ﴾ عن الشرك ﴿ فَإِنَ ٱللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ آ ﴾ لا يخفى عليه من ذلك شيء.
- ﴿ وَإِن تَوَلَوْا ﴾ أعرضوا ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ ﴾ هو الذي يلي أموركم
   ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ ﴾ الذي يتولى أوامركم ﴿ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ اللَّهِ المعين.



١ - الصد عن دين الله تعالى موجب لعذاب ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِياآءُهُ وَ إِنْ أَوْلِيآؤُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُنْقُونَ وَلَاكِنَّ أَصُرُكُ مَ لَا يَعْلَمُونَ الله .
 وَلَاكِنَّ أَكْرُكُ أَكْمُ لَهُ لَا يَعْلَمُونَ الله .

٢ ـ التخويف من الاستقامة والتهويل من طريقها جزء من منهج الصدِّ عن دين الله تعالى ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَا أَهُمْ إِلَا ٱلْمُثَقُونَ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴾.

٣ ـ من خذلان الإنسان أن يستخدم لسانه وقلمه ومكانته في صد الناس عن دين الله تعالى ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَا أَهُمْ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

٤ - كيف يلقى الله تعالى إنسانٌ نذر وقته للصد عن دين الله تعالى، وحَرَفَ كثيرين عن منهج الله تعالى، وحَرَفَ كثيرين عن منهج الله تعالى ورسالته ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءَهُ وَ إِنْ أَوْلِيَاقُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

٥ ـ بعض الغوغائيين سمعوا بالإرهاب، وكلَّما رأوا سنَّة يعمل بها شاب شغَّبوا عليه باسم الإرهاب، فكيف يجيبون ربهم غداً عن ما صنعوا في مثل هذه الصور! ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَا وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَا وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَكُنْ أَكُنْ أَكُمْ لَا يَعَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا كَانُواْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧ ـ يا أهل الكفر والضلال والنفاق! هذه الآية نافذة على حسراتكم في الدارين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوالَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ أَمُوالَهُمْ لِيصُدُّواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ ﴿ آَا ﴾.
 عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ أُولَانِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ ﴿ آَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٨ ـ هذه الحقيقة الضخمة ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُولَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ
 ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَى جَهَنَّمَ يُغْلَبُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَى جَهَنَّمَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْحَيَاةَ فَي قَلُوبِ العاملين والداعين والمجاهدين في سبيل الله تعالى.

٩- كل المعارك التي يديرها العدو مع المسلمين هي في النهاية للخسران ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنَى اللهِ اللهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمَ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمَ اللَّهِ عَسَرَةً ثُمَّ يُغَلَّرُونَ وَهُ وَهِ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ اللَّهِ عَمْرَةً ثُمَّ يُغَلَّرُونَ ﴿ وَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله والقنوط مما يصنع.
 ١٠- من مقاصد هذه الأحداث التي يدبر الله تعالى شأنها في الواقع تصفية الصف، وإبانة الطيب من الخبيث ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطّيبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَعَلَى اللَّهُ الْخَبِيثَ عَنَ ٱلْخَبِيثُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَبِيثَ عَنَ ٱلطّيبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثُ وَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ



11 - إذا رأيت حرباً اندلعت في مساحة من الأرض، فاعلم أن هذه بعض غاياتها ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيرَكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ أُولَ مِن ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَإِذَا طَالَ زَمَن تلك الحرب، فَيَجْعَلَهُ وَفِي جَهَنَّمُ أُولَ مِلْكَ القصد الكبير بعد.

17 ـ سعة رحمة الله تعالى ﴿ قُل لِّلَذِينَ كَ فَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّا قَدَّ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُولِينَ اللهِ وَعَم كل الله على صنعوه ما زالت رحمة الله تعالى تهتف بهم إلى حياضها.

17 ـ مهما بلغت خطيئتك ووزرك وأحداث السوء في حياتك، فثمة نافذة مطلّة بك على أبواب الأمل والفأل، وأيام الربيع في حياتك ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ مَنْ اللَّهُ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللّ

18 ـ هذه النافذة ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ آَلُ اللَّهِ النوافذ سوءاً في حياة الشيطان.

٥١ ـ لا تيأس مهما كانت سيرتك التي مضت ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

17 ـ يجب ألا تتوقف راية الجهاد يوماً ما، حتى تتحقق تلك الغايات الكبار ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ فَإِنِ النَّهَوَا فَإِنَ اللَّهِ عَنَىٰ لَا تَكُونَ بَصِيرٌ ﴿ آَ وَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُ أَنِعُمَ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُ أَنِعُمَ النَّهِ مِن النَّهِ وليس بالضرورة أن تكون راية الجهاد المراد إعلاؤها راية السيف، وإنما الراية التي تحقق للأمة المقاصد المشار إليها، سواء كانت راية الدعوة، أو التعليم، أو غيرها من الرايات.

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكَبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُكُمْ لَآخَتَلَفَتُكُمْ فِي ٱلْمِيعَلْ وَلَكِكِن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَكِيعٌ عَلِيكً كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاَثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ 🕲



# التفسير به

- ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَّما عَنِمْتُم ﴾ ما أخذتم ﴿مِن شَيْءٍ ﴾ من أموال الكفار قهراً في الجهاد في سبيل الله تعالى، فإنه يقسّم خمسة أخماس، أربعة أخماس منها تُقسّم على المجاهدين، والقسم الباقي يقسّم خمسة أقسام ﴿فَأَنَّ بِلّهِ مَنهُ وُلِلرَّسُولِ ﴾ خمُسٌ لله ورسوله ﷺ، يصرف في مصالح المسلمين العامة ﴿وَلِذِي ٱلْقُرِينَ ﴾ وخمس لذوي القربي، وهم قرابة النبي ﷺ من بني هاشم وبني المطلب ﴿وَٱلْيَتَكَيٰ ﴾ وخمس لليتامي، وهم كل من فقد أباه وهو صغير ﴿وَٱلْمَسْكِينِ ﴾ وخمس للمساكين، وهم كل محتاج للمال ﴿وَٱبْنِ ٱلسَيلِ ﴾ وخمس للغريب، المنقطع عن بلده ﴿إِن كُنتُمُ عَامَنتُم بِاللّهِ ﴾ فمقتضى الإيمان أن يصرف في ذلك ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ محمد ﷺ من الآيات التي نُصر بها ﴿يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ يوم بدر غَبْرِنَا أَنْ فَي وَلِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلِ عَلَى المسلمين وجمع الكافرين ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ فَيْ وَلِينَ وَاللّهُ عَلَى كُلّ فَيْ وَلِينَ وَاللّهُ عَلَى اللهِ هَيْء وَلِينٌ وَلِينَ اللهِ هِيء.
- ﴿إِذْ أَنتُم ﴾ أيها المسلمون ﴿ إِلَّهُ دُوةِ ٱلدُّنيَا ﴾ جانب الوادي الأقرب للمدينة ﴿ وَهُم ﴾ المشركون ﴿ إِلَّهُ دُوةِ ٱلْقُصُون ﴾ جانب الوادي الأبعد من المدينة ﴿ وَالرَّحَبُ ﴾ عير قريش التي خرجتم لها ﴿ السَّفَلَ مِنكُم ﴾ مما يلي ساحل البحر الأحمر ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدتُهُ \* أنتم وهم على اللقاء ﴿ لاَخْتَلَفَ ثُمّ فِي ٱلْمِيعَلَٰذِ ﴾ لما حصل لقاؤكم كما تريدون ﴿ وَلَكِن ﴾ جمعكم الله تعالى ﴿ لِيَقَضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ مقدّراً في الأزل ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ ﴾ يموت على الكفر ﴿ عَنْ بَيّنَةٍ ﴾ حجّة واضحة ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ ﴾ يموت على الكفر ﴿ عَنْ بَيّنَةٍ ﴾ حجّة واضحة

لا لبسسَ فيها ﴿ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ ﴾ ويعيش من عاش ﴿ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ حجة واضحة ﴿ وَإِنَ ٱللَّهُ لَسَمِيعٌ ﴾ للأقوال ﴿ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَالَ.

- ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾ أي إن الله تعالى أرى رسوله ﷺ في منامه المشركين وأن عددهم قليل ﴿وَلَوْ أَرَىٰكُهُمُ كَثِيرًا ﴾ أي لو أراك المشركين كثير ﴿لَفَشِلْتُمُ ﴾ لضعفتم عن مقابلتهم ﴿وَلَنَنْزَعْتُمُ فِ الْحَلاف ٱلْأَمْرِ ﴾ اختلفتم في قتالهم ﴿وَلَكِ نَاللهَ سَلَّمَ ﴾ من هذا النزاع والخلاف ﴿إِنَّهُ مَلِيدَمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللهُ عِما فيها من ثبات أو جزع وخوف.
- ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ ﴾ أي الأعداء ﴿ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ ﴾ في المعركة ﴿ فِي ٓ أَعَيُنِكُمْ ﴾ حال القتال ﴿ قَلِيلًا ﴾ فئة بسيطة ﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي ٓ أَعَيُنِهِمْ ﴾ فيرونكم عدداً قليلاً ﴿ لِيَقْضِى ٱللّهُ ﴾ بذلك ﴿ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ مقدّراً ﴿ وَإِلَى ٱللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فَيَ آخر الأمر ونهايته.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾ طائفة من الكفار ﴿ فَٱثْبَتُواْ ﴾ لقتالها ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللهَ كَالَكُمْ نُقُلِحُونَ ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللهَ كَالَى ﴿ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ ﴿ فَاسْتَعْلُوا بَذَكُرُ اللهُ تعالى ﴿ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ ﴿ فَاسْتَعْلُوا بَذَكُمُ اللهُ تعالى ﴿ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ ﴿ فَا اللهِ تعالى ﴿ لَعَلَامُ مَا لَكُوا اللهُ تعالى ﴿ لَعَلَامُ مَا لَذَكُ اللهُ تعالى ﴿ لَعَلَامُ مَا لَكُونَ اللهُ تعالى اللهُ تعالى ﴿ لَعَلَامُ مَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل



١ - كمال هذه الشريعة وبيانها لكل شيء يحتاج إلى بيان ﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْلِسَمَى وَالْمَسَكِمِينِ وَابْرِفِ السَّبِيلِ إِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْلَهُ عَلَيْ عَبِّدِنَا يَوْمَ الْفَرْقَانِ يَوْمَ الْنَعَى الْمَحَمَّعَانِّ وَاللَّهُ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبِّدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعَى الْمَحَمَّعَانِ وَاللَّهُ



عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الله ولا يمكن لسائل إلَّا ويجد في الشريعة جواباً لسؤاله مهما كان ذلك السؤال.

٢ - ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ صَكِلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾ ومن قدرته تعالى صناعة الأحداث التي جمعت بين الفريقين من غير ميعاد، وإيقاد كل ما يشعل هذا اللقاء، وإدالة المسلمين على الكافرين، وتحقيق آمالهم، رغم قلة عددهم، وخروجهم للعير وليس للنفير.

٤ ـ الله تعالى حِكَم كبرى في كل حادثة يدبرها الله تعالى في الأرض ﴿ إِذْ أَسُّم وَاللَّهُ مَا الله تعالى في الأرض ﴿ إِذْ أَسُّم وَالْمُدُوةِ اللَّهُ مَا وَالْمُ مَن وَالْمَدُوةِ اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥ - إذا رأيت هيعة في مساحة ما، فاعلم أن لله تعالى فيها شأن ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ اللهُ تَعَالَى فيها شأن ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ اللهُ تَعَالَى فيها شأن ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ اللهُ تَعَالَى مَن هَلُ مَن اللهُ اللهُ

٦ - ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَـٰنَزَعْتُمْ



فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عِلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهِ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آَعَيُٰنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ ٱمْرًاكَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠ لله تعالى إذا أراد شيئاً بسط له الكون، ويسّر أمره، وقال له: كن فيكون.

٧ ـ في مرَّاتٍ كثيرةٍ نتكلم عن الأسباب والدواعي، ويفوتنا مراد الله تعالى من إجراء تلك المشاهد ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِ نَاللَّهَ سَلَّمٌ ۚ إِنَّهُ مَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ﴿ ﴾.

 ٨ ـ الثبات الثبات يا أهل الإيمان، فالله ناصرٌ دينه ومعل كلمته ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةً فَاتَّبْتُواْ وَادْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ 🐿 🤊 اثبتوا على استقامتكم، وقيمكم، ومشاريعكم، وإياكم والتخلف وهناً لقوة عدوكم، أو خوفاً من أحداث زمانكم.

٩ \_ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَّبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُّفَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المجادلة، أو أي وسيلة تنشرون بها دين الله تعالى.

١٠ ـ الثبات ألَّا تولي ظهرك من ساحة المعركة أياً كان شكل هذه المعركة التي تديرها مع العدو، وألا تتخلى عن تلك المساحة حتى ياذن الله تعالى بنصره الكبير ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ 🐿 🌯



١١ - إدامة ذكر الله تعالى مؤذن بالنصر والفلاح ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَكَا أَنْهَا وَاللَّهِ عَالَى مؤذن بالنصر والفلاح ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَعَلَامُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ ثَالَهُ عَالَى اللَّهَ كَالِمُ اللَّهَ كَاللَّهُ عَلَيْكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهَ اللَّهَ كَاللَّهُ عَلَيْكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ أَنْفَلِحُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْفَلِحُونَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْفَلِحُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْفَلِحُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْفَلِحُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَل

١٢ ـ هذه العلاقة بين الثبات في أرض المعركة وإدامـة الذكر علاقة تحتاج إلى قراءة متأنية واعيـة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُواْ وَادْخُرُواْ اللّهَ كَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُواْ وَادْخُرُواْ اللّهَ كَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَدٌ فَئَاتُكُمْ نُقُلِحُونَ ﴿ ثَنَا لَهُ اللّهَ عَلَيْكُمْ لَقُلْحُونَ ﴾.

17 - الذكر المشار إليه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَنْبُتُواْ وَٱذَكُرُواْ ٱللّه كَيْرًا لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ ليس المقصود به هذا الذي يردده اللسان وصاحبه غافل عن معناه، أو الذي يدير صاحبه به حبات سبحته وهو لا يعي، وإنما يريد ذكر الله تعالى الباعث على التوكل، والثقة بوعد الله تعالى ونصره وتمكينه من عدوه.







وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَلَا تَنَـٰزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۗ وَأَصْبِرُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآة ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيَّ " مِّنكُمْ إِنِّي آرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـٰثُولَآهِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثُ حَكِيثُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْغَبِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ عَوْتٌ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ



# \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما يأمرانكم به وينهيانكم عنه ﴿ وَلَا تَنَزَعُواْ ﴾ تختلفوا ﴿ فَنَفَشَلُواْ ﴾ تضعفوا وتجبنوا عن اللقاء ﴿ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾ قوتكم ونصركم ﴿ وَٱصْبِرُواْ ﴾ على ما تلقون في سبيل الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ إِنَّ الله وتوفيقه.
- ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم ﴾ يعني قريش ﴿ بَطَرًا ﴾ كبراً ﴿ وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ مراءاةً للناس، وطلباً لثنائهم ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ عن دينه ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللهِ ﴾ لا يغيب عنه من عملهم شيء.
- ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ حسنها ﴿ وَقَالَ ﴾ الشيطان ﴿ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْمَوْمُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ لكثرتكم وهيبتكم ﴿ وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ ﴾ ناصركم ومعينكم ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ ﴾ فئة الإيمان وفئة الشرك والكفر ﴿ نَكُصَ ﴾ الشيطان ﴿ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ رجع مدبراً وولى هارباً ﴿ وَقَالَ ﴾ الشيطان ﴿ إِنِّ بَرِيَّ مُن مِنْكُمٌ ﴾ متبرئ منكم لا علاقة لي بكم ﴿ إِنِّ آرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ الملائكة المؤيدة للمسلمين ﴿ إِنِّ آخَافُ اللَّهَ ﴾ أن يأخذني بمشاركتكم ﴿ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللهُ على من خالف أمره.
- ﴿إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ شك وشبهة ﴿غَرَّ هَنَوُلَآهِ ﴾ المسلمين ﴿دِينُهُمْ ﴾ فأوردهم المهالك، وقتال من لا قدرة لهم على قتاله ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ يفوض أمره إليه ﴿فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزُ ﴾ لا غالب لأمره ﴿حَكِيمٌ ﴿أَنَ ﴾ في تدبير أمره وقدره.

- ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ٓ إِذْ يَتَوَفَى اللَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَتَ كَةُ ﴾ لـ و تـرى حيـن تقبـض الملائكة أرواح الكفار ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ﴾ ما أقبل منهم ﴿ وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴾ ما أدبر منهم ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ﴾ العذاب الشديد المحرق.
- ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي هـذا العـذاب ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ مـن الكفـر والمعاصي ﴿ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلغَبِيدِ ﴿ أَنَ ﴾ لا ينقص حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم.
- ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ كعادته ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وعادة من قبلهم
   ﴿ كَفَرُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ بالعقاب ﴿ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ بسبب ذنوبهم ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ ﴾ لا يعجزه مخلوق ﴿ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَنْ ﴾ على من أوقعه عليه.



١ ـ الخلاف والنزاع مورد كبير للفشل والإخفاق ﴿ وَأَطِيعُوا أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا أَللَّهُ عَالَتَ اللَّهُ عَالَى السَّهُ اللَّهَ عَالَى السَّهُ عَالَى السَّهُ اللَّهَ عَمَا الصَّنبِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ا

٣ ـ الائتلاف والاجتماع مورد كبير للنجاح والفلاح في الدارين ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ الطَّنبِرِينَ ﴿ وَأَطِّيعُواْ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ ﴿ وَأَطِّيعُواْ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ ﴿ وَأَكْبَهُ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ ﴿ وَأَكْبَهُ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ ﴿ وَأَلْمِينَا اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ ﴿ وَالْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الطَّنبِرِينَ اللَّهُ اللَّالَّذِي اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



٤ - الصبر سبيل لتكوين بيئة الاجتماع، ومن تخلّق بهذا الخلق أتى على موارد كثيرة من الخيرات ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۚ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلصّدِيرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾.

ه - في الأعمال الجماعية بالذات، يحتاج الإنسان إلى جرعة كافية من خلق الصبر، تعينه على تجاوز الخلاف، وجمع الكلمة، والوصول إلى غايات ذلك الاجتماع ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ۗ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الطّنبِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ۗ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الطّنبِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٦ - حين تتحوّل النعمة إلى باب شر على أصحابها ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً اللَّهِ ﴾.

٧ ـ الكبر والبطر من أعظم أسباب الخذلان ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم
 بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٨ - لا تعجب حين تراه على الباطل، ويشعر بفخر وعلو في ذلك الطريق، تلك بعض آثار الشياطين ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْوَمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ أَلْمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِئتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ \* مِن النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ أَلْ فَلَمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِئتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ \* مِن اللَّهُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آخَافُ ٱللَّهُ أَواللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (١٠) ﴾.

٩ ـ الزينة أخطر أساليب إبليس، وأكثرها تأثيرها في رحلة مشاريع السوء في حياة أصحابها ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمَّ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْمَوْمَ مِن أَعْمَالَهُمَّ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْمَوْمَ مِن أَلَيْ مَرِئَ أَعْمَالُهُمَّ وَقَالَ لِإِن بَرِئَ أَلَيْ بَرِئَ أَلَيْ اللَّهَ وَقَالَ إِنِي بَرِئَ أَلَيْ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهَ أَوْلَكُ أَن اللَّهَ أَوْلَلَهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ ﴿ وَاللّهُ مِن اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ الله ﴿ وَاللّهُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ الله ﴿ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

١٠ حدّروه، وبينوا له خطر ما هو فيه، وذكروه بأن يدرك نفسَــه قبل الفوات،
 وكأنهم لم يقولوا له شيئاً ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ

ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمَّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِتَّانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓ \* مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ ﴾.

١١ ـ كل ما تراه خلاف الأدب والذوق والعقل والجمال في حياة إنسان، فاعلم أن الشيطان سبقك إليه، وأوحى إليه ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا الشيطان سبقك إليه، وأوحى إليه ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَلِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ أَلْمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ \* مِن النَّاسِ وَإِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ ﴿ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ \* مِن اللَّهُ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ اللَّهُ ﴿ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ \* مِن اللهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ \* مِن اللهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ \* مِن اللهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِي \* مُن كُمْ الللهُ تَرَوْنَ إِنِي آخَافُ اللهُ قَرَالَهُ اللهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِي \* مُن كُمْ اللهُ قَرَوْنَ إِنِي آخَافُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَإِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَقِيلَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ ا

١٢ ـ بعدما يصنع لك كل شيء يوقفك في النهاية على مواقف الخذلان ﴿ وَإِذْ زَيَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ كَمَا لَكُمْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ \* مِنْ صَحْمُمْ إِنِي آرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آخَافُ ٱللَّهُ أَوْاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ) .

١٤ ـ الشماتة بأهل الحق، والتربص بهم، والفرح بما يصيبهم: بعض مظاهر النفاق في حياة أصحاب ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَنَوُلاَ مَا لَكُ عَلَى اللهِ فَإِنَ ٱللهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهِ فَإِنَ ٱللهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

17 ـ كن حراً، أثناء ناعق النفاق، لا تلتفت إلى مخلوق ﴿ وَمَن يَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِلَى مُخْلُوقَ ﴿ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِلَى ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾.

١٧ ـ من تمام التوكل ألا تُلقي لشائعات النفاق بالأ ﴿ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾.

١٨ ـ هــذه نهايات المتخلفين عن الحــق ﴿ وَلَوْ تَـرَى ٓ إِذْ يَـتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ آلَهُ مَ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ آلَ ثَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأُدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ آلَ ثَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَبَ ٱللّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلنَّعِيدِ آلَ ﴾.

١٩ ـ إذا بسط لك حضارته فذكّره بمستقبله ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ اللّهِ كَالَمَ لَيْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( اللّهِ ذَاكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأُوثُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( اللّهُ ذَاكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَبّ ٱللّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلنَّعِيدِ ( الله ).

٢٠ ـ مساكين! ليتهم أدركوا أنفسهم قبل الفوات ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ
 كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَيۡ كَةُ يَضۡرِيوُنَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبُـرَهُمۡ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيدِيكُمۡ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيۡسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ ﴾.

٢١ ـ التاريخ باسط صفحاته بشواهد الضالين ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۗ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٣٠) ﴿.

٢٢ - ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ ليست في شأن آل فرعون فحسب، وإنما هي في شأن كل والغ في الذنب، غير معتبر بواعظ القرآن.

٢٣ ـ من كمال توفيق الله تعالى لعبده أن يحول بينه وبين الذنوب ﴿فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَبِهِمْ ﴾.

٢٤ - كل خذلان حل بإنسان كانت الذنوب صاحبة الراية في ذلك ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ كَالِهِ مَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّالَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ اللَّ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٧٠٠ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓا أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ١٠٠ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُوكَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُّوَّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ



# \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً ﴾ من استقامة وصحة وعافية ورزق وأمن ﴿ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ ﴾ ألبسهم إياها ﴿ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مِّ فيعصون الله تعالى ويخالفون أمره ﴿ وَأَنَ ٱللّهَ سَمِيعٌ ﴾ لأقوالهم ﴿ عَلِيمٌ ﴿ الله عَالَهم.
- ﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ كعادتهم ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وكعادة من قبلهم ﴿ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمُ ﴾ حين جاءتهم ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ بسبب ذنوبهم ﴿ وَأَهُلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ بسبب ذنوبهم ﴿ وَأَكُلُ كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ ﴾ لأنفسهم.
- ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ ﴾ وهــي كل ما يدب علــ الأرض ﴿عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أخبثها وأشدها سوءاً ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ بالله تعالى.
- ﴿ ٱلَّذِينَ عَهَدَتَّ مِنْهُمْ ﴾ أخذت منهم عهداً ﴿ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ ﴾ لا يوفون به ﴿ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ﴾ في كل وقت ﴿ وَهُمْ لَا يَنَقُونَ ۞ ﴾ الله تعالى فيما يفعلون.
- ﴿ فَإِمَّا نَثْقَفَنَهُمُ فِي ٱلْحَرِّبِ ﴾ فإن أدركتهم في الحرب ﴿ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ فَرَقْ بقتلهم والتنكيل بهم مَنْ خلفهم مِنَ الأعداء ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أي مَنْ خلفهم هِنَ الأعداء ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أي مَنْ خلفهم ﴿ يَذَكَرُونَ ﴿ آَنِ اللَّهُ مَا حل بغيرهم فيعتبرون.
- ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً ﴾ فإن كان بينك وبين قوم عهد وميثاق، فخفت خيانتهم للعهد ﴿ فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمُ ﴾ ارم إليهم عهدهم، وأخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينكم ﴿ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ على طريق مستوية، فتخبرهم لتستووا



- أنتم وهم في العلم، بأنه لم يعد هناك عهد ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَآ إِن الله ومن ذلك نقض العهود والمواثيق فهو خيانة.
- ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ ﴾ فاتــوا وأفلتــوا مــن الله تعالى ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْرِفُونَ الله تعالى.
- ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم ﴾ للكافرين ﴿ مَّا اُسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ وهي كل ما يتقوى به في الحرب ﴿ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ ومن الخيل التي تُربط في سبيل ذلك ﴿ وَمِن الحرب ﴿ وَمِن بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ تخوفونهم بذلك ﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِم لَا نَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ لَا نَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ قليلاً كان أو كثيراً ﴿ يُونَى إِلَيْكُمُ ﴾ أجره يوم القيامة ﴿ وَأَنتُمْ لَا تنقصون.
- ﴿ وَإِن جَنَحُوا ﴾ أي الكفار مالوا ﴿ لِلسَّلَمِ ﴾ للصلح وترك القتال ﴿ فَأَجْنَحُ لَمُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ مُوَ لَمَ أَجْبَعُمُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ مُوَ لَمُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ مُو اللهِ ﴿ إِنَّهُ مُو اللهِ ﴿ إِنَّهُ مُو اللهِ ﴿ إِنَّهُ مُو اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ إِنَّهُ مُ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهُ ا

٢ ـ إذا ألبسك الله تعالى حلل العلم، أو من عليك بصلاح قلب، أو وفرة مال، أو صلاح زوجة وذرية، أو وظيفة، أو أثر وتأثير في واقعك، أو نجاح مشروع؛ فإياك



ومبدِّدات هذا النعيم ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِمِمٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞﴾.

٣ ـ جاء متندماً يقول: كنت أشعر برواء الطاعة، وفيض الذكر، وبركة الوقت، واستقرار الأسرة، ونماء المال، ولم يبق من ذلك شيء، تلك آثار الذنوب في ساعة الغفلات يا صاحبي ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَنَّ ٱللّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ آَنَ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ آَنَ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللّهَ ﴾.

٤ ـ كم من خبيئة صالحة أفاضت على صاحبها غيث النعم! وكم من خبيئة سيئة اجتاحت نعيماً باسطاً في زمن! ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ
 حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ آلَ ﴾.

٥ \_ والله ما زالَ نعيمٌ بعد حلوله إلَّا بمعصيةٍ في ساعة غفلة ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنْ اللَّهَ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهُ ﴿ وَأَنْ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

٦ ـ ثمة أناس يشعرون بأدنى تغيير، ويسارعون بتوبة، وآخرون لا يحسون بشيء
 (ما لجرح بميت إيلام) ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِغْمَةً أَنْغَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ
 مَا بِأَنفُسِهِمٌ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ ثَنْ ﴾.

٧ - ﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ فَي صفحة مطوية في أحداث التاريخ.

٩ ـ الكافر أخبث وأشر خلق الله تعالى ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَا لَهُ مَا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال



١٠ ـ مهما بلغ سعي الإنسان إذا لم يؤمن بهذا الوحي ولم يهتد بأثره، فلا قيمة له في شيء ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿ ﴾.

١١ ـ الإسلام يبني حضارة الأمم ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنقَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِدِينَ ﴿ ﴾ يؤكِّد على عدم نقض العهود، وحتى إذا خاف نقضها من قبلهم نبذ عهدهم إليهم، وتخلى عن تبعات تلك المسؤوليات.

١٢ ـ الذي لا يعرف الإسلام لم يقرأ هذا المعنى بإمعان ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٣ ـ حين لا تجدي العهود، ويسطون على نقضها؛ فللإسلام كلمة ﴿ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٤ ـ حين لا تنفع الحسنى، فسوط الحق أبلغ من كل بيان ﴿ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُم فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ٧٠٠٠٠.

١٥ ـ مجرد الشعور بالمعركة دليل على حياة صاحبها ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٦ ـ الإيمان البارد لا يصنع حدثاً مثيراً في الأرض ﴿ وَأَعِـ ثُـواْ لَهُم مَّا ٱسۡـ تَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوْفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظُلَمُونَ 📆 ﴿.

١٧ ـ الشعور بالعدو، والاستعداد للمعركة، والإعداد للمواجهة ضرورة قصوى للحياة ﴿وَأَعِـدُُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِبُونَ بِهِۦعَدُوَّ



ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَمُهُمْ اللهِ عَلَمُهُمْ اللهِ يَوُفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهِ يَوْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ أَوْمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ اللهُ عَلَمُهُمُ اللهُ عَلَمُهُمْ أَوْمَا لَمُعْلَمُهُمْ أَنْ اللهُ عَلَمُهُمْ أَلِهُ اللهُ عَلَمُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ أَلِهُ اللهُ عَلَمُهُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمُ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ أَلَا اللّهُ عَلَمُهُمْ أَلَا اللّهُ عَلَمُهُمْ أَلَا اللهُ عَلَمُهُمُ اللّهُ عَلَمُهُمُ اللهُ عَلَمُهُمْ أَلّهُ اللهُ عَلَمُهُمْ أَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُهُمْ أَلّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَمُهُمْ أَوْمَا لَمُولِكُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَي

14 ـ ثورة العلم التي يعيشها العدو لا تواجه إلَّا بثورة مثلها ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ

19 ـ التخصصات العلمية التي من شأنها إدارة المعركة مع العدو باقتدار، تستحق أن تدفع فيها ولأجلها أموال المسلمين دون تقاعس ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيِّلِ تُرِّهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُونَى إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظُلَمُونَ اللَّهِ يُونَى إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا اللهِ يَوْنَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا اللهِ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ يُونَى إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا اللهِ لَنْهُ لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٠ من الوعي أن تدرس وتنعلم، وتدير شأن أسرتك ووظيفتك ومالك ومسؤوليتك، وأنت ترى أن هذا جزء من الإعداد للمعركة الكبرى مع العدو ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ آلَهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُؤنَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ آلَ اللهِ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللهِ يُؤنَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ آلَ اللهِ عَلَمُهُمْ أَدُونَ اللهِ يُونَ اللهِ يُؤنَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ آلَهُ اللهُ عَلَمُهُمْ أَوْنَ اللهُ اللهِ يُؤنَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ آلَهُ اللهِ اللهِ يُؤنَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ آلَهُ اللهُ اللهِ يَوْلُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١١ ـ رايات الجهاد باختلاف أنواعها وأشكالها أحق ما تدفع فيها الأموال ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَ كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظَلَمُونَ ﴿ آللَهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ آللَهُ عَلَمُهُمْ .

٢٢ - من أجل هــذا المعنــى ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ
 ٱلْخَيْلِ تُرَهِبُونَ بِدِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كَمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ



يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُّ وَأَنتُمَّ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَا القاعدون لا ينفعون في مهمة، ولا يدفعون بلاء عن الأمة وهم كذلك.

٢٣ ـ في مرات كثيرة يكفينا أن يرفع العدو يده عن أرض النزال مستسلماً ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ مُؤو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ مُؤو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللْهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللْ

٥٠ ـ كذب عليكم من قال لكم وأقنعكم أن الإسلام دين دماء ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَا حَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَا جَنَحُ اللَّهَ أَنِّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٢٦ ـ هذا هو ديننا حتى حين تكون له الغلبة ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلَمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

\* \* \*





وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعۡدَعُوكَ فَإِتَ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّمُ وَمِنِينَ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَاتِنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْكُمْ مِّانَكُ يُغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِأْنَايَنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ۞ لَّوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ



### \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخۡدَعُوكَ ﴾ بالصلح، وهم مضمرون للغدر والخيانة ﴿ فَإِنَ يُرِيدُوۤا أَن يَخۡدَعُوكَ ﴾ بالصلح، وهم مضمرون للغدر والخيانة ﴿ فَإِنَ مَسْبَكَ اللّهُ ﴾ هو كافيك ﴿ هُوَ الّذِي أَيْدَكَ بِنَصِّرِهِ . ﴾ قــوَّاك بذلك ﴿ وَبِاللّهُ مِنين.
- ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ فاجتمعوا وتآلفوا ﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ من أجل تأليف قلوبهم على بعض ﴿ مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ ما كان بوسعك أن تفعل شيئاً ﴿ وَلَكِ نَاللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ بتوفيقه وعونه وإرادته ﴿ إِنَّهُ مُ عَزِيزٌ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ في تدبير أمره وخلقه.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ﴾ كافيك ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ وكافي من اتبعك من المؤمنين.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ حُقَّهم عليه، وشجعهم على المشاركة فيه ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ عِشْرُونَ صَكَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائتَنَيْنِ ﴾ من الكفار ﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّائَةٌ يُغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي يكون الواحد من المسلمين بنسبة عشرة من الكفار، وهذا أول الأمر كان الفرض عليهم أن يثبت الواحد من المؤمنين أمام العشرة من الكافرين ﴿ إِأَنَّهُمْ قَوَمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ الله تعالى من الجزاء والعذاب.
- ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّكَ ٱللَّهُ عَنكُمُ ﴾ في العدد ﴿ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ ولذلك شرع لكم التخفيف ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ لَا اللَّهِ عَنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْكُ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْكُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ فصار الواجب أن يثبت الواحد منكم أمام



اثنين من أهل الكفر بدلاً من عشرة، وصار المئة الصابرة منكم تغلب المئتين الكافرة، والألف الصابرة كذلك منكم تغلب الألفين من الكفار ﴿وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهُ عَينهم ويوفقهم ويؤيدهم.

- ﴿ مَا كَانَ لِنَيِ ﴾ لا يصلح ولا يليق ﴿ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَرَىٰ ﴾ في غزوة بدر ﴿ حَتَىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يبالغ في قتل الكفار مبالغة تضعف شانهم، وتقطع دابرهم، فإذا حصل ذلك وتحققت هذه المصلحة فلا بأس بعد ذلك بالأسر والإبقاء مقابل الفداء ﴿ تُرِيدُونَ ﴾ في اختياركم الأسر ﴿ عَرَضَ ٱلدُّنيَا ﴾ نفعها ومتاعها ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ﴾ بإعزاز دينه ونصر أوليائه، وقتل أعدائه ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمُ اللهُ الله في تدبير أمره وشأنه.
- ﴿ لَّوَلَا كِنْبُ مِّنَ ٱللهِ سَبَقَ ﴾ به القضاء والقدر لأهل بدر أن الله تعالى يحل لكم الغنيمة، وأنه لا يضل قوماً بعد إذ هداهم، وأنه لا يعذب أحداً شهد هذه الغزوة ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ ﴾ من مال فداء عن هؤلاء ﴿عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

١ - كونوا مع الله تعالى وسيجري لكم الحياة ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَ مَرِيدُوٓا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِن مَرِيدُوۤا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِن مَرِيدُوۤا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِن مَرْسِينَ اللهُ هُوَ الّذِي آيَدُكَ بِنَصۡرِهِ وَ وَإِلۡمُؤۡمِنِينَ اللهُ ﴾.

٢ ـ لا تضرك خيانتهم، سيتولى الله تعالى شأن الخائنين ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَعۡدَعُوكَ فَإِلَى عَلَمُوۡلِكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى عَلَمُوۡلِهِ وَإِلَهُوۡلِهِ عَلَى اللهِ عَالَةُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الل



٣ ـ إذا أراد الله تعالى بعبده خيراً بسط له موارد التوفيق ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُّ لَوّ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنِ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ ﴿

٤ ـ بذل السبب الممكن مع الصدق كافٍ في مد مساحات الربيع في حياتك ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ.

٥ ـ صدق التوكل صانع لصاحبه ما يريد ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ۚ فِي كثير من مواقف الحياة لا تحتاج ســـوى تـــوكلاً صادقاً، ويتولى الله تعالى شأنك كما تريد.

٦ ـ من القـادة من يصنع واقعه كما يريــد ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِائلَةٌ يَغُلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٧ ـ المعارك وسـاحات الجهاد بأنواعها المختلفة والمشاريع الحية، لا تقوم إلَّا على صُنَّاع الحياة ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾.

 ٨ ـ لم أر بعد مجتمعاً ناهضاً، ومشروعاً مثيراً، وساحة ربيع إلَّا وخلفها قادة علقوا أحلامهم بالسماء، فتهادت الأحلام إلى واقعهم كما يشاؤون ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يُغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۖ ۖ ﴾. ٩ ـ الصبر في البدايات مؤذن بالحياة الكبرى في النهايات ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ كَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغَلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ ٱلْثَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَبَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائنَايْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١٠٠٠ ﴿

١٠ ـ الشريعة لا تحابي أحداً مهما بلغ مقامه، المنهج أولاً وقبل كل شيء ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يِكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾.

١١ ـ الأخطاء العامة لا يصلح تصحيحها سـرًّا مراعاة لمقام صاحبها، تحتاج إلى العلانية ذاتها ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلذُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠٠ ﴿

١٢ ـ من حق الكبار أن يجتهدوا، ومن حق المنهج أن يقيم اجتهادهم على الجادة، ويعرّضه لكير الحقيقة ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۖ سَا ﴾.

١٣ ـ الكبار بشر تخفق قلوبهم للعاجلة ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَکِیتٌ (w) **♦**.

١٤ ـ المكاسب العاجلة رغم بهجتها لا تحقق للإسلام في بعض الأحيان أحلامه وآماله ﴿ مَا كَانَ لِنَهِيِّ أَنِ يَكُونَ لَهُۥ أَسُرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ ﴿

١٥ ـ الإسلام لا يحتفل بالمكاسب حتى يبني قاعدته، ويؤسس منهجه باقتدار

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسُرَىٰ حَتَىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾.

17 ـ تأجيل بعض المكاسب وعي وفقه بضرورة مراحل البناء ﴿ مَا كَاكَ لِنَيِّ أَنَ يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٧ ـ الذين عاشوا على الكفر زمناً ليس من الحكمة الاكتفاء بأسرهم، حتى يروا دماء الباطل تسيل على الأرض ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ السَّرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ خَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَرَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَالِهُ عَرَالِهُ عَرَالِهُ اللَّهُ عَرَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَرَالِيلُ عَرَالِهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الل

1۸ ـ ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ ماذا لو قيلت هذه لمصلح، وصاحب مشروع، يظن أن له سابقة فضل في دين الله تعالى! ما أحوجنا لصدع الحقائق المباشرة.

19 ـ العاطفة لا تصلح في البناء إلَّا حين يأخذ مساحته الكافية باقتدار ﴿ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ السَّرَىٰ حَتَى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيدُ عَكِيدٌ اللهُ اللهُ عَزِيدُ عَكِيدٌ اللهُ اللهُ

٢٠ ـ بعض الأخطاء تستحق أن تواجه بهذا الردع الزاجر، حتى لا تتكرر ﴿ لَوْلَا كِنْكُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخُذْتُمْ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢١ - ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ الله تسلية لأحداث تلك الواقعة، ودعوة لاستلذاذ نعيم الأحداث في النهاية، وتفريج لِكُرَبِ الحزن التي حلت بالمجتهدين.



فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ ا رَّحِيمُ اللَّهُ مِن يُرِيدُواْ خِياانَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنصَرُوٓا أَوْلَتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ لَى وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيَهِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِى كِنْبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



## ۱۲۰۰۰ التفسیر کی

- ﴿ فَكُلُّواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ ﴾ من الفداء الذي أخذتم من الكفار والغنائم التي حصلتم عليها ﴿ حَلَالًا ﴾ لكم تأكلوه ﴿ طَيِّبًا ﴾ لذيذاً هنيئاً ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ إِلَى اللّهَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَجِيمٌ ﴿ اللّه ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّيُ قُل لِمَن فِي آيَدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ ﴾ من غزوة بدر ﴿ إِن يَمْ لَمِ اللهُ فَ قُلُوبِكُمْ خَيْرًا هِ مَن قصد الخير وإصلاح النية ﴿ يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَا أُخِذَ مِنكُمْ فَلُوبِكُمْ خَيْرًا مِّمَا أُخِذَ مِنكُمْ فَلُوبِكُمْ خَيْرًا مِن الفداء الذي دفعتموه ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ شرككم ومعصيتكم ﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ بالمؤمنين، وهذه الآية نزلت في العباس عم رسول الله ﷺ وأمثاله، وقد ادعى أنه مسلم قبل ذلك، فلم يُسقطوا عنه الفداء فأنزل الله تعالى هذه الآية جبراً لخاطره وخاطر من معه على مثل حاله ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَنكَ ﴾ بمثل هذا الكلام ﴿ فَقَدَ خَانُوا الله على مثل حاله ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَنكَ ﴾ بمثل هذا الكلام ﴿ فَقَدَ خَانُوا الله مِن مَنهُمُ ﴾ سلطك عليهم وأذلهم مِن قَبْلُ ﴾ بالكفر وقتال رسوله ﷺ ﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ ﴾ سلطك عليهم وأذلهم ﴿ وَاللّهُ عَلَيهُم وقدره.
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَهَاجَرُواْ ﴾ في سبيل الله تعالى من مكة الى المدينة ﴿ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ من أجل الله تعالى ﴿ وَ اللَّهُ وَمَن عَاوَواْ ﴾ المهاجرين من غربتهم يقصد الأنصار ﴿ وَنَصَرُواْ ﴾ رسول الله ومن معه ﴿ أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ ﴾ المهاجرون والأنصار ﴿ أَولِيآ اللهُ بَعْضِ ﴾ في النصرة والمعونة ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ ﴾ من مكة إلى المدينة ﴿ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ ليس عليكم موالاتهم ونصرتهم ﴿ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ﴾ من مكة إلى المدينة ﴿ وَإِنِ السّتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ استعانوا



بكم في قتال من قاتلوهم ﴿فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَّرُ ﴾ القتال معهم ﴿إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ﴾ عهد فلا تفعلوا ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَم كل شيء.

- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَ أَهُ بَعْضٍ ﴾ في النصرة والمعونة ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوهُ ﴾ أي توالون المؤمنين وتعادون الكافرين ﴿ تَكُن فِتُنَةٌ فِ الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ آ ﴾ يختلط الحق بالباطل، والمؤمن بالكافر، ويترك الجهاد، وتقوى شوكة الباطل، ويضعف الدين.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَهَاجَرُواْ ﴾ إلى المدينة ﴿ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ بأموالهم وأنفسهم ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ ﴾ أسكنوا المهاجرين في دورهم ﴿ وَنَصَرُواْ ﴾ رسول الله ﷺ ومن معه ﴿ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ الكاملون في إيمانهم، الصادقون في انتسابهم ﴿ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَرَزْقُ كُرِيمٌ ﴿ الله ﴾ خير كثير.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ مِنْ بَعْدُ ﴾ المهاجرون والأنصار ﴿ وَهَاجَرُواْ ﴾ في سبيل الله تعالى ﴿ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ ﴾ مع أهل الإيمان ﴿ فَأُولَٰكِكَ مِنكُمُ ﴾ مع أهل الإيمان ﴿ فَأُولَٰكِكَ مِنكُمُ ﴾ لهم ما لكم ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ القرابات ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِى كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ في حكمه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ شَىْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ ﴾ لا يفوته من علم الكون شيء.



١ - إلى كل الذين لم يعرفوا الإسلام حق المعرفة ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّي قُل لِّمَن فِي آَيُدِيكُم مِّرَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَلْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر مِن اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَلْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر مِن اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَلْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ خَيْرًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا



لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ يَسَلُّ عَالَمُ المأسورين وهم الذين عاشوا عقبات في طريقه زمناً طويلاً ويعدهم بخير.

٢ \_ إذا كانت هذه أخلاق الإسلام مع العدو الذي عاش يطارده كل العمر؛ فكيف بالذين ولدوا فيه، وعاشوا من أجله، إذا عرض لهم في الطريق ما يسوؤهم ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي آئِدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ اللهُ ﴾.

٣ ـ هذه حقائق الإيمان حين تتجلى في صناعة إنسان ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُوٓا أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾.

٤ \_ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُوْلَتِهِكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوأً وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ درس فــي بيان حقــوق الآخرين، وتنظيم حياتهم.

٥ ـ للعهود والمواثيق شأن في الإسلام، لا يحل استباحتها، أو نقضها، أو التهاون فيها بحال ﴿ وَإِنِ ٱسۡـتَنصَرُوكُم فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَيُّ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُـمُلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وإذا كان هذا في الوفاء بعهود الكافرين؛ فكيف بعهود المسلمين والذين معك في الطريق ذاته.

٦ \_ إذا أبرمـت عقـداً، أو عهداً، أو وعـداً؛ فإياك والتخلف عـن الوفاء ﴿ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمُلُونَ يَصِيرُ ﴾.



٧ ـ بغض الكافرين وعداؤهم والبراءة منهم أصلٌ في منهج الله تعالى، وعقيدةٌ يتعبّد بها المؤمن ربه ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي اللهَ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلْمُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي اللهِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى الله

٩ ـ مسألة الحريات الشخصية إذا أصبحت في المنهج والمعتقد كانت فتنة في أرض الله، وفساد كبير في الحياة ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي الْحَياة ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ الم

١٠ صلة الرحم، والإخاء، التي تجري بين المؤمنين كبيرة، وعظيمة في الإسلام، تستحق الاحتفاء ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُولَئِكَ مِنكُرُ ۚ وَأَلُولُ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۚ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْضٍ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ أَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۚ ﴿ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۖ ﴿ اللَّهَ بَاللَّهِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۚ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ لَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۚ ﴿ اللَّهَ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل







# المرابع المراب

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ مِن فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرَّبَعَةَ أَشْهُرِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعَجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ أَنَّ ٱلْمُشْرِكِينَّ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَإِن تَوَلَّئَتُمْ فَأَعْـلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۗ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّءًا وَلَمْ يُظَامِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيِّمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْخُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغَهُ مَأْمَنَهُۥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُوكَ اللهُ



### \*\*\*

- ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الذِينَ عَنهَد ثُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ أي إن الله تعالى ورسوله بريئان من كل عهد تَمَّ مع الكفار؛ بسبب نقضهم لها، وعدم التزامهم بها ﴿فَسِيحُواْ ﴾ أيها المشركون ﴿فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ ﴾ مدة أربعة أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها ولا أمان ﴿وَاعْلَمُواْ ﴾ أيها المشركون ﴿أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعَيْرِي اللهِ عَهد لكم بعدها ولا أمان ﴿وَاعْلَمُواْ ﴾ أيها المشركون ﴿أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعَيْرِي اللهِ ﴾ لا تفوتون على الله تعالى ﴿وَأَنَّ اللهَ مُغْزِي اللهُ عَالَى ﴿ وَأَنَّ اللهَ مُغْزِي
- ﴿ وَأَذَنُ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ يَ إِلَى ٱلنّاسِ ﴾ إعلام من الله تعالى ومن رسوله على للناس ﴿ يَوْمَ ٱلْحَجِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ يوم النحر ﴿ أَنَّ ٱللّهَ بَرِىٓ يُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ للناس ﴿ يَوْمَ ٱلْحَجِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ يوم النحر ﴿ أَنَّ ٱللّهَ بَرِىٓ يُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ وَ بَرِيء كذلك من كل مشرك ﴿ فَإِن تُرَبُّهُ ﴾ أيها المشركون من الكفر ﴿ فَهُو خَيِّ لَكُمْ مَ فَي وأفضل ﴿ وَإِن تَوَلّيْتُمُ ﴾ عن الإيمان بالله تعالى ﴿ فَاكُم مَن كُمُ مُعْجِزِى ٱللّهِ ﴾ لستم بفائتين منه ﴿ وَبَشِرِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لِعَذَابِ ٱلِيمٍ ﴿ آلِيمٍ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا ﴾ لم ينقضوا ما بينكم وبينهم من عهد ﴿ وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدًا ﴾ ولم يعاونوا عليكم أحداً من الكافرين ﴿ فَأَتِمُّوا اللَّهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ أوفوا لهم المُدَّةَ ولو كانت أكثر من أربعة أشهر ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَا لَكُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى وقاية، ومن ذلك إيفاؤهم بالعهود والمواثيق.
- ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾ التي حُرّم فيها قتال المشركين، وهي المُدَّةُ التي



أعطاهم الله تعالى إياها ﴿ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ في أي مكان كان ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ بالأسر ﴿ وَٱحْصُرُوهُمْ ﴾ ضيقوا عليهم ﴿ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ﴾ كل موضع من الأرض ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ من كفرهم ﴿ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ أدَّوها في أوقاتها ﴿وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوْةَ ﴾ أعطوها مستحقيها ﴿فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ اتركوهم وشأنهم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين من المؤمنين ﴿رَّحِيمٌ ٣٠٠ ﴾ بهم.

• ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر ﴿ فَأَجِرُهُ ﴾ فاحْمِهِ من الأذي ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ حتى تُسمعه القرآن الكريم ﴿ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ، ﴾ ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه ﴿ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ \* عن الإسلام شيئاً.



١ ـ يا لروعة هذا الدين وجمالــه، حتى وهو يتعامل مع الكافــر، يتعامل بوضوح، ويمنحه مساحة كافية من التفكير في اتخاذ قراره قبل أن تبدأ رحلة الحرب من جديد ﴿ بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدَتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرٍ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَفِرِينَ ۞﴾.

٢ ـ كما أن الإسلام يُعنى بالعلاقة بين المسلمين؛ فهو كذلك ينظم العلاقة الخارجية، ويبنيها على أساس من السلم والأمن ﴿بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرِ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَزِى ٱلْكَنْفِرِينَ ۞﴾.



٣ ـ البراءة من الكافر والمشرك أصل في كتاب الله تعالى، وعروة وثقى، وعقيدة صلبة، والإخلال بهذا المعنى قدح كبير في توحيد الإنسان ودينه ﴿ وَأَذَنُ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَبِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِئَ مُ مِّن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُوكَيْتُمُ فَاعُو خَيْرٌ لُكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزِى اللّهِ وَبَشِرِ اللّهِ يَن اللّهِ وَبَشِرِ اللّهِ يَن اللّهِ وَبَشِر اللّهِ وَبَشِر اللّهِ عَنْرُ مُعْجِزِى اللّه وَبَشِر اللّهِ وَبَشِر الله كَفُرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللّهِ .

٤ ـ الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق دين يجب أن يوفى بها مهما كان الواقع الذي يعيشه صاحبه ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْءًا وَلَمْ يُعَلِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْءًا وَلَمْ يُعَلِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْءًا وَلَمْ يُعَلِينَ أَلَهُ اللَّهَ يُحِبُ وَلَمْ يُظُنهِرُوا عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ الْمُنقِينَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٧ ـ لم يقم دين الله تعالى يوماً على أساسٍ هشّ، أو غير واضح المعالم مع الكافر
 ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُرُوهُمْ

وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾.

٨ ـ الذين يأتون مستجيرين خائفين يسألون الأمان؛ فالإسلام يبسط لهم ذراعيه، ويستقبلهم، ويؤمِّنُ لهم كل شيء، ويعينهم على بلوغ حاجاتهم كما يريدون ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ،
 ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ ﴾.

\* \* \*



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله حَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفُوكِهِم وَتَأْبَى قُلُوبُهُم وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ اللهِ الشَّرَوْأُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُواَلُكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن لَّكَثُوَّا اللَّهِينِّ وَإِن لَّكَثُوَّا أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ الله نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخُسُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ



### ﴿ التفسير ﴾

- ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٤ محال أن يكون لهؤلاء المشركين عهد عند الله تعالى وعند رسوله على ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ﴾ وصدقوا في عهدهم ﴿ فَمَاٱسْتَقَنّمُوا لَكُمُ ﴾ على العهد ولم ينقضوه ﴿ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمُ ﴾ على ما عاهدتموهم عليه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ آَلُهُ اللَّهِ اللهِ الله الله عليه ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ آَلُهُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عِلمُونَ بينهم بين عذاب الله تعالى وقاية، ومن ذلك إيفاؤهم بالعهود والمواثيق.
- ﴿كَيْفَ ﴾ أي: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله هيه؟ ﴿ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ ﴾ فتكون لهم الغلبة والسلطة في وقت ما ﴿لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ ﴾ لا يراعوا فيكم ﴿ إِلَّا ﴾ قرابة ﴿ وَلَا ذِمَّةً ﴾ عهداً وميثاقاً ﴿يُرْضُونَكُم فِيكُمْ ﴾ لا يراعوا فيكم ﴿ إِلَّا ﴾ قرابة ﴿ وَلَا ذِمَّةً ﴾ عهداً وميثاقاً ﴿يُرْضُونَكُم فِي أَفْرَهِهِمْ ﴾ بما يقولون لكم من كلام ﴿ وَتَأْبِنَ قُلُوبُهُمْ هُ ترفض وتخالف ما يقال لكم ﴿ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴾ خارجون عن طاعة الله تعالى.
- ﴿ أَشُتَرَوْأُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ استبدلوا واستعاضوا بها ﴿ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ زهيداً رخيصاً من أعراض الدنيا ﴿ فَصَدَّدُواْ عَن سَبِيلِهِ ۦ ﴾ عن طريق الحق ﴿ إِنَّهُمُ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ مَا أُقبح عملهم وأسوأه.
- ﴿ لَا يَرْقُبُونَ ﴾ لا يراعـون ﴿ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا ﴾ قرابـة ﴿ وَلَا ذِمَّةً ﴾ ولا عهـداً ﴿ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ تَعَالَى وحرماته.
- ﴿ فَإِن تَابُواْ ﴾ من الكفر ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ أَدَّوها كما أراد الله تعالى ﴿ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُمُ فِي ٱلدِّينِ ﴾ هـم مسلمون مثلكم ﴿ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ ِ ﴾ نبيِّنها ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ أحكام الله تعالى وأسرار شرعه.

- ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيَّمَننَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِم ﴾ حلُّوها ونقضوها ﴿ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ عابوه وسـخروا منــه ﴿فَقَنِئُوٓاْأَجِمَّةَ ٱلۡكُفَرِ ۗ ﴾ القادة منهم ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ لا عهود لهم ولا مواثيق ﴿لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١٠٠٠ ﴾ عن كفرهم ونكثهم للعهود والمواثيق.
- ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ ﴾ نقضوها ﴿ وَهَكُمُّواْ بِالْحِرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ من وطنه ﴿ وَهُم بَكَ ءُوكُمْ أَوَّلَكَ مَرَّةٍ ﴾ بنقض العهد ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ ﴾ أتخافونهم؟! ﴿ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ ﴾ تخافوه ﴿إِنكُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ الله تعالى.

١ - هذه عادات القوم وطباعهم، لا يـكادون ينفكون عنها البتة ﴿ كَيُّفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ١٠ أَشُتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَ إِنَّهُمُ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلمُعْتَدُونَ الله تعالى وعند الله تعالى وعند رسوله ﷺ في شيء.

٢ ـ سعة هذا الدين ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعَلَّمُونَ ۞ ﴿ رَغَم كُلُّ مَا صَنْعُوهُ مَنْ مَعَادَاةَ دين الله تعالى ومعاداة أوليائه؛ ثمة مساحة لتوبتهم وغفران ذنوبهم من جديد.

٣ ـ الجزاء من جنس العمل ﴿ وَإِن نَكَثُوّاْ أَيْمَننَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَنَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَاَ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ آ ﴾ إِن عادوا إلى نقض العهود، والطعن في دين الله تعالى، فقاتلوهم، وأعيدوهم للذلة والصغار.

٤ ـ الطعن في دين الله تعالى طريق لتوهينه في آذان السامعين، وهو حدث يستحق أن تدار الحرب من أجله ﴿ وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّنُ بَعَٰدِ عَهَٰدِهِمَ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُم فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ لِإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

٥ ـ لا تشغل وقتك بالرد على كل جزئية يثيرها العدو، ركّز على مُحْكَمَاتِ دينك، وأدر شأنها بإحكام ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَننَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ النَّهُمْ لاَ أَيْمَن لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ إِنَّهُ.

٦ - في الردود خاصة اعتن بقواعد الفكرة، وأصول المعلومة، وانقضها من أصلها، تأتي على كل الفروع والأحداث التي يسربها العدو بعد ذلك بكل يسر وسهولة ﴿ وَإِن نَّكُثُوا أَيْمَننَهُم مِّن بَعْدِ عَهدِهِم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُم فَقَائِلُوا أَبِمَة اللَّهُم يَنتَهُون اللَّه مَ يَنتَهُون اللَّه مَ لَا أَيْمَن لَهُم لَعَلَهُم يَنتَهُون اللَّه .

٧ ـ العناية بالقواعد والأسس والجذور أضمن لنجاح مشروعك، وإيصاله إلى غاياته وأهدافه ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَننَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُواْ أَيْمَن لَهُمْ لَعَلَمُمْ مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُواْ أَيْمَكُن لَهُمْ لَعَلَمُمْ مَينتَهُون ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَعَلَّهُمْ مَينتَهُون ﴾.



قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اللهَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاَجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللهِ



### ۱۲۰۰۰ التفسیر ۱۳۰۰

- ﴿ قَانِتُلُوهُم مُ ﴾ أي الكفار ﴿ يُعَذِبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ بالقتل ﴿ وَيُخْزِهِم ﴾ ويذلهم بالهزيمة والأسر ﴿ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِم ﴾ في نهاية الأمر ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ وَالنصر عليهم.
- ﴿ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ ﴾ ويذهب ما في قلوب أهل الإيمان تجاه الكافرين من غيظ ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ ﴾ يوفقه للتوبة، وييسر له طريق الحق ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ يضع الأشياء في مواضعها، ويعلم من يصلح للهداية ومن لا يصلح ﴿ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ في تدبير أمره وخلقه.
- ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ ﴾ في الدنيا ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ ﴾ في سـبيل الله تعالى ﴿ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ بطانة ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ لا يغيب عنه من فعلكم شيء.
- ﴿ مَا كَانَ ﴾ ما ينبغي ولا يليق ﴿ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَدِحِدَ ٱللَّهِ ﴾ بالعبادة والطاعة ﴿ شُنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ﴾ وهم على الكفر بقولهم وفعلهم ﴿ وُفِلَ النَّارِهُمُ مَ فَعلهم ﴿ وُفِلَ النَّارِهُمُ مَ القيامة.
- ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ ﴾ بالعبادة والطاعة ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْكَاخِرِ ﴾ مُقِراً بقلبه، ومصدقاً بجوارحه ﴿وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ ﴾ أدَّاها كما أمر الله تعالى ﴿وَءَاتَى الزَّكُوٰةَ ﴾ أعطاها لمستحقيها ﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهَ ﴾ ولم يخف غيره ﴿فَعَسَى أُولَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ المُهْتَدِينَ ﴿ الله للريق الحق.



- ﴿ أَجَعَلْتُمْ ﴾ أيها المسلمون ﴿ سِقَايَةُ الْحَاجِ ﴾ سقي الحجاج من زمزم ﴿ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ بالعبادة والطاعة فيه ﴿كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ لرفع دينه وإعلاء كلمته ﴿ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ اللَّهِ ﴾ في العمل ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِينَ اللهِ ﴾ لا يدلهم على الحق.
- ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَهَاجَرُواْ ﴾ من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ﴿ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أرفع منزلة وأعلى درجة ﴿ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ﴿ آَنَ ﴾ بما ينالون من نعيم.

١- من مقتضيات العقيدة في قلوب أصحابها ألا يقيموا لبشر وزناً، ولا يحتفلوا به مهما كانت قوته الظاهرة ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن يَإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن يَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آَلَ قَلُولِهِمْ فَيَعْرَبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ آَلُهُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿ آَلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ آَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿ آَلَهُ عَلَيْهُمْ وَيُشْفِ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ عَلَيْهُمْ عَلِيمٌ حَكِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ عَلَيْهُمْ عَلِيمٌ حَكِيمُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ فَلَاهُ عَلِيمُ عَلِيمُ حَكِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ فَاللَهُ عَلَيْهُمْ وَلَالَهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُ عَلَيْهُمْ وَلَعْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَولِهُ لَلْهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ فَاللَهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَا لَكُولُوا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَا لَاهُ عَلَيْهِ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ فَلِ

٢ - ﴿ فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغَزِهِمْ وَيَنَصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ
 قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿ الله وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُومِهِمُ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ
 حَكِيمُ ﴿ الله عَلَوا شرارة المعركة، والله تعالى يتولى شأنها بعد ذلك.

٣ ـ في مرات كثيرة تكون المصلحة في إدارة الحرب ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُشْفِ صَدُورَ قَوْمٍ مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُشْفِ صَدُورَ قَوْمٍ مُّؤُمِنِينَ ﴾ وَيُذْهِبْ عَيْظُ قُلُوبِهِمَّ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ مَا يَشَاهُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيمٌ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَيمُ عَالِمُ عَلَيمُ عَا عَلَيمُ عَلَيمُ عِلَيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُ عَلَيمُ عَلَيم



٤ ـ الابتلاء سنة جارية في حياة المؤمنين ما بقى الزمان ﴿ أَمُّ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَيْمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ دُواْ مِنكُمْ وَلَرْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوكَ ١٠٠٠).

٥ - قضايا كثيرة لا يبرزها في حياة صاحبها إلَّا البلاء ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَيم اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ \*.

٦ ـ كير البلاء هو الذي يصفّى الذهب الخالص من المغشوش ﴿ أَمُّ حَسِبْتُمُ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَهُ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٧ ـ قد يكون البلاء بسجنك من أجل فكرتك ومشروعك، وقد يكون بوظيفتك ومسؤوليتك، وقد يكون بمالك وجاهك، وقد يكون بابتلائك بمن يناهض فكرتك ويعارض طريقك، وقد يكون بأشياء لا تستبين أصلاً في طريقك إلَّا مع الأيام ﴿ أَمَّ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ ۞﴾. ٨ ـ أهل الإيمان فحسب هم عُمّار المساجد، وصانعي أحداث الحياة فيها ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعُسَى أُوْلَيَهَكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٩ ـ إذا رأيته يتهادى للمسـجد مع الأذان أو قبله، ويُجِلُّ شعائر الله تعالى، ويقيم شان الصلاة، ويؤدي حقوق ماله؛ فذاك المؤمن الذي عناه الله تعالى في كتابه ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعُسَى أُولَيَهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾.



### ١٠ ـ ﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ هذه صناعة العقائد فحسب!

١١ ـ إذا أردت أن تعرف قدر العقيدة في قلب صاحبها، فاعرضه على هذا المعنى،
 وانظر كيف هو فيه ﴿ وَلَمْ يَخْشُ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾.

١٢ ـ ﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ إذا وجدت له تطبيقات كثيرة في حياة إنسان، فدعه يخوض تجارب الحياة كلها، وسينجح في النهاية باقتدار.

1٣\_ مشكلة المفاهيم مشكلة مزمنة من فجر التاريخ إلى يومنا هذا ﴿أَجَعَلَّمُ سِقَايَةَ الْحَارَةَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَالْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَجَلهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَشْرُنَ عَندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ .

18 ـ الوحي يتولى تصحيح المفاهيم، وتجلية الغبش العارض فيها ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْفَايِزُونَ اللَّهِ يُبَعَدُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمَهُمْ وَيُهَا نَعِيمُ الْفَايِزُونَ اللَّهَ عَندَهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمَهُمْ فِيهَا نَعِيمُ اللَّهَ عِندَهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمَهُمْ فِيهَا نَعِيمُ اللَّهُ عِندَهُ وَرَضُونِ وَجَنَّتِ لَمَهُمْ فِيهَا نَعِيمُ اللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهُ عَندَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَندَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدَهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَاهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ







يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَمَمْ فِيهَا نَعِيدُ مُقِيدُ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، أَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ وَإِنَّآؤُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزُواَكُمُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبُّضُوا حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَايَٰ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَا تُغْن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ. عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرْ تَرُوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ



## \*\* التفسير ﴾

- ﴿ يُكِنَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ ﴾ بفضلٍ وسعة رزقٍ ومزيد إيمان
   ﴿ وَرِضُونِ ﴾ يرضى عنهم بسبب ذلك ﴿ وَجَنَّتِ لَمَّمْ فِيهَانَعِيمُ مُّقِيمً ﴿ ١٠٥٠ خالد لا ينقص ولا يزول.
- ﴿ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ لا يحولون عنه ولا يزولون منه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِنـدَهُۥَ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهَ عَندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهَ ﴾ لكل مؤمن يوم القيامة.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ أصدقاء وأولياء ﴿إِنِ ٱسۡتَحَبُّوا ٱلُكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَـٰنِ ﴾ اختاروا ملة الكفر على ملة الإيمان ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ ﴾ يجعلهم أولياء وأصدقاء ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّليمُونَ لَآنَ ﴾ لأنفسهم.
- ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَاۤ وَ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو ﴾ قراباتك ﴿ وَأَمُولُ اَقَتَرَفْتُمُوهَا ﴾ اكتسبتموها ﴿ وَتَجَكَرَةُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا ﴾ عدم رواجها ﴿ وَمَسَلِكُنُ تَرْضُونَهَا ﴾ تحبونها ﴿ أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ۽ ﴾ وأحب إليكم من الجهاد في سبيل الله ﴿ فَتَرَبَّصُوا ﴾ انتظروا ﴿ حَتَى يَأْقِ لَ اللّهُ لِأَمْرِهِ ۽ ﴾ ما يقضيه فيكم ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَقُومُ الْفَلْسِقِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا الخارجين عن طاعة الله تعالى.
- ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ من مواطن الحرب بينكم وبين الأعداء ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ وفي غزوة حنين ﴿ إِذْ أَعْجَبَتُكُمُ كَثَرَتُكُمُ ﴾ فركنتم إليها ﴿ فَلَمْ تُغَنِ عَنَكُمُ شَيْعًا ﴾ لم تدفع عنكم العدو ﴿ وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ من الهم الذي نالكم والغم الذي حصل عليكم ﴿ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ على سعتها ﴿ ثُمُّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ﴾ هاربين.





1 ـ النجاح صناعة يكتبها أهل الإيمان ﴿ الذين ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُولَتِكَ هُرُ الْفَايِزُونَ ﴿ اللّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهَ وَأُولَتِكَ هُرُ الْفَايِزُونَ ﴿ اللّهَ عِندَهُ مَ اللّهَ عِندَهُ مَ اللّهَ عِندَهُ وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ عِندَهُ وَاللّهُ عِندَهُ وَاللّهُ عِندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ اللّهُ عِندَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِكُولِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللمُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللمُ الللللمُ الللللمُ الل

٣ ـ المنهج لا يحابي أحداً مهما بلغت مكانته وقرابته ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَخَدُّواْ اللَّكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنَكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ نَ اللَّهُ.



٢ ـ صور كثيرة وليست صورة واحدة تلك التي يقدم فيها الإنسان زوجته وولده وماله على دين الله تعالى ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَ كُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَآ وَ كُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَأَمْوَلُهُ وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَالله وَهُمَا وَيَعْمَلُوا عَلَى الله وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبُّمُواْ حَتَى يَأْقِ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبُهُواْ حَتَى يَأْقِ الله وَلَا الله وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبُهُواْ حَتَى يَأْقِ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله والمَا الحرمان.

٧ ـ كان مثيراً في مساحته، ويجهد في بناء أمته، ويوسّع في أثره حتى تزوّج ـ أو تزوجت ـ، ثم ودّعا حياة العمل والبذل لدين الله، واستقبلا ظلال البيوت ومساحات الربيع ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُم وَأَرْوَاجُكُم وَالْبَاَ وُكُمْ وَإِخْوانُكُم وَأَرْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُم وَمَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم وَأَمُونُ لُكُ الله وَرَسُولِهِ وَجِها وِفِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْقِ لَ الله مِالله لا يَهْدِى الله وَرَسُولِهِ وَجِها وِفِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْقِ الله مُلْمِ وَالله لا يَهْدِى الله وَرَسُولِهِ وَجِها وِفِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْقِ الله مُلْمِ وَالله لا يَهْدِى الْفَوْم الْفَوْم الْفَاسِقِينَ

٨ ـ بقي في ساحات العمل زمناً، ثم فتح محلاً تجارياً ليتسلى فيه، أو ليأتي فيه بعامل، ثم استقبله، وترك العمل وراء ظهره، وعاد يجري في أحداث الدنيا، وتنازل عن كل شيء ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ مَ وَإِخُونُكُمُ وَأَرْوَجُمُ وَأَمْوَلُكُم وَأَمْوَلُكُم وَأَرْوَجُمُ وَالْمَوْلُ الله وَعَشِيرَتُكُم وَأَمُولُ الله وَيَحْدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَها وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آخَبَ وَعَشِيرَتُكُم وَأَمُولُ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِهِ وَنَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِ الله يُأْمِرِهِ لَيَهُ بِأَمْرِهِ وَالله لا يَهْدِى الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِهِ وَنَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِهِ وَنَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِهِ وَنَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِ لَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِهِ وَنَرَبُصُواْ حَتَى يَأْقِ الله وَرَسُولِهِ وَالله وَالله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَرَسُولِهِ وَالله وَلَهُ الله وَلَالَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ الله الله وَلَالَهُ لا يَهْدِى الله وَلَالَهُ لا يَهْدِى الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَالَهُ الله وَلَوْلَى الله وَلَالَهُ لَا يَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولَا الله والله والله والله والله والله والمؤلِقَ والله والل



٩ ـ استقبال هذه المعاني فسق؛ وهو حقيق بأن يتنزّه عنه الكبار ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَآ وَكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَجُكُم وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠٠ اللهُ

١٠ ـ الاعتداد بالنفوس داءٌ موجبٌ للخذلان ﴿ لَقَدُّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِي عَنكُمْ شَيًّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمٌّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ ﴾.

١١ ـ الكبر والخيلاء والاعتداد بالكثرة والقوة المادية قضايا مؤذنة بالفشل والإخفاق ﴿ لَقَدُّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَارُ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞﴾.

١٢ ـ ما أكثر عوائد القوى المعنوية في حياة فردٍ أو مجتمع أو دولةٍ أو أمَّة ﴿ لَقَدُّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيًّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّكَدِّبِرِينَ ۞﴾.

١٣ ـ حتى النصر الذي تحقق بعد الفشل كان منَّةً وتوفيقاً من الله تعالى ﴿ ثُمُّ أَنْزِلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ. عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّوْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْـدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧٧٠٠.



١٤ - كثيرة هي جنود السماء التي ينصر الله تعالى بها أولياءه، والسكينة التي تنزلت في حنين بعض مظاهرها في تلك المساحة ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرُ تَرَوهَا وَعَذَبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَيْفِرِينَ اللَّهِ .

17 ـ حتى لو استعدت قوى الكفر بكل ما تملك، فالله تعالى يدير مساحة الأحداث كما يشاء ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ الجُنُودًا لَوْ تَرَوُهُ الْمَعْرِينَ اللهُ اللهُ







ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِزُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِ مِنَّا يُضَهَونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ ۚ قَدَالَهُمُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ آلَ التَّخَكَذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهًا وَحِدًّا لَّا إِلَنَهُ إِلَّا هُو شُبُحَننَهُ عَكًا يُشُرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



## \* التفسير التفسير

- ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَـ لِد ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ ﴾ مهما بلغ ذنبه وعظم جرمه،
   إذا تاب تاب الله تعالى عليه ﴿ وَٱللَّهُ عَـ فُورٌ ﴾ للذنوب ﴿ رَّحِيـمٌ ﴿ آَكِيـمُ ﴿ النّاس.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ نجاسة معنوية ، لشركهم بالله تعالى ، ومعصيتهم له ﴿ فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ لا يدخلوه ﴿ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكذَا ﴾ سنة تسع للهجرة ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ أيها المسلمون ﴿ عَيْلَةُ ﴾ فقراً وحاجة من منع المشركين من دخول المسجد، وانقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات المختلفة ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ ﴾ فسيكفيكم الله تعالى من فضله ﴿ إِن شَاءَ ﴾ إذا أراد ﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ﴾ لا يغيب عنه من الكون شيء ﴿ حَكِيمٌ ﴿ آلُهُ فَي تدبير خلقه وشأنه.
- ﴿ قَائِلُواْ ﴾ أيها المسلمون ﴿ اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا حَرَّمُ اللَّهُ وَلَا يُأْرِفُهُ ﴾ إيماناً صحيحاً كما أراد الله تعالى ﴿ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ في ذلك ﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾ الإسلام ﴿ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ اللَّحِرَّيَةَ ﴾ وهي اللَّذِينَ أُوتُواْ اللَّحِرَّيَةَ ﴾ وهي اللَّذِينَ أُوتُواْ اللَّحِرَّيَةَ ﴾ والنصاري ﴿ حَتَى يُعُطُواْ اللَّحِرَّيَةَ ﴾ وهي كل مال يفرض على الكفار المقيمين في بلاد المسلمين مقابل ألا يقاتلهم المسلمون ﴿ عَن يَدِ ﴾ يدفعونها يداً بيد أذلة ﴿ وَهُمُ صَنْغِرُونَ ﴿ آ ﴾ ذليلون.
- ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُـزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللّهِ ﴾ كذباً وافتراء، وعزير رجل من اليهود
   ﴿ وَقَالَتِ ٱلنّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبّنُ ٱللّهِ ﴾ كذباً وافتراءً، وعيسى بن مريم
   النبي الكريم ﷺ ﴿ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِ مَـم ﴾ بألسنتهم ﴿ يُضَهِونَ ﴾



يشابهون ﴿قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ ﴾ القائلين في الله تعالى بغير علم ﴿قَالَ اللهُ عَالَى اللهُ تعالى فَي اللهُ عَالَى ﴿أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللهُ عَالَى فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَالَى فَي يُصرفون عن الحق.

• ﴿ أَنَّكَذُوۤ أَ ﴾ اليهود والنصارى ﴿ أَحْبَارَهُمْ ﴾ علماءهم ﴿ وَرُهُبَنَهُمْ ﴾ وعبّادهم ﴿ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ يُحلّون لهم ما حرم الله ، ويحرمون عليهم ما أحل الله ﴿ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمْ ﴾ أي اتخذه النصارى كذلك رباً معبوداً ﴿ وَمَا أُمِرُوٓ ا إِلّا لِيعَبُدُو ا إِلَاهًا وَحِدَاً لَا آلاً إِلَا هُوَ سُبُحَنَهُ ، ﴾ تنزّه ﴿ وَمَا أُمِرُوٓ ا إِلّا لِيعَبُدُو ا إِلَاهًا وَحِدَاً لَا آلاً إِلَا هُوَ سُبُحَنَهُ ، ﴾ تنزّه ﴿ عَمّا يُشْرِكُونَ اللهُ ﴾ عن شركهم وتعالى عن فعلهم.



١ أياً كانت خطيئتك، حتى لو كانت الفرار من أرض المعركة إذا أقبلت عائداً معتذراً أعطاك الله تعالى ما تريد ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَـ لِهِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً مَّ وَاللَّهُ عَنْ وَرُدُ رَّحِيمُ اللهُ عَنْ وَرُدُ رَحِيمُ اللهُ اللهُ عَنْ وَرُدُ رَحِيمُ اللهُ عَنْ وَرَدُ رَحِيمُ اللهُ عَنْ وَرُدُ رَحِيمُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاعَا وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَا لَهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَا اللهُ اللهِ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الللهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

٢ ـ من جماليات هذا الدين أنه يقبل العائدين إليه، ولو وقفوا سنين أمام أهدافه وآماله وأمانيه ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ الله وأمانيه ﴿ ثُمِّ يَتُوبُ الله عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ غَفُورٌ الله عَلَى مَن يَشَاءً وَاللَّهُ غَفُورٌ الله وأمانيه ﴿ ثَحِيمُ الله وأمانيه الله وأمانيه الله وأمانيه إلى الله وأمانيه الله وأمانيه الله وأمانيه الله وأمانيه الله وأمانيه الله وأمانيه إلى الله وأمانيه الله وأمانيه إلى الله وأمانيه الله وأمانيه وأما

٣ ـ ما كان لمشرك نجس أن يحط رحاله في ربوع الطهر والشرف حتى يذعن للحق، ويعود مسلماً من جديد ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقُرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِم هَكذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءً إِن اللَّهَ عَلِيمُ صَلَا عَلِيمُ حَكِيمٌ الله مِن فَضْلِهِ إِن شَاءً إِن الله عَلِيمُ حَكِيمٌ الله عَلِيمُ مَن فَضْلِهِ إِن شَاءً إِن الله عَلِيمُ عَلِيمُ حَكِيمٌ الله عَلَي مُ حَكِيمٌ الله عَلَي مُ حَكِيمٌ الله عَلَيْهُ مَن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِن الله عَلِيمُ عَلِيمُ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

٤ ـ لا شــىء أضر على الإنسـان من هذه الدنيـا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰ لِهِ عَ إِن شَاءً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُم حَكِيثٌ ﴾ خافوا أن يكون في منع الكافر منعٌ للأرزاق التي كانت تأتي معه.

٥ ـ حتى الصحابة والكبار وحملة الرايات بالأمس كانوا بحاجة إلى التذكير بأثر مساحات الدنيا في قلوبهم ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰ لِهِ عَ إِنْ شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

٦ \_ إذا أردت أن تجري اختباراً لأي قيمة فاعرضها على كير الفتن والمواقف الكبار، ولا تغتر بأيام الأمن؛ فلا يكاد يبين لك منها شيء ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْـرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـنذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُم حَكِيمٌ ۞.

٧ ـ الأحداث فترة مناسبة لإعادة تأصيل العقائد والقيم في النفوس من جديد ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَــَـٰذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةً فَسَوْفَ يُغْنِـيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَــلِهِۦٓ إِن شَــَآءَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٨ ـ الأرض التي لم يستقر فيها الإسلام بعد تحتاج إلى بريق السيوف، حتى تتهيأ للإسلام، وتصبح صالحة لاستقبال آثاره في واقعها ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعَطُّواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمَّ صَاغِرُونَ ٣٠٠.

٩ ـ الأرض التي يعيش فيها الإسلام، إما أن يُجْلَى العدق منها، أو يدفع الجزية راغماً ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَٱللَّهُ



وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْكِرِيْكَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ﷺ.

١٠ - العبيد لا يمكن أن يعيشوا إلَّا على يد القهر والذل ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَرُرُ ٱبنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ فَالِكَ قَوَّلُهُم عُنَرُرُ ٱبنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ فَاللَّهُ وَلَهُم وَلَهُم وَلَهُ أَنْ اللَّهِ عَنْ لَكُهُم اللَّهُ أَنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَلَمْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وذل العبودية لغيره.

\* \* \*





يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُوكِهِهِمْ وَيَأْبِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْمِيطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ أَهُ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴿ إِنَّا عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُم وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَة كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَآفَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ



### ه التفسیر التفسیر

- ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ اللّهِ ﴾ فيقضوا على الإسلام ويبطلوه ﴿ يُرُدِيدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ اللّهِ ﴾ فيقضوا على الإسلام ويبطلوه ﴿ فِأَفُوهِ مِهُ ﴾ بألسنتهم من خلال الكذب والافتراء ﴿ وَيَأْبِ اللّهُ إِلّاَ أَن يُتِّمّ نُورَهُ ﴾ يمضيه ويتمه وينصره ﴿ وَلَوْ كَرِهُ الْكَنفِرُونَ ﴿ آلَ ﴾ رغم أنوفهم.
- ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ ﴾ بالعلم النافع ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ الإسلام ﴿ لِيُظْهِرَهُ, ﴾ لينصره ﴿ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ، على سائر الأديان ﴿ وَلَوْ كَالِّهِ الْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى أَلْدِينِ كُلِهِ ، كَانِ فَهُم.
- ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ ﴾ علماء اليهود ﴿ وَٱلرُّهُبَانِ ﴾ عُبَّاد النصارى ﴿ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾ حراماً لا يبالون ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ عن طريق الحق ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾ يجمعونها ﴿ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ولا يقومون بحقها من الزكاة والنفقة منها في سبل الخير والبر ﴿ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ اللِّهِ ﴾ شديد.
- ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا ﴾ على الذهب والفضة ﴿ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكَ بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ كلَّما بردت أحميت ثم أعيدت ﴿ هَاذَا مَا حَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ كلَّما بردت أحميت ثم أعيدت ﴿ هَا كُنتُمُ كَنَاتُمُ لِأَنفُسِكُو ﴾ بسبب كنزكم لها ﴿ فَذُوقُواْ ﴾ العذاب ﴿ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ فَي عاقبة ذلك ونهايته.
- ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ ﴾ عدة شهور السنة ﴿ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ في



حكمه وقضائه ﴿ فِي كِتَبِ ٱللّهِ ﴾ في اللوح المحفوظ ﴿ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ ثابت علمها منذ خلق الله تعالى السموات والأرض ﴿ مِنْهَا آرَبَعَتُهُ حُرُمٌ ﴾ وهي: ذو القعدة، وذو الحِجة، والمحرم، ورجب ﴿ مِنْهَا آرَبَعَتُ حُرُمٌ ﴾ المستقيم ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ ﴾ بإيقاع ﴿ فَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ المستقيم ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ ﴾ بإيقاع القتال وفعل المعاصي ﴿ وَقَلَيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً ﴾ جميعكم ﴿ حَمَايُقَانِلُونَكُمُ كَالمُنْقِينَ ﴿ اللّهُ مَعَ ٱلمُنْقِينَ ﴿ فَاللّهُ مَعَ ٱلمُنْقِينَ ﴿ اللّهُ وقاية، ومن ذلك قتال أهل الكفر.

### ؞۞؞﴿ التَّنْةِ ﴾ \*

١ - ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوْهِهِمْ ﴾ هـذا أعظه مقاصد الكفار والمنافقين وأهل الضلال في كل زمان ومكان.

٢ ـ الإعلام مِنْ أخطر الوسائل أثراً، وأشدها تأثيراً في الحياة ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَهِهِمْ ﴾.

٣ ـ إذا أردت أن تحيي فكرتك، وتدفع بمشروعك، وتقنع من حولك بأفكارك، فافتح نافذة في هذا الإعلام، وابدأ ببناء ما ترجوه من آمال ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَرَاهِ هِـمَ ﴾.

٤ ـ وإذا أردت أن تميت فكرة أو تجتثها من الأرض، أو تقف دون تمددها، فاجعل الإعلام طريقك إلى هذا المعنى الكبير ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَوكِهِ مِهَ ﴾.

٥ ـ على الدعاة وأصحاب المشاريع وحملة الرايات أن يفقهوا هذا المعنى، وأن

يهبوا له من أوقاتهم وأفكارهم ما يعينهم على بلوغ تلك الغايات ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوكِهِ هِمْ ﴿.

٦ ـ من كان يظن أنه من خلال نافذة التواصل الاجتماعي، وفي مساحة محدودة من مكان يستطيع أن يتحدث الإنسان بفكرته إلى أقاصى الدنيا كلها! ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوا هِمِهُ ﴿.

٧ \_ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ -وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٣٥ ﴾ هذه هي الحقيقة الكبرى التي تواجه الأعداء في كل زمان ومكان.

٨ ـ يجب على الدعاة والمصلحين وأصحاب المشاريع ألا يبدؤوا حمل فكرة ناهضة، أو مشروع بهيج، إلَّا وسراج هذا المعنى في قلوبهم وأيديهم ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ ﴿.

٩ ـ المكلومون من الواقع، واليائسـون من النصر، والقاعدون عجزاً ويأساً أشد ما يحتاجون إلى قــراءة هذا الوحي من جديــد ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُوْرَهُ. وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ ﴿.

١٠ ــ جزء من مشكلاتنا الكبرى، أننا نواجه العالم ببرامج ومشاريع ورؤى مقطوعة



الصلة عن هذا المعنى الكبير، فلا نكاد ننتفعُ منها ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطَفِعُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفَوَهِ هِمْ وَيَأْبِكَ اللّهُ إِلّاَ أَن يُتِمّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهَ الْكَنفِرُونَ ﴿ اللّهِ هُوَ اللّذِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

11 - لفوات هذا المعنى من مشاعرنا وقلوبنا باتت برامجنا ومشاريعنا التي نقدمها فاقدةً لأكثر أدوات التأثير في الحياة ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللّهِ بِأَفَوَهِمِهِمْ وَيَأْبِكَ ٱللّهُ إِلّا آَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِه ٱلْكَفِرُونَ ﴿ آ هُو ٱلّذِينَ هُو ٱلّذِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللل الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ا

17 ـ في مرَّاتٍ كثيرةٍ يكفي قراءة هذا النص على قلوب ومشاعر المعارضين ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَ هِهِمُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوَكِرِهَ الْكَافِرُونَ أَنَّ هُو اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَىٰ وَدِينِ الْمَحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ الآنَهُ.

17 - ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللّهِ بِأَفَوْهِ هِمْ وَيَأْبِ ٱللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوَ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ آَلَ هُو ٱلّذِينِ ٱلْحَقِّ الْرَسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ آَنَ ﴾ سنّةٌ ربانيّةٌ كونيّةٌ إلهيّةٌ لا تقبل التغيير والتبديل.



أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

٥١ ـ إن لم نكن أحراراً بهذا المعنى ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللّهِ بِأَفَوَ هِهِمَ وَيَأْبِكَ اللّهُ إِلّا أَن يُتِمّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهِ اللّهِ يَأْفُونِكُ أَنَّ هُو اللّذِي هُو اللّذِي اللّهِ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللّهَ ﴿ وَلَوْ اللّهِ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ و وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللّهِ ﴿ وَالّا فلا مفروح بعيشنا على بساط هذه الأرض.

17 ـ رغم كل الظلام الدامس الذي نراه اليوم يغشى أرض العالم، إلَّا أنَّ هذا النور ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوْهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوَ كَرِهَ اللَّهُ بِأَلْفُ دَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى اللَّهُ يَالُهُ مَوْ اللَّهِ مَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ مِنْ الللّهِ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِمُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

١٧ ـ هؤلاء هم القدوات في تاريخ اليهود ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اْ إِنَّ كَثِيرًا مِّرَكَ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهِّبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوْلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَرَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهِّبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوْلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَرَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وكل من اتخذ منصباً، أو مكاناً، أو جاهاً، أو مسؤولية، في واقع المسلمين، ولم يقم بواجبها فهو أشبه ما يكون بالقوم.

1۸ ـ في مرَّاتٍ يقعدونك في وظيفة، ويحمّلونك مسؤولية، ويطعمونك مالاً لتكون عضواً فاعلاً في الباطل، وخصماً لـدوداً لدينك ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِنَّ كَارِ مَاكُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

19 \_ حين يقتات العالم من علمه غشاً، ويأكل به رشاوى المستضعفين ليفتي في مسائلة، أو يتكلم برأي في قضية، أو يوقّع على معاملة؛ فتلك قواصم النهايات



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَنْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

٢٠ للعلم حياض، وله شرفات، وليس من حق الجبناء والغوغائيين أن يتسوَّروا محاريب يوماً ما ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِنَّ كَثِيرًا مِّرَى ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَرْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

٢١ ـ من أسوأ المواقف في تاريخ الأمة أن يعتلي موقعاً مَنْ ليسَ أهله خاصة في قضايا العلم ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

٢٢ - كم من تنازلات جرت على أيدي هـؤلاء من أجل لعاع الحياة العاجل! ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوا إِنَّ كَالْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَن اللَّهُ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣٧ - مساكين الذين لم يفقهوا دور المال في الحياة ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن الْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ مِن اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱللَّهَ فَاللَّهِ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم اللَّهِ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّهُ فَبَيْرَهُم وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَالِمِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم وَجُنُوبُهُم وَجُنُوبُهُم وَجُنُوبُهُم وَجُنُوبُهُم وَخُنوبُهُم اللَّهُ وَلَا مَا كُنتُم اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

العالم جوعاً في الطرقات، وهؤلاء يكنزون مالاً لا حاجة بهم إليه (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ اللَّهِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَرْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَالِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ اللِّهِ يَكِنرُونَ الذَّهَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ اللهِ إلى اللهِ اللهِ فَهَا فِي نَارِ



جَهَنَّمَ فَتُكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ لَمَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكَنِزُونَ ٢٠٠٠ .

٢٥ ـ حين نعيش للحياة الدنيا فحسب؛ فتوقّع كلَّ شيء ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللَّ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِهَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ اللهُ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِزُونَ اللهُ ﴾.

٢٦ ـ تعظيم شعائر الله تعالى دليل تقوى في قلب صاحبها ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَتُ حُرُمُّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ ٱنفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمُ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞﴾.

٢٧ ــ إذا رأيته يجلُّ شـــعائر الله تعالى، ويتوقَّى فيها عـــن الحرمات، ويتحرج من فلتات حديثه فيها، فاعلم أنَّ هذا رُزِقَ توفيقَ الله تعالى ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَكِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَتُ حُرُمُ ۚ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ ٱنفُسَكُمْ ۚ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٢٨ ـ إذا وقف الباطل في وجه الحق، ولم يفســح له الطريق، فمن حق الأمة أَنْ تشاركَ في معركة إثبات الهوية ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ



ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٢٩ ـ كلَّما زادت التقوى في قلبك كنت بهيجاً بتوفيق الله تعالى لك ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمُنَّقِينَ ﴾.

٣٠ ـ أيها الصالحون رابطوا في رحاب هذا المعنى ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾ تنالوا كلَّ أمانيكم في الحياة.

٣١ ـ التقوى صناعة يملِكُها كل الناس، ومباهجها التي ينتظرون فوق كل أحلامهم ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلمُنَّقِينَ ﴾.



إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّءُ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَالُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَكَّرَمَ ٱللَّهُ زُيِّينَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْمِينَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ ۚ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّهِ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ لَا تَحْزَنَ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كُلِمَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَائِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْكُ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ اللهُ اللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ



## \*﴿ التفسير ﴾﴿

- ﴿إِنَّمَا ٱلنَّبِيَءُ ﴾ ما يفعله المشركون من تأخير التحريم من شهر إلى آخر بناءً على رغباتهم ﴿زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ زيادة على كفرهم ﴿يُضَلُ بِهِ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من قبل رؤسائهم وكبرائهم، أو يكون سبباً في ضلال أهل الكفر زيادة على ضلالهم ﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا ﴾ يجعلون الشهر المحرَّم حلالاً في عام ﴿وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ يجعلون الشهر نفسه محرَّماً في عام آخر ﴿يُواطِئُوا ﴾ ليوافقوا ﴿عِدَّةَ مَاحَرَّمُ ٱللهُ ﴾ بأن تكون أربعة أشهر ﴿فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللهُ ﴾ بأن تكون أربعة أشهر ﴿فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللهُ ﴾ بمن التقديم والتأخير ﴿زُيِّنَ لَهُمْ سُوّهُ مَا حَرَّمَ ٱللهُ ﴾ بمن التقديم والتأخير ﴿زُيِّنَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَلِهِمْ ﴾ بمن ل ذلك ﴿وَاللهُ لا يهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِيدِينَ ﴿ اللهُ لا يدلهم على الحق.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ جاهدوا في سبيل الله تعالى ﴿ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ تباطأتم وتكاسلتم ومِلْتُم إلى الإقامة بأرضكم، لا تخرجون منها ﴿ أَرَضِيتُم بِاللَّحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ قدَّمتم نعيم الدنيا وملاذها على نعيم الآخرة ﴿ فَمَا مَتَنعُ الْحَكِيوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ملاذها وما فيها من شهوات ﴿ فِي ٱلآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ آ ﴾ شيء لا يذكر.
- ﴿إِلَّا نَنفِرُوا ﴾ مجاهدين في سبيل الله تعالى ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ شديداً ﴿وَيَسُتَبُدِلَ قَوْمًاغَيْرَكُمْ ﴾ يكونون أفضل منكم جهاداً ونصرة ﴿وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ﴾ بتكاسلكم وتقاعدكم ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءًا ﴾ بتكاسلكم وتقاعدكم ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْء.



• ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ ﴾ أي محمداً ﷺ ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللّهُ ﴾ على عدوّه ﴿ إِذْ الْحَرَبَهُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من مكة بحصارهم له، وعدائهم لدينه ﴿ ثَانِي الْمَنْيَنِ ﴾ هو وأبو بكر الصديق ﴿ إِذْ هُمَا فِ ٱلْمَارِ ﴾ غار ثور ﴿ إِذْ يَمُولُ ﴾ رسول الله ﷺ ﴿ لِصَحَمِهِ ﴾ أبي بكر الصديق ﴿ لَا تَحَرَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ بنصره وتأييده ﴿ فَأَنزَلَ ٱللّهُ سَكِينَتُهُ وَ عَلَيْهِ ﴾ طمأنينته وتثبيته له ﴿ وَأَيْكَذُهُ بِجُنُودٍ لّمَ تَرَوْهَا ﴾ الملائكة التي تحرسه ﴿ وَجَعَلَ المهزومة صَلِمَةُ ٱللّهِ ﴾ المهزومة المعلوبة ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ ﴾ الإيمان به تعالى ﴿ هِ اللّهُ لَكُ المنصورة الغالبة ﴿ وَاللّهُ عَزِيزُ ﴾ لا غالب له ﴿ حَرَكِيمُ ﴿ أَنَ ﴾ في تدبير قدره وشرعه. الغالبة ﴿ وَاللّهُ عَزِيزُ ﴾ لا غالب له ﴿ حَرَكِيمُ ﴿ أَنَ ﴾ في تدبير قدره وشرعه.



١- الأصل أن تكون الشريعة ضابطةً لتصرفات الإنسان وحاكمةً عليه وليست تبعاً يصرّفها كيف شاء ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ مُونَدُهُ عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدّةً مَا حَرَّمَ ٱللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ أَيْكُولَكُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِئُواْ عِدّةً مَا حَرَّمَ ٱللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ أَنْ لَكُولَا لَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَوْدِينَ ﴿إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَوْدِينَ ﴿ إِلَيْهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الل

٢ - كل فرد، أو جماعة، أو أمة، تتحوّل الشريعة إلى يدها ورغباتها بدل قلوبها ومشاعرها فقد تودّع منها ﴿إِنَّمَا ٱلشِّيّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُعُورِ يُضَلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلّمُ مَنْهَا وَيُحَرِّمُونَهُ, عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللّهُ ثَرِينَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَى لِهِمَ أَوْلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَعْرِينَ
 لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَى لِهِمْ أَولَلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِيرِينَ

٣ ـ العبث بالنصوص، وتحويرها لرغبات العالمين، ولَيُّ أعناقِها مهمَّةُ الأشقياء
 منذ زمن طويل ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِكِادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ لَيْضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ.



عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ, عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ فَسُوّءُ أَعْمَىٰ لِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِيِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٤ - ﴿ زُيِّنِ لَهُمْ سُوء أُعُمَلِهِ مَ ﴾ هي الخطة التي يمارسها إبليس مع كل من يبدأ معه جولة من المعركة.

٥ ـ كل الذين تراهم يمارسون المعصية، ويقعون في المخالفة، يخيّل إليهم بأنهم يمارسون دوراً زكياً، وقضية تستحق العناية والاهتمام ﴿ زُبِيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ الْعَمْ لِلهِ مَا اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ اللهُ

٦ مهمة الشيطان الكبرى أنه يغمسهم في العمل، ويشعرهم بلذته، وينسيهم أخطاره ونهاياته في الختام ﴿ زُبِينَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ ﴾.

٧ ـ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْآرَضِ ۚ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي السّنهاض الهمم ودعوة إلى المجد الدُّنْيَا فِي ٱلْآبِواب.

٨ = ﴿ يَكَأَيُّهُ كَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى اللَّذِينَ أَلْكَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَّةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل



١٠ ـ ﴿مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ سبيل الله تعالى هنا هو أرض المعركة التي يحتدم فيها القتال، وهي بحاجة إلى عتاد ورجال، ومساحات العلم التي تنتظر صاحب راية يثري واقع الآمال، وحلق التحفيظ، وميادين التربية التي هي في أمسِّ الحاجة إلى صاحب مشروع.

١١ ـ النفرة في سبيل الله تعالى، والقيام بحقوق الله تعالى، ومناهضة الباطل في أرض المعركة، وحمل الأفكار الناهضة، والمشاريع الكبرى انفكاك من قيود الدنيا، وتخلي عن الشهوات، وفرار بالروح إلى عالم السماء ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُ م بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيكُ اللَّهِ ﴾ والقعود والتخلي عن الواجبات، واتساع الفرجة في واقع صاحبها خلود للأرض، وانحطاط في عالم الشهوات، وانشغال بمتاع الحياة الزائل.

١٢ ـ كم من قارئ لهذه الآية وهو معنيٌّ بها، ولا تبرح ساحاته لحظة ﴿ يَــَأَيُّهُـــا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ \* أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيكُ ۞﴾.

١٣ ـ ليت الذين تركوا حظوظهم من الدعوة والعمل والبناء، وتخلفوا لرعاية أموالهم، يعودون لقراءة هذا الآية من جديد ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُو النفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ٣٠٠٠.

١٤ ـ يا أيها المجهدون المتعبون في رحاب العمل والبناء، تكفيكم هذه السلوى التي يبعثها الله تعالى لكم في الختام ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ



لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّهِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّهِ.

١٥ ـ ساحات العمل ليست خياراً مفتوحاً لمن شاء، بل هي أمر واجب، والتخلف عنه يقتضي العذاب والاستبدال ﴿إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيسًا وَيَسْتَبَدْلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿إِنَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿إِنَّ ﴾.

14 - المؤسف أن دين الإنسان ورسالته ومنهجه لم يعد أولوية؛ فإذا ما حدَّثته عن القدرات والمهارات والإمكانات ينصرف بوجهه إلى ما ينجح به في الحياة بعيداً عن قضايا هذا الدين ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا أَيْعَذِبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَستَبَدِلُ قَوْمًا عَيْرَكُمُ مَ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَستَبَدِلُ قَوْمًا عَيْرَكُمُ مَ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْعًا فَواللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ آَلُهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللّهُ ﴾.

19 - دين الله تعالى أكبر من أن ينتظر المتخلّفين عن واجباته وأثقاله وهمومه، فهو يمضي بدونهم، ولا ينتظرهم في شيء ﴿إِلّا نَنفِرُوا يُعَذّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿إِلَّا لَهُ عَلَى كُلّ شَيْءً وَلَا تَضُرّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿إِلَّا لَهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿إِلَّا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الل



٢٠ ـ سل نفسك: أين أنت من واقع أمتك وتاريخ رسالتك؟! وستعرف أين أنت من الحياة ﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا واللّه عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿

٣٧ - كل الذين وقفوا معه ﷺ وأعانوه، ويسَّروا له الطريق، إنما هم بعض جنود الله تعالى ﴿ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي الله تعالى ﴿ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي اللهَ مَعَنَا أَنْ اللهَ سَكِينَتَهُ. عَلَيْهِ وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ اللهُ فَانَ لَلهُ سَكِينَتَهُ. عَلَيْهِ وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ اللهُ فَانَ لَهُ اللهِ هِي الْعُلْيَا وَاللهُ عَنْ يِنْ حَكِيمَ اللهُ اللهِ هِي الْعُلْيَا وَاللهُ عَنْ يِنْ حَكِيمَ اللهُ اللهِ هِي الْعُلْيَا وَاللهُ عَنْ يِنْ حَكِيمَ اللهِ هِي الْعُلْيَا وَاللهُ عَنْ يِنْ حَكِيمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ



۲۲ ـ حتى الكبار يحتاجون إلى صديق، يفضون إليه بهمومهم، ويصحبونه في طريق الحياة الطويل ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَرَحِيهِ عَلَا تَحَدُزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾.

٧٥ ـ كم من صديقٍ صنعَ الحياةَ لصديقِه ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَيْحِبِهِ عَلَا تَحَـٰزَنْ إِنَ اللَّهُ مَعَنَا ﴾.

٢٦ ـ من فقهك، وكمال عقلك، ووعيـك أن تختار صاحباً، يكون عونك في كل شيء ﴿إِذْ يَـقُولُ لِصَـُنجِيـهِـ لَا تَحـُـزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾.

٢٧ ـ ادّخر لزمانك بطلاً يخرج كاشف الرأس في أيام المحن والأزمات، ومستعداً للتضحية بكل شيء ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ لَا تَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾.

٢٨ ـ حين تقوم العقائد شاخصة في زمن الأزمات ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا يَحْدَرُنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾.

٢٩ ـ لا تسل عن العقائد زمن النعيم، بل ابحث عنها في زمن الآلام والأحداث الصعاب ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ لَا تَحَدَّزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾.

٣٠ ـ ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَنجِبِهِ عَلَا تَحَدَرُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ العقائد تصنع الحريات.

٣١ \_ ﴿ وَأَيْتَكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَ ﴾ شيتعته من مكة، وأخرجته من جموع الأعداء، وما زالت به حتى أدخلته المدينة زاهياً مسروراً، وأَرَتْه النهايات، وهو أسعد من يكون. يا رب هب لنا من فضلك ما تجود به على عبيدك الضعفاء.

٣٢ ـ تصوّر أن الله تعالى معك، يؤيدك، وينصرك، ويدافع عنك، ويسخّر الكون لك حتى تصلَ إلى أمانيك ﴿وَأَيْتَكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوُّهَا﴾.



انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعْكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالْمُنَّقِينَ اللهُ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ الله ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمُ يَبغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ اللهُ



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿أَنفِرُواْ ﴾ اخرجوا للجهاد في سبيل الله ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ في اليسر والعسر، والنشاط والتعب، والقلة والكثرة ﴿وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ ﴾ ببندلها في سبيل الله تعالى ﴿وَأَنفُسِكُمْ ﴾ بالقتال ﴿في سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ طريقه ومرضاته ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أحسن وأفضل ﴿إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿أَنْ ﴾ ما عند الله من الفضل والثواب.
- ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا ﴾ متاعاً من متاع الدنيا ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ قريباً سهلاً ﴿ لَا تَبَعُوكَ ﴾ لذهبوا معك ﴿ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ ﴾ طالت عليهم المسافة ﴿ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللّهِ ﴾ المتخلفون عن غزوة تبوك ﴿ لَوِ المستَطَعْنَا ﴾ قدرنا على الخروج ﴿ لَحَرَجُنَا مَعَكُمُ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ الستَطَعْنَا ﴾ قدرنا على الخروج ﴿ لَحَرَجُنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ بالحلف الكاذب ﴿ وَاللّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ الكاذب ﴿ وَاللّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل
- ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ ﴾ سامحك الله تعالى، وغفر لك إذنك لهم ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ فسي التخلف ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ لَكَ اللهِ
- ﴿ لَا يَسَتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمَوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ فلا يستأذنونك في التخلف عن الجهاد، بل يبادرون إلى ذلك راغبين محبين ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمِٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيم بمن يتقيه، ويقدم نفسه وماله في سبيله.
- ﴿ إِنَّمَا يَسَتَتَغِذِنُكَ ﴾ في التخلف عن الجهاد ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ شكّت، ولم يكن لها إيمان متيقن ﴿ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ ﴾ في شكهم ﴿ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ فَهُ ﴾ يتحيّرون.



- ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ ﴾ معك يا رسول الله ﴿ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً ﴾ لرتبوا لذلك ﴿ وَلَكِن كَرِهِ ٱللهُ أَنْبِكَاثَهُم ﴾ خروجهم للجهاد ﴿ فَتَبَطَهُم ﴾ فثقل عليهم الجهاد ﴿ وَقِيلَ ٱقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ آَنَ ﴾ مع أصحاب الضرر، والمتخلفين عن الجهاد.
- ﴿ لَوَ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا ﴾ فساداً واضطراباً ﴿ وَلاَ وَضَعُواْ ﴾ ولأسرعوا ﴿ خِلَلَكُمُ ﴾ بينكم ﴿ يَبَغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ ﴾ حريصين على فتنتكم ﴿ وَفِيكُمْ ﴾ من بينكم ﴿ سَمَّعُونَ لَمُمْ ﴾ للمنافقين ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمًا إِللَّظَالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل



١ ـ النفرة في سبيل الله تعالى، والتخلي عن مثبطات الحياة حياة ﴿انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ قَالَهُ تَعَلَمُونَ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ لَا اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّ

٢ - ﴿ ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ كم واقع هذه الآية في حياتك! وكم أخذت من وقتك! وكم شغلت من تفكيرك! وكم دفعت لها من مالك! إن لم تجد نفسك ههنا فلا مكان لك في الحياة.



٤ - ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللّهِ ﴿ اخْرِج مِن بِيتَك، ابحث عن فكرتك التي تخدم بها دينك، إثْنِ ركبتيك في تعليم العلم، وحلق التحفيظ ومحاضن التربية، قدم للعالم ما يبهجه، ولا تكن عالة على المسلمين.

ه ـ القعود في البيوت ليس من شأن الناهضين ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَلِهِ دُواْ
 بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٦ ـ كان في ركب المصلحين يأخذ من هذا المعنى جُله، ثم تنحى يرعى ضأناً، ويعلفها، ويبحث لها عن برسيم ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللّا وَجَهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَانفُيكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ \* خسارة تحتاج إلى تعويض.

٨ - ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللّا وَجَهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ لَا اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الضرورة أن تسلّ سيفك في أرض معركة، وإنما تحمل فكرة ناهضة في وسط ميدان، وتدفع بمشروعك في مجريات الحياة.

٩ ـ والله ليأتين زمان يبكي فيه المتخلّف عن هــذه الدعوة أنه لم يكن في زمرة المستجيبين ﴿ ٱنفِـرُواْ خِفَافًا وَثِقَـالًا وَجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَٱنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ المستجيبين ﴿ ٱنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ السَّهِ ذَالِكُمْ خَيَرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللّهِ ﴾.



١٠ - غالب المتخلفين عن الركب حسبوا الشقة، وقاسوها بحسابات الدنيا، وفاتتهم الأرباح الكبرى ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَاكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَهُمْ لَكَذِبُونَ الْنَاهُ .
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ ﴾.

17 ـ في مرات كثيرة يكون حساب العائد على الشريعة مختلفاً بعض الشيء عن الحساب العائد للأشخاص ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الحساب العائد للأشخاص ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْكَيْرِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَمَ الْكَذِبِينَ اللّهُ أراد النبي ﷺ ألا يضع للنفاق منزلاً وينشغل به، وأراد الله تعالى أن يكون الدرس عاماً حتى على زمرة النفاق حتى يعرف الصادق من الكاذب.

١٣ - حساب عوائد الحقائق مكلف يحتاج إلى زمن طويل ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلْذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿تَا ﴾.

١٤ ـ وما يصنع بقلبه، ولطفه، وجمال مشاعره، أمام هذا العتاب الشجي ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿تَا ﴾.

١٥ ـ لا يمكن لمؤمن صادق أن يستأذن في أوقات الأزمات والأحداث الكبيرة فـي واقـع أمتـه ﴿ لَا يَسۡتَءۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَحِرِ أَن



يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِذَا وَجَدَتَ لَصَّا يَتَسَلَلُ فَي وَقَتَ الطَّلَام، أو يبحث عن عذر من الأعندار فعدَّه من هؤلاء ﴿ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ يَتَرَدَّدُونَ لَا يُؤْمِنُونَ فِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اللَّهِ فَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكُولِيْنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللِمُ الللللْمُ الللِمُ اللَلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْ

17 ـ المستأذن عن حمل المشاريع في زمن حاجة أمته إليه يُخْشَى أن يكون من هؤلاء ﴿ إِنَّمَا يَسَنَّتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾.

١٧ ـ القاعـــدون عن العمل رغــم حاجة الأمــة إليهم وهم مثقلــون بهمومهم،
 لا يصلحون لحمــل أثقال هموم الأمة ومشــاريعها الكبــار ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ
 الشُحُــرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِكن كَرِهَ اللهُ النِعَائَهُمُ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ القَعُــدُواْ
 مَعَ ٱلْقَلَـعِدِينَ ﴿ أَنْ ﴾.

19 ـ إذا لم تتمكن من المشاركة في حمل هموم أمتك، فضع يدك على قلبك، فلعل الله تعالى كره مشاركتك فثبَّطك ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرَهُ مُشَاركتك فَثبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ اللهُ عَدَالَهُ اللهُ عَدَالِكُ اللهُ اللهُ عَدَالِكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ ا

٢٠ - ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاتَهُمَ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُـدُوا مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ اللَّهِ أَحلَف يميناً لَـو كان لقارئها \_ القاعد في بيته \_ قلبٌ لسمع الناسُ بكاءه ونحيبه.



٢١ ـ ثمة أناس إذا لم يخرجوا معك، ولم يشاركوا في حمل راية العمل؛ فاحمد الله تعالى على جزيل عطائه ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ أَلِفَلْنَا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ أَوْلَلَهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ إِلَاظُالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٢٧ ـ من توفيق الله تعالى للأمة، أن كثيراً من القاعدين عن المشاركة في البناء، كانت بيوتهم أستر لهم من خروج يفسد الصف، ويثير فيه أحداث الفتن ﴿ لَوَ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَالكُمُ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُ اللهُ عَلِيمُ اللهَ الطَّلِمِينَ اللهُ .







لَقَدِ ٱبْتَعَوُّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَكَلَّهُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١٠٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱثَذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ (اللهُ) إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوِّهُمَّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَ عُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ أَنَّ فُلِ لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَكُنَأُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيُ يُنِّ وَنَحُن نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُرُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبُّهُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّهُونَ اللَّهِ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنتُد قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمّ كُسالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ اللَّهُ



## \* التفسير التفسير

- ﴿ لَقَدِ ٱبْتَعَوُّا ٱلْفِتَ نَهَ مِن قَبُ لُ ﴾ في أيام الهجرة ﴿ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ ﴾ أداروا أفكارهم وحيلهم للصد عن دينك ﴿ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُ ﴾ النصر الله تعالى ﴿ وَظَهَرَ أَمَّ ٱللَّهِ ﴾ دينه وشرعه ﴿ وَهُمَ الله تعالى ﴿ وَظَهَرَ أَمْ اللهِ ﴾ دينه وشرعه ﴿ وَهُمَ كَارِهُونَ ﴿ اللهِ عَالَى ﴿ وَظَهَرَ أَمْ اللهِ اللهِ عَالَى ﴿ وَظَهَرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل
- ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَئَذَن لِي ﴾ في التخلف عن الجهاد ﴿ وَلَا نَفْتِنِي ﴾ بالخروج، فإني لا أصبر على مشاهدة نساء الروم ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَهِ سَقَطُوا ﴾ في الفتنة التحلّف عن الجهاد ﴿ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ أُ بِٱلْكَفِيدِنَ ﴿ إِنَ ﴾ لا فكاك لهم منها.
- ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ ﴾ كالنصر والفوز ﴿ تَسُوَّهُمُ ﴾ تُحزن أهل الكفر وتغمهم ﴿ وَإِن تُصِبُكُ مُصِيبَةٌ ﴾ هزيمة ونحوها ﴿ يَعُولُواْ قَدُ أَخَذْنَا مَن فَبُ لُ ﴾ احتطنا لأنفسنا، فلم نخرج معهم ﴿ وَيَكَوَلُواْ وَهُمُ فَرِحُونَ فَي بسلامتهم وبمصيبة المؤمنين.
- ﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ ما قــدّره وكتبه ﴿ هُوَ مَوْلَـنَنَا ﴾ ناصرنا ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه.
- ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد للمنافقين: ﴿ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ﴾ تنتظرون بنا ﴿ إِلَّا الله الله الله عَلَى الله الله الله الله النصر أو الشهادة ﴿ وَنَحُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ ﴾ ننتظر بكم ﴿ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ٤ ﴾ يصيبكم بنازلةٍ لا دخل لنا فيها



- ﴿أَوۡ بِأَيۡدِينَا ﴾ بأن يسلطنا عليكم فنحل بكم العذاب ﴿فَتَرَبَّصُوَا ﴾ انتظروا ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞﴾ منتظرون.
- ﴿ قُلُ ﴾ يا رسول الله للمنافقين: ﴿ أَنفِقُواْ ﴾ تصدَّقوا ﴿ طَوَّعًا ﴾ باختياركم
   ﴿ أَوْ كَرْهًا ﴾ بغير اختيار ﴿ لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمُ ﴾ من هذه الأعمال شيء
   ﴿ إِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ آَنَ ﴾ خارجين عن طاعة الله تعالى.
- ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنتُهُمْ ﴾ صدقاتهم ﴿ إِلَّا أَنَّهُمْ كَغُرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ ٤ ﴾ فلا إيمان لهم ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾ متثاقلون عنها غير راغبين فيها ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى ذَلك.
   مجبرون على ذلك.



١ ـ آثار النفاق ومساعيه في الإفساد ليست وليدة يوم، أو حدث، أو واقعة، بل
 الأصل أنها كسرطان الدم ﴿لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَلْبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ
 حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾.

٢ ـ قد تتأخر الحقائق، لكن لها يوماً كاشفاً لكل شيء ﴿ لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْ نَةَ مِن قَبْلُ
 وَكَابُوا لَكَ ٱلأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُ وَظَهَرَ أَمْ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَهُمْ مَكَارِهُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَهُمْ مَكَارِهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٣ ـ إذا تأخر المنافقون عن المشاركة فليس عن غفلة، وإنما حسبوا أنه لا حظَّ لهم في المشاركة ﴿ لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتَ نَهَ مِن قَبُلُ وَقَلَبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَنْرِهُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.



٤ \_ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَثَذَن لِي وَلَا نَفْتِنَيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَ جَهَنَّكُمُ لَمُحِيطَةً ۚ بِٱلۡكَفِرِينَ ﴾ عذر أقبح من ذنب! ما رأيت ورعاً أدل على الكذب من ورع هذا المنافق! يتخلّف عن فريضة كبرى في دين الإسلام مخافة رؤية امرأة في عُرْضِ طريق.. قبّح الله رجلاً يكذب لا يبالي بعوار الكذب!

ه ـ حتى الكذب صناعة لها حذّاق ﴿ وَمِنْهُ م مَّن يَكُولُ ٱثَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّيَّ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ ۖ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾.

٦ ـ لا أقدر، مشـغول، لديّ ظروف، أعذار للتخلّف، ليست كعذر هذا المنافق، ولكنها تسير في الركاب ذاته ﴿وَمِنْهُم مَّن يَكَقُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾.

٧ ـ ترك دائرته ومساحته ومشروعه، ودخل في عمل هشِّ، أراد أن يوهم المثرِّبين عليه، وفي النهاية عاد لسرير بيته وقعد عليه ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّيَّ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ ۚ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾.

٨ ـ كثيرة هي أعذار التخلُّف، غير أنَّ النتيجــة في النهاية واحدة ﴿وَمِنَّهُــم مَّن يَـعُولُ ٱتَٰذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْـنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِـيطَةُ ۖ بأُلُكَ فرينَ ﴾.

٩ - ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ أَوإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمَّرَنَا مِن قَبُ لُ وَيَكْتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴾ لا جديد! هـذه صناعة النفاق في كلِّ زمانِ ومكان.

١٠ ـ راقبُ أيَّ حدث، ســتجد بني قومك يردِّدون المعنى ذاته ﴿ إِن تُصِـبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ مَ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا آمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكْتُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾.



١١ - إياك أن تقول: لم أر هؤلاء الذين يتحدث عنهم القرآن، انتظر نازلة بدينك وستسمع نعيق بني قومك كالسم الزعاف ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ مَ وَان تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ مَ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذْنَا آمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَهُمْ فَرَحُونَ ﴾.
 فَرحُونَ ﴾.

١٤ ـ مشكلتنا أننا نؤمن بهذا نظرياً، وفي الظاهر؛ وعند أوَّل فاجعة تسقط العقيدة مـن حساباتنا ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيَتَوَكَ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيَتَوَكَ لِنَا مُؤْمِنُونَ لَا ﴾.

17 ـ الكفر ب الله تعالى، والكسل في الصلاة، وكراهة الإنفاق مانعة من قبول الصدقات ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ وَبِرَسُولِهِ الصدقات ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَنْرِهُونَ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنْرِهُونَ اللَّهُ ﴾.



فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اللَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَكَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَكُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ. وَرَسُولُهُۥ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۞ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَمَنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورٌ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ بما يترتب عليها من شقاءٍ ومعاناةٍ وتعب ﴿ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ ﴾ تخرج أرواحهم بمعاناتهم فيها ﴿ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿ الله تعالى.
- ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ لَمِنكُمْ ﴾ مسلمون ﴿ وَمَا هُم مِّنكُو ﴾ ما هـم
   بمسلمین ﴿ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ۞ ﴾ یخافون من لقاء الأعداء.
- ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً ﴾ حصناً ومأمناً ﴿ أَوْ مَغَـٰرَتِ ﴾ كهوفاً في الجبال ﴿ أَوْ مُخَـٰرَتِ ﴾ كهوفاً في الجبال ﴿ أَوْ مُدَّخَلًا ﴾ نفقً ﴿ لَوَلَوْا إِلَيْهِ ﴾ ذهبوا إليه مسرعين مبادرين ﴿ وَهُمْ مَنْ يَجْمَحُونَ ﴿ اللهِ ﴾ يسرعون.
- ﴿ وَمِنْهُم ﴾ أي من المنافقين ﴿ مَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ يعيبك ويتهمك في توزيعها وتفريقها ﴿ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا ﴾ نالهم منها نصيب ﴿ رَضُواْ ﴾ عنك ﴿ وَإِن لَمْ يُعُطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ يتذمرون ويخاصمون وينازعون.
- ﴿ وَلَوَ أَنَّهُ مَ رَضُواْ مَا ءَاتَ لَهُ مُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ما قسم الله تعالى لهم وما أعطاههم رسوله على ﴿ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللهُ ﴾ كافينا ﴿ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضْهِ إِنَّ إِلَهُ مِن فَضْهِ ، وكذلك رسوله على فَضْهِ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ﴿ فَي عطائنا لا لأحد من الخلق.
- ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ ﴾ الزكوات الواجبة ﴿لِلْفُ قَرَآءِ ﴾ الذين لا يملكون شيئاً ﴿وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ من يملك مالاً ولكن دون كفايته ﴿وَٱلْعَمْمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ الشَّعَاةُ الذين يجمعونها ﴿وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ وهم من يرجى إسلامهم، أو



دفع شرهم ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ عتق الأرقاء، وفكاك الأسرى ﴿ وَٱلْفَكْرِمِينَ ﴾ المدينين، والذين غرموا لإصلاح ذات البين ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ الجهاد والمجاهدين ﴿ وَالْبَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عالى وقدّرها ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بأحوال عباده ﴿ حَكِيمٌ ﴿ الله تعالى وقدّرها ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بأحوال عباده ﴿ حَكِيمٌ ﴿ الله تعالى قي تدبير شأنه.

• ﴿ وَمِنْهُمُ ﴾ أي من المنافقين ﴿ الَّذِينَ يُؤَذُونَ النَّبِيّ ﴾ بأقوالهم وأفعالهم ﴿ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُ ﴾ يستمع لكل ما يقال له ويصدقه ﴿ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَكَ مُ إِذَا كَانَ يقبل من قال له صدقاً، ويعذر لسعة خلقه من كان كاذباً، فذاك خير لكم ممن يعنّتكم، ويشق عليكم ﴿ يُؤَمِنُ بِاللهِ ﴾ يصدق بالله تعالى ﴿ وَيُؤَمِنُ لِلمُؤَمِنِينَ ﴾ يصدقهم فيما يخبرونه به ﴿ وَرَحْمَةُ لِللّهِ يَعَالَى ﴿ وَيُؤُمِنُ لِلمُؤَمِنِينَ ﴾ يصدقهم من خير ﴿ وَالّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللّهِ ﴾ بأقوالهم أو أفعالهم ﴿ هُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ ﴾ شديد.



١ ـ لا تغبط مخلوقاً آتاه الله تعالى مالاً، وهيأ له ولــداً إلّا حين تراها وُظِّفَتْ في صالح هذا الدين ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَنُدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَكَوْةِ ٱللَّذُنِيَا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى كَــم مِــنْ مالٍ وولدٍ أشــرفا بصاحبهما على كير النار!

٢ - كم مِنْ ولدٍ أشرف بوالده على السوءات! رأيته مع أبيه في ساحات الشُّرَطِ وأبواب المحاكم، وقد كان في غنى عن كل ذلك ﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمُو لُهُمْ وَلا آولَا لُهُمْ اللهُ اللهُ لِيُعذِبُهُم بَهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ اللهُ اللهُ لِيُعذِبُهُم بَهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ اللهُ لِيُعَالِمُ اللهُ لِيعَادِ اللهُ اللهُ لِيعَادِ اللهُ اللهُ



٣ ـ يملك أموال الدنيا غير أنها دخلت عليه من ربا وسحت، فما يصنع بها في النهاية ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لُهُمُ وَلَا أَوْلَكُهُم ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بَهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ لِيُعَزِّهُمَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ أَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤ ـ يعملون، ويتعبون، ويجهدون، ويعيشون لأموالهم كل حياتهم، وفي النهاية يخسرون الدارين ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا ٓ أَوْلَندُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي النهاية الْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْعَالَمُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

ه ـ الأيمان الكاذبة من سمات المنافقين في كل عصر ومصر ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِلَيْهِ لَهُمْ مَن كُرُ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْ رَقُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٦ ـ لا تغترَّ بتلك الأيمان التي يثرثر بها لسانه ليسترق قلبك، أولئك لصوص القيسم والمبادئ ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِأَللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ لِكَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُرُ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ لِمَا عَلَيْ مِن اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِن اللَّهِ إِنَّهُمْ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِن اللَّهِ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْهُمْ اللَّهُ إِنْهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِلَيْهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللَّهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلَالِمُ أَنْهُ أَنْهُولُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْم

٧ ـ صورة كاشفة للمنافقين وقت الأحداث ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَــُرَتٍ
 أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ ﴾.

٩ - ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَارَتٍ أَوْ مُذَخَلًا لَوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ ٥٠ ﴾
 هذه الصورة النهائية لذلك الذي يجعجع في الإعلام في زمن الأحداث.

١٠ ـ إذا أردت أن تجهِّزَ جيشاً يحمي وطنك وأمتك، فــلا يكن مثل هؤلاء في صفك؛ لأنهم ســيكرِّرون المشهد نفســه ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَارَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوْلُوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ اللهِ ﴾.



١١ ـ من علامات المنافق أنك تراه يصرخ بأعلى صوته عند توزيع الصدقات ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ٥٠٠٠ ٠٠٠٠.

١٢ ـ يتكلم المنافق عن القيم والمبادئ والمواطنة، وإذا ثارت قضية، وحُرِمَ من أرباحها قلب موازين العدالة كلها ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ۖ ۞﴾.

١٣ ـ ليس مهماً الخيرات العائدة علـى المجتمع والوطن والأمة، المهم أن يملأ بطنه، ويُشْبِعَ جوعته ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَاهُمْ يَسْخُطُونَ ۞﴾.

١٤ ـ أكثر هموم المنافقين بطونهم وشهواتهم، ويموت العالم بعد ذلك جوعاً ولا كرامة ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمُ يَستَخطُونَ ٥٠٠٠ ٨٠٠٠.

١٥ ـ إذا رأيتهم يتكلمون عن العدالة والمال العام والمواطنة، فاعلم أنهم يرتبون صفقة يأكلون منها ما بقي مـن العمر ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

١٦ ـ شريعة منظّمة مرتبة تعين المحتاج، وتمد مشاريع المصلحين، وتوجّه المال لإغاثة الملهوفين في الحياة ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ

١٧ ـ تُعطى المؤلفة قلوبهم ولو كانوا أغنياءً؛ لأن مصلحة الدين أعظم المصالح، وأكثرها تأثيراً في مساحات الإسلام ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِين



وَٱلْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّيِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِ

1۸ ـ وفي سبيل الله تعالى: عامَّة عند جمع مِنْ أهل العلم، في كل رايات الجهاد المختلفة والمتنوعة، الدعوية، والاجتماعية، والعلمية، والتربوية، والإعلامية، وكل ما يمد في ساحات الدين، وصاحب المال يجب أن يكون بصيراً بمن يهب زكاته، لتقع موقعها بحق ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَكِينِ وَٱلْمَكِيلِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَكِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْها فَريضَةً مِنْ اللهِ عَلَيْها فَريضَهُ وَفِي اللهِ وَاللهُ عَلِيمً عَلَيْها فَريضَة فَرَاء اللهِ وَاللهُ عَلَيْها فَريضَة فَريضَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلِيمً عَلَيْها فَريضَهُ فَرَاء اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْها فَريضَهُ فَريضَهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْها فَريضَهُ فَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ



يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللهُ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَأَتَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأْ ذَلِكَ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْعَظِيمُ اللَّهِ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنَ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمَّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْدِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ اللَّهُ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ عَنْدُرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهُ وَعَدَ ٱللهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

- ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ يحلفون كاذبين من أجل أن ترضوا عنهم ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ أولى أن يرضوهما قبل غيرهما ﴿ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ إيماناً صادقاً.
- ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ هؤلاء المنافقون ﴿ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، ﴾ يشاقهما ، ويخالف أمرهما ، ويعصيهما ﴿ فَأَتَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ﴾ لا يخرج منها ﴿ ذَلِكَ ٱلْمِخْلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالندامة الكبرى يوم القيامة .
- ﴿ يَحَٰذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ يخافون ﴿ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ﴾ من القرآن الكريم ﴿ نُنِيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم ﴾ تخبرهم بما يسرونه ويكتمونه ﴿ قُلِ السَّمَ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحُدُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُشْفِرٌ وموضِّحٌ ما تخشون خروجه وظهوره.
- ﴿ وَلَ إِن سَأَلْتَهُمُ ﴾ أي: المنافقين في طعنهم في المسلمين وقولهم في غزوة تبوك للقرّاء: ما رأينا مثل قرائنا هـولاء أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ﴿لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ إنما قلنا ذلك على سبيل اللعب، ولم نكن قاصدين ﴿قُلُ ﴾ لهم يا رسول الله: ﴿ أَبِاللَّهِ وَءَاينِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمُ تَسُتَهُ نِ وَوَنَ اللهُ الله على وتعبثون.
- ﴿ لَا تَعْنَذِرُواْ ﴾ عن استهزائكم ﴿ فَذَ كَفَرَّتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ خرجتم من الإيمان، وكفرتم بالله تعالى ﴿ إِن نَعْفُ عَن طَآيِفَةِ مِّنكُمْ ﴾ لتوبتهم واستغفارهم ﴿ نُعُدِّبُ طَآبِفَةٌ ﴾ أخرى منكم ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرِمِينَ ﴿ آَ ﴾ مقيمين على كفرهم.



- ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُ مِنَ بَعْضِ ﴾ في الصفات والأفعال ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنَكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ ﴾ بضد أهل الإيمان ﴿ وَيَقْبِضُونَ إِلَمْتُ مُوفِ ﴾ بضد أهل الإيمان ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ لا ينفقون في سبيل الله تعالى ﴿ نَسُوا ٱللّه ﴾ فلم يقوموا بواجبه من الطاعة ﴿ فَنَسِيَهُمْ ﴾ من توفيقه ورحمته ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللهُ تعالى .
- ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ يـوم القيامـة ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ لا يخرجـون منها ﴿ هِي حَسَّبُهُمْ أَنَهُ مُ كَافِيتهـم في العذاب ﴿ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ طردهم من رحمته تعالى ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ



٣ ـ القرآن يهتك ستر المنافقين ﴿ يَحُذُرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ لَنْبَنَّهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ الْسَتَهْزِءُوٓا إِنَّ اللّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُذُرُونَ ﴿ اللّهَ وَلَإِن وَلَإِن اللّهَ عَنْ لَكُوْنُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَاينِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ تُعُرُثُ مَا تَحُدُّدُ وَرَسُولِهِ عَنْ تُعُرُثُ مَا تَحُدُ لَيَقُولُ وَ وَرَسُولِهِ عَنْ تَعُدُ مُنْ اللّهِ وَءَاينِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ تُعُرُثُ مَا تَعْدُدُ اللّهِ وَءَاينِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ تُعُدُّمُ اللّهِ عَالِمَ اللّهِ اللّهِ وَمَاينِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَالَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا ا



تَسْتَهْزِءُونَ اللهِ لَا تَعْلَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ نَعُذِبُ طَآبِهَ فَي عَن طَآبِهَةِ مِنكُمْ نُعُذِبُ طَآبِهَةً إِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهِ .

٥ ـ في عمق الصف، يخرجون من ساحات الجهاد، ويهتكون ستر المسلمين، ويَتَسَلَّلُونَ إلى أعراضهم ﴿ يَحَـٰذَرُ ٱلْمُنَفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِّعُهُم وَمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ لَنْ وَاينِهِ وَوَاينِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّهُ وَوَاينِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّهُ وَاينِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَيَقُولُ فَلَ اللَّهِ وَاينِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَيَعُمْ بَعْدَ إِيمنِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِهُمْ فَي خَلْرُونُ قَدْ كَفَرَّتُم بَعْدَ إِيمنِكُمْ أَن اللَّهُ وَعَلَيْهِ مَن طَآبِهُمْ فَي غَالِمَ الدهر وحاضره بمثل هؤلاء!

آ - العبث بأعراض المسلمين جريمة تستحق مثل هذا العذاب ﴿ يَحَذُرُ الْمُنْكَفِقُونَ أَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَبِّعُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوَا إِنَ اللّهَ لَمُنْكِفُونَ إِنّما كُنّا خَخُوضُ وَنَلْعَبُ عُمْرِجٌ مَّا تَحَدُرُونَ اللّهَ وَايَنِهِم وَكُنّا خَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ الْبِاللّهِ وَءَايَنِهِم وَرَسُولِهِ مَنْتُم تَسْتَهْ زِءُونَ اللّه لَا تَعْلَذِرُوا قَدَ كَفَرَتُم بَعْدَ قُلُ اللّهِ وَءَايَنِهِم وَرَسُولِهِ مَنْتُم تَسْتَهْ زِءُونَ الله لا تَعْلَذِرُوا قَدَ كَفَرَتُم بَعْدَ إِيمَانِكُو أَن نَعْفُ عَن طَآبِهَ مِ مِنكُمْ نَعُذِب طَآبِهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله فاحفظ لسانك، وحاذر أن تلقي به في المجاهيل، وإياك وأعراض المؤمنين! وكم من كلمة قالت لصاحبها: دَعْني! وكم من كلمة ألقت بقائلها في قعر جهنم!



٧ ـ الألسن مغاريف القلوب ﴿ يَحَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ ۗ نُنَيِنَهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ١٠٠٠ وَكَيِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ لَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُو ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآمِهَةٍ مِّنكُمْ نْعُـَذِّبُ طَآبِهَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۞ ﴿ فِي مرات كثيرة لا تحتاج شهوداً على النفاق، ارصده لأيام الأحداث، واعرضه على الفتن، وجربه في المواقف الكبار، وستراه يتكشُّف إليك عارياً لا يستتر من شيء.

٨ ـ إذا وجدت جمعاً يأمر بالمنكر، وينهى عن المعروف، ويقبض يده عن المشاركة في مساحات الحق؛ فاعلم أنك في صرح من صروح النفاق ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضٍ كَأَمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ ﴾.

٩ ـ لا تجده إلَّا في مستنقعات السوء، كلَّما سمع بهيعةٍ على الإسلام فرح وسُرًّ، ومـــدُّ بقلمه وفكره في مســـاحات هذا الفرح المشـــؤوم ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ كَأَمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ فَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ.

١٠ - ارقبهم في مجموعات التواصل الاجتماعي، ولقاءات الأصدقاء، وأعمدة الصحف، ومنتديات السوء تجدهم يتنادون إلى المنكر، ولا يفرحون بساحات المعروف ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهُ ﴿.

١١ ـ الجزاء من جنس العمل ﴿ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ كم من آثار على صاحبها لو



فتّش في واقعه لوجد لها أسباباً من عمله وحياته! هذه لا تجري في ساحات المنافقين فحسب، وإنما في واقع كل إنسان بحسب واقعه وعمله.

17 ـ ثمـة موعد لهؤلاء مع نهايات السـوء ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمَّ عَذَابُ مُتَقِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَذَابُ مُتَقِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَى صَاحِبه فِي النهايات بمثل هذا، أو أسوأ، نسأل الله تعالى العافية والسلامة.

\* \* \*





كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَكُما فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓا أَوْلَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ ٱلْمَ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُكُمْ مَ يُطْلِمُونَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَيْهِ كَ سَيَرَ مَهُمُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ الله وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرِضُوانٌ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ



# « التفسير که»

- ﴿ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ فحالكم كحال من سبقكم في الكفر والاستهزاء ﴿ كَانُوا الشّدَ مِنكُمْ قُوا الله وشدة ﴿ وَاكْثَرَ المَولا والاستهزاء ﴿ كَانُوا الشّدَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ ﴾ تمتعوا بنصيبهم من الدنيا ﴿ فَاسْتَمْتَعُمُ بِخَلَقِهِمْ ﴾ يخلَقِهم ﴾ يخلَقِكُمُ بنصيبكم ﴿ كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ ﴾ بنصيبهم ﴿ وَخُضْتُمُ ﴾ دخلتم في الباطل والتكذيب ﴿ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ بنصيبهم ﴿ وَخُصْتُمُ ﴾ دخلتم في الباطل والتكذيب ﴿ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ كدخولهم في الباطل، لا فرق ﴿ أُولَكِيكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ ﴾ بطلت ﴿ وَالدَّيْنَاوَا لَا خُرِولَ هِ فلم يستفيدوا منها شيئاً ﴿ وَأُولَتِلكَ هُمُ الدَّرِينَ وَ الدَارِينَ .
- ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ ﴾ ممن سبقهم ﴿ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدِينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ ﴾ قرى قوم لوط ﴿ أَنَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالحجج الواضحة ﴿ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ مِلْهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

• ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ﴾ بساتين فيها من كل النعيم ﴿ فَجَرِى مِن تَعَنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ لا يحولون عنها ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾ جميلة بما فيها من النعيم ﴿ فِ جَنَّتِ عَدْنِ ﴾ إقامة ﴿ وَرِضُونَ تُلِيّبَةً ﴾ جميلة بما فيها من النعيم ﴿ فِ جَنَّتِ عَدْنِ ﴾ إقامة ﴿ وَرِضُونَ قُرْبَ ٱللَّهِ ﴾ يُجِلُّهُ عليهم ﴿ أَكْبَرُ ﴾ من كل نعيم ﴿ ذَالِكَ ﴾ ما أعطاهم الله تعالى ﴿ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ آَنَ ﴾ الكبير.



١- الأحداث واحدة وإن جرت في أزمان مختلفة ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مَنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدُوا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ عِكَلَقِكُمُ أَشَدَ مَنكُمْ أَكْثِلَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُوا أُولَكِيك حَيَاضُوا أُولَكِيك حَيَاضُوا أُولَكِيك حَيَاضُوا أُولَكِيك حَياضً أَلَا فَرَق حَياضً أَلَا فَي الدُّنْيَاوَاللَّا خِرَةً وَأُولَكِيك هُمُ الْخَسِرُونَ اللَّهُ لا فرق إلَّا في التطبيقات فحسب!

٢ ـ الاستمتاع بالحياة الذي يجري على حساب الآخرة فيه خلافة للهالكين، ومورد لنهايات السوء ﴿ فَالسَّتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَالسَّتَمْتَعُتُم بِخَلَقِكُمُ صَمَا ٱسْتَمْتَعَ السَّتَمْتَعَ السَّتَمْتَعَ السَّتَمْتَعَ السَّتَمْتَعَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ ﴾.

٣ ـ القرآن يقرِّر الوحدة الفكرية والشعورية والجسدية للعدو من فجر التاريخ إلى يومنا الذي نعيش فيه ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ عَوْمَا الذي نعيش فيه ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ اللّهُ مَا السَّتَمْتَعَ الَّذِينَ مَن قَبْلِكُمْ مِخَلَقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي حَاضُواْ أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللهُ .



٤ ـ معرفة سِيَرِ العدو ومخططه ونظمه وفعاليات أحداثه، جزء من إدارة المعركة مع الباطل ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوَةً وَاكْثَرَ أَمُوالاً وَأَوْلَـدُا الباطل ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ بِخَلَقِكُمُ كَمَا السَّتَمْتَعُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُلُهُمْ فِي الدُّنْيَاوَاللَّخِرَةِ فَكَلَقِهِمْ وَخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُلُهُمْ فِي الدُّنْيَاوَاللَّخِرةِ وَأَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُلُهُمْ فِي الدُّنْيَاوَاللَّخِرةِ وَأَوْلَتِهِكَ مَعِمْ وَعَدَاد العَامِل معه بوعي، والإعداد الكافي له مع الأيام. ضرورة تعينك على فقه واقعه، والتعامل معه بوعي، والإعداد الكافي له مع الأيام.

٣- من أكثر الحقائق عمقاً في القرآن أن كل الأعداء الذين وقفوا في وجه الإسلام من فجر التاريخ إلى يومنا هذا عادوا بالخسارة في الدارين ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ فَجَانُوا اللّهِ عَنْكُمُ قُونَةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَدَا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلَكِيكَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلَكِيكَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلَكِيكَ حَبَاطُوا أَوْلَكِيكَ هُمُ اللّحَسِرُونَ اللّه وهذا الدرس كفيل بالنهضة والعزة واستقبال أحداث المستقبل بفرح، وعدم الخضوع للأحداث الطارئة، والوقائع التي يفرضها زمانك.

٧ ـ من الفجائع في حق الإنسان أن يستقبل موكب الرسالة وشرفها ثم لا يخرج منها بالحقائق الكافية لنجاته في الدارين ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجِ



وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتَّ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾.

٨ ـ كل هذه المواكب غرقت في لجج الضلال، ولم تخرج في النهاية بحقيقة صالحة للعيش ﴿ أَلَهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتَّ أَنَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَمِن الأسف الكبير أن يكرر فرد، أو جماعة، أو مجتمع، أو دولة المعنى نفسه دون وعي لهذا التاريخ الباسط واقعه في الحياة.

٩ ـ عندما تتحوّل قراءة هذه الســير في كتاب الله تعالى وفي التاريخ لمجرد تسلية فلا قيمة لها في واقع صاحبها ﴿ أَلَمُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ۗ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾ وكل قراءة لا يتــم أخذ العبـرة الكافية منها فهي قــراءة غير ناضجــة ولا صالحة لبناء المستقبل عليها في شيء.

١٠ ـ جزء من مشكلاتنا أننا نقرأ التاريخ قراءة نظرية معزولة عن المشاعر والوجدان ﴿ أَلَهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَدِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ﴿ لَـو كَانَ لَنَا قَلَـوبِ وَاعِية لخرجت من درس التاريخ بعبرة كافية وافية.

١١ ـ إذا رأيت حاملاً لراية الإصلاح فأَبْرِمْ معه عقد إخاء ووفاء، فهو على الطريق وإن نأت به الديار ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ



11 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله هم موجبات للرحمة ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآ الْهُورِ وَلَيْمَوْنَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآ اللّهُونَ وَلَيْقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ بَعْضُ مُ اللهُ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَأَوْلَيْكَ سَيَرَ مُهُمُ اللهُ إِنَّ اللّهَ عَزِينَ حَكِيمُ اللهُ الله عَزِينَ حَكِيمُ الله الله عَن ركبها فتمسّك بهذه المعالم قدر وسعك، وكن منها على الطريق، ولا تتخلّف عن ركبها يوماً ما، فساحات الشرف تستحق هذا الزحام.

١٣ - لو لم يكن من بشائر الرباط في هذه الساحات إلَّا هذا الوعد الكبير لكان كافياً في المقام ﴿ أُولَكِيكَ سَيَرُ مُهُمُ مُ اللَّهُ ﴾.

١٤ - موكب الإيمان على موعد مع الحياة ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ عَدْنٍ جَنَّتِ عَدْنٍ جَنَّتِ عَرْفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْمُؤْمِنَاتِ عَدْنٍ عَرْفَوانٌ مِن تَعْلِهَ اللَّهِ أَكُ بَرُ ذَالِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ وَكُل ما هـ و آتٍ فهو قريب، وإن طال زمان الانتظار.

١٥ - تأمل هذه النهايات الكبرى ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِيهَا ٱلْأَنْهَا اللَّهِ عَدْنِ وَرِضُونَ أُمِّنَ مَلَا مَكْ اللَّهِ عَدْنِ وَرِضُونَ أُمِّنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ وَرَضُوانَ الرّب، وفوز عظيم كبير.
 أَكُ بَرُ أَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ آلَا ﴾ جنان عدن، ورضوان الرب، وفوز عظيم كبير.

١٦ - العمل يصنع آمال الإنسان ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى
 مِن تَحْنِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضُونَ مُّرِنَ



ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ عَاشُوا يَرْكَضُونَ فِي سَاحَاتِ الْحَيَاةِ، ويبذلون في سبيل الله تعالى، ويجهدون في بناء واقعهم حتى صاروا إلى هذا النعيم البهيج في النهايات.

١٧ ـ تصحيـح المفاهيم من أخطر القضايا التي عُنِيَ بهـا الوحي ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَعَنِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْدٍ وَرِضُونَ أُمِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ ومن الغبن أن تفوت الأمة معرفة مفهوم الفوز والخسارة على الأقل!

١٨ ـ أي انتصار في مجال من مجالات الحياة إذا لم يتوافق مع الوحي، وإلَّا فهو هزيمة في ثوب نصر مشوّه ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّاتٍ جَحِّرِي مِن تَعَنِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُوانٌ مِّن ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ١٠ ﴾.

١٩ ـ رأيتهم مراراً يصفقون لانتصارات وهمية لا علاقة لها بمفاهيم الربح والنصر والفوز في شيء ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضُونَ ۗ مِّرَبَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ وغبش المفاهيم وظلامها في واقع ما ضياعٌ لكثيرٍ من مقدرات الأمة التي تحتاج لفرح وبهجة في واقعها، واستنزاف لطاقات الأمة وأفراحها ومشاعرها في غير ما خلقت له.

٧٠ \_ إذا كلَّت قدمك، وضعفت همتك، وذبلت قواك، فانفث عليها بنهايات الطريق ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضُوانٌ مِّن ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يُعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَىٰهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِن فَضَّلِهِۦ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمَّ وَإِن يَـتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُّهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَمُكُمِّ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَكْنَا مِن فَضَّلِهِ عَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ فَلَمَّا ءَاتَىٰهُم مِّن فَضَّلِهِ، بَخِلُواْ بِهِ، وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخُلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٧٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنِ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمْ ٱلْغُيُوبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ ابذل وسعك في جهادهم بكل ما أوتيت من قوة ﴿ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ اشدد عليهم في جهادك لهم ﴿ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَمُ ﴾ مقرهم ومصيرهم ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ آلَ ﴾ ما أسوأ عاقبته!
- ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا ﴾ شيئاً من الكلام الذي نُسب إليهم ﴿ وَلَقَدُ قَالُوا كَلُمْهُ الْكُفْرِ ﴾ فهم كذبة في حلفهم وأيمانهم ﴿ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسَلَيْهِمُ ﴾ صاروا كفاراً بسبب ما قالوا ﴿ وَهَمْوا ﴾ بقتل رسول الله ﷺ ﴿ إِمَا لَمْ يَسَالُوا ﴾ ما لم يصلوا إليه ﴿ وَمَا نَقَمُوا ﴾ ما عابوا على رسول الله ﷺ ﴿ إِلّا أَنْ أَغْنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمِن فَضَلِهِ ٤ ﴾ إلّا أَنْ جعلهم أغنياءً بعد فقرهم ﴿ فَإِن يَتُوبُوا ﴾ من قولهم الذي أوجب لهم الكفر ﴿ يَكُ خَيْرًا لَمُمْ ﴾ أحسن عاقبة ﴿ وَإِن يَتَوَلُوا ﴾ من قولهم الذي أوجب لهم الكفر ﴿ يَكُ خَيْرًا لَمُمْ هُ أحسن عاقبة شديداً ﴿ فِي الدُّنِي اللهِ مِن الهم والحزن والعقوبات ﴿ وَالْأَخِرَةِ ﴾ بما ينالهم من الهم والحزن والعقوبات ﴿ وَالْأَرْضِ مِن وَلِي ﴾ يتولاهم ﴿ وَمَا لَمُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي ﴾ يتولاهم ﴿ وَلَا ضَيرٍ ﴿ اللهِ عَنهم المكروه.
- ﴿ وَمِنْهُم ﴾ من المنافقين ﴿ مَنْ عَنهَ دَ الله ﴾ أعطى العهود والمواثيق ﴿ لَمِن عَنهَ دَ الله علينا ﴿ لَنَصَدَقَنَ ﴾ في عالينا ﴿ لَنَصَدَقَنَ ﴾ في سبيل الله تعالى ﴿ وَلَنكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ الله علون الصالحات.
- ﴿ فَلَمَّاۤ ءَاتَـٰهُم مِّن فَضْلِهِ ۦ ﴾ وستع عليهم وبسط لهم رزقه ﴿ بَخِلُواْ بِهِ ۦ ﴾
   عن الإنفاق في سبيل الله تعالى ﴿ وَتَوَلَّواْ ﴾ عن الله تعالى ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ غير ملتفتين للخير.



• ﴿ فَأَعَقَبَهُمْ ﴾ جعل عاقبتهم ﴿ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ بأن جعل النفاق في قلوبهم ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ ﴾ بسبب خلفهم ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ ﴾ بسبب خلفهم لوعدهم ﴿ وَبِمَا كَذَبُهُ مَا وَعَدُوهُ ﴾ بسبب خلفهم لوعدهم ﴿ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ آَ اللهُ تعالى.

• ﴿ أَلَرْ يَعْلَمُوۤ أَأَتُ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ ﴾ ما يخفون في قلوبهم ﴿ وَنَجُونهُمْ ﴾ ما يظهرون ﴿ وَأَتُ اللّهُ عَلَـٰمُ الْغُيُوبِ ﴿ اللّهِ عَن علمه شيء ﴿ الّذِينَ يَلْمِزُونَ ﴾ يعيبون ﴿ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُؤَمِنِينَ فِ السَّدَقَاتِ ﴾ إن جاؤوا بكثير قالوا: هؤلاء مراؤون، وإن جاؤوا بقليل قالوا: الله غني عن صدقتهم ﴿ وَالّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ ﴾ لا يجدون قالوا: الله غني عن صدقتهم ﴿ وَالّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ ﴾ لا يجدون إلّا شيئاً قليلاً يتصدقون به ﴿ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ﴾ فيسخرون من المطوعين ﴿ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَانُ أَلِيمُ ﴿ اللّهِ ﴾ شديدٌ يومَ القيامة.



١ - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ لَو وَلِمُصلحين من بعده إلى يوم القيامة، ويبش ٱلمصيرُ ﴿ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله الله على يوم القيامة، لا تتوقفوا عن جهاد الأعداء لحظة، وواصلوا طريق الحياة مهما كان ثمنه في النهايات.

٢ ـ لا يستقيم أمر الدين في بلاد إلا بجهاد المناوئين من أهل الكفر والضلال «يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفْلُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَمُ وَبِئِشَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ ﴾.

٣ ـ في مرات كثيرة يحتاج الكفر والنفاق إلى صوت القوة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ جَهِدِ
 ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾.



٤ ـ قـوة الباطـل لا تصفعها إلّا قـوة الحـق ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنِّي تَجْهِدِ ٱلْكُفّارَ وَاللَّهُمْ اللَّهِ عَلَيْمٍ مَ وَمَأْوَرُهُمْ جَهَنَّدُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

ه ـ لم تتم علاقة ود دائمة ومستقرة مع العدو في أيام التاريخ كلها ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ جَهِدِ ٱلْكَفُونَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُ وَمَأْونهُمْ جَهَنَمُ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَأُونهُمْ جَهَنَمُ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَأُونهُمْ جَهَنَمُ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَأُونهُمْ جَهَنَمُ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَا تُوهِم خلاف ذلك فهو على غير طريق.

٦ ـ الجهاد هنا بمفهومه الواسع والمتمثّل في رايات العلم، والسيف، وكافة شؤون الحياة ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأْوَلَهُمُ جَهَنَمُ وَبِعُلَمْ وَبِعُلَمْ الْمُصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُومِهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّا ا

٧ ـ إقامة صرح العلم والتربية في كل واقع ومساحة هو قاعدة الطريق، وأصله الكبير لمناهضة العدو في أيِّ مكان ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمَ وَمَأْوَعَهُمْ جَهَنَامُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ وَمَأُوعَهُمْ جَهَنَامُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨ ـ من وعي الأمة في إدارة أولوياتها لمناهضة العدو تركيزها على التربية والتأهيل، وإعداد القوة الكافية لمناهضته في مستقبل الأيام ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ جَهِدِ ٱلْكَفَيْدَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغُلُظُ عَلَيْهِم وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٠ إذا أردنا أن نتصالح مع النفاق ونبرم عقداً للإخاء فإنما ننفخ في قعر قربة مثقوبة، لا يمكن أن نملأها أبداً ﴿ يَعَلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَكِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلّا آنَ أَغْنَى لَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ, مِن



فَضَّلِهِۦۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمَّ وَإِن يَـتَوَلَّواْ يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيـمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُّم وَلِيَ اللَّائِيلِ وَلَانَصِيرِ ۞﴾.

11 ـ مشكلة النفاق أنه يملك وجهين، وجهاً يستميت في الحلف، واختلاق الأعذار، والأيمان الكاذبة، ووجهاً يدير حرباً مسعورة، لا هوادة فيها ﴿ يَحَلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ اللّكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسُلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلّا أَن أَغْنَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضّلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكَ خَيْرًا لَمُكُمّ وَإِن وَمَا نَقَمُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكُمّ وَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكُمّ وَإِن يَتُوبُواْ يُكَ خَيْرًا لَمُكُمّ وَإِن يَتُوبُواْ يُكَ خَيْرًا لَمُكُمّ وَإِن يَتُوبُواْ يُكَ خَيْرًا لَمُكُمّ وَإِن يَتُوبُواْ يُعَدِّبُهُمُ اللّهُ عَذَابًا ألِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِي اللّأَرْضِ مِن وَلِي وَلا يَتَولُواْ يُعَدِّبُهُمُ اللّهُ عَذَابًا ألِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِي اللّأَرْضِ مِن وَلِي وَلا يَتَولُواْ يُعَدِّبُهُمُ اللّهُ عَذَابًا ألِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِي اللّأَرْضِ مِن وَلِي وَلا يَصَوير إِنْكُ ﴾ ومن فقه المؤمن ووعيه أن يدرك هذه الحقيقة، ويستعدَّ لها، وألّا يكون إمعة لا يفرق بين أوجه الحقائق والنفاق في مجلس، أو لقاء، أو حتى مساحة عمل وتاريخ.

١٢ ـ لو وجد النفاق على الإسلام وأهله طريقاً لم يُبق من جهده لاستئصالهم شيئاً ﴿ يَحْلِفُونَ عَلَى إِللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسَّلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَا أَنْ أَغْنَى لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا لَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِلَّهُ إِلَّا أَلَي مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

17 ـ لا حدود لرحمة الله تعالى، حتى المنافقين الذين ناصبوه العداء ووقفوا في طريق منهجه، وتسلطوا على عباده، يفتح الله تعالى لهم باب التوبة، ويعدهم بغفران الذنوب ﴿ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُكُمّ ﴾.

١٤ إذا أردت أن تتعرف على الأيمان التي لا واقع لها في حياة صاحبها فارصدها في واقع النفاق ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَ اللَّهَ لَـ إِنْ عَالَمْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَى النفاق ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَ اللَّهَ لَـ إِنْ عَالَمْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللَّهَ لَـ إِنْ عَنْهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ



وإذا وجدت من لا يحتفل بأيمانه، ولا يبالي بها، ولا يخشى عواقبها، فاعلم أن ذلك من علامات النفاق.

1۷ - كثيرون يقولون: إذا مَنَّ الله تعالى علينا بوظيفة، أو تخلصنا من ديوننا، أو جاءتنا العلاوة السنوية؛ سنهب من أموالنا لدين الله تعالى، ثم إذا أتاهم ما يتمنون أخلفوا الوعد وعادوا يشتكون ﴿وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَمِنَ ءَاتَكْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَى اللهُ وَقَوْلُواْ وَهُم لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَمَا ءَاتَكُهُ مِ مِّن فَضَّلِهِ عَجُلُواْ بِهِ وَقَوَلُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

1۸ - وآخرون يقولون: إن مَنَّ الله تعالى علينا بوقت لنصرفنه في الدعوة إلى دين الله تعالى، ولئن عينت في موقع كذا، أو في وظيفة كذا لأبذلنَّ لدينه ما أستطيع، فإذا تحقق لهم ما يريدون عادوا مشغولين بذواتهم غير مدركين لتبعات عهودهم ووعودهم ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَهِنَ التَكْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَى النَّكُونَنَّ مِنَ الصَّلِهِ عِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ لَهِ عَلَى اللهُ اللهُ لَهِ عَلَى اللهُ اللهُ

١٩ - كم هي نِعَم الله تعالى علينا! وكم هو تقصيرنا في القيام بحقوقها من الشكر والعرفان! ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللهَ لَـ إِنْ ءَاتَـٰنا مِن فَضَٰ لِهِ عَلَى النَّكُونَنَ مِنَ الصَّنلِحِينَ ﴿ وَمَنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللهَ لَـ إِنْ ءَاتَـٰهُم مِّنْ عَنهَدَ اللهَ لَـ إِنْ عَنْمُ اللهِ عَنْ فَضْ لِهِ عَنْ فَضْ لِهِ عَنْ فَضْ لِهِ عَنْ وَتُولُواْ وَهُم مُّعَرضُونَ ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله



مؤلم أن نتوسّل إلى الله تعالى بكل شيء، ثم إذا أفاض علينا من وابل فضله عدنا متردّدين.

٢١ ـ النفاق نبتة سوء، وأثرٌ من خُلْفِ العهود والمواثيق والكذب ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَتَصُورُونَ يُوماً أَنْ إهدار موعد ما والتخلُّف عن عهد وميثاق موجبٌ لصاحبه هذا المرض الكبير!

٢٢ ـ مشكلة النفاق أنه لا ترجى لصاحبه عافية ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ لِكَا يَوْمِ لَكُلُونُهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ لَيْ يَلْقَوْنَهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا وَعَعْ فَيه وَقَعْ فَيه وَقَعْ فَي كُلُ سُوء، ومن تلبّس بثوبه قل أن يقلع عنه مع الأيام.

٢٣ ـ لا يفوت الله تعالى شيء ﴿ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَ اللهُ وَأَنَ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ تعالى منه شيء.

٢٤ ـ ماذا لو جـرى واعظ القرآن في قلوبنا كل حين؟! ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُواْأَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُواْأَتَ ٱللَّهَ عَلَـٰهُ الْغُـيُوبِ ﴿ اللَّهِ عَلَـٰهُ اللَّهُ عَلَـٰهُ الْغُـيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ عَلَـٰهُ اللَّهُ عَلَـٰهُ الْغُـيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ عَلَـٰهُ اللَّهَ عَلَـٰهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَـٰهُ اللَّهُ عَلَـٰهُ اللَّهُ عَلَـٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَـٰهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٢٥ ـ كل حدث يجري في واقع صاحبه، إنما يجري على فقهه بهذا المعنى الكبير ﴿ أَلَرُ يَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَلَ اللّهَ عَلَـٰمُ اللّهُ عَلَـٰمُ اللّهُ عَلَـٰمُ اللّهُ عَلَـٰمُ اللّهُ اللّهُ عَلَـٰمُ اللّهُ اللّهُ عَلَـٰمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَـٰمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل



٢٦ ـ هـذه حكايـة النفاق في سـوق البطاليـن كل مرة ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُقْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرً فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَنَاكُ أَلِيمُ اللَّهُ ﴾.

إذا رأيتهم يتوزعون السخرية، ويتناقلون أقوالها، ويجهدون في توسيع نطاقها، فتلك بؤر النفاق لا تبرحها عين ناقد ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤَمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَّخَرُونَ مِنْهُمُ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخْرُونَ مِنْهُمُ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخْرُونَ مِنْهُمْ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخْرُونَ مِنْهُمْ لَا يَعِينَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ هِا إِلَيْهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ هَا إِلَيْهُمْ وَلَمْ مُنْهُمْ وَلَمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ هَا إِلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ فِي إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ إِلَيْهُمْ وَلَهُمْ مُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُؤْمِنَا مُ إِلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَلَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

٢٨ ـ لا تنتظر كثيراً في التعرّف على رؤوس النفاق وأساطينه، يكفيك حدث واحد، وأزمة تمر بالأمة، وقضية تدار في واقعهم لترى شغبهم على المصلحين والمطّوعين في الخيرات ﴿ ٱلَّذِينَ يُلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهدَهُمْ فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ عَنَابٌ أَلِيمُ اللهُ عَنَابٌ أَلِيمُ اللهُ عَنَابٌ اللهُ عَدَابٌ أَلِيمُ اللهُ عَنَابٌ اللهُ عَدَابٌ أَلِيمُ اللهُ عَنَابٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَابٌ اللهُ عَنَابٌ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٩ ـ يا أهل الإيمان، والمطوّعين في الخيرات، لا يضركم حديث الساخرين، فلم يتوقف منذ زمن الرسالة وأيام النبوة، وسيظل كذلك، فسيروا على ما سار عليه أولئك الكبار ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْمٌ عَذَابٌ اللَّهُ إِلَى ﴾.

٣٠ ـ إن أعطوهم من الصدقات ضجُّوا بالفرح والمدح والثناء، وإن منعوهم منها تناولوهــم باللمز والهمــز ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي السَّحْرَ وَالله مِنْ اللهُ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمُ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمُ وَلَيْ عَذَابٌ لَلِيمُ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهدَدُهْ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمُ وَلَيْ عَذَابٌ لَلِيمُ الله هذه سنة التاريخ التي لم تتخلف يوماً ما!

٣١ \_ لا تقلق من سخرية هؤلاء من مؤمن، الله تعالى سيتولَّى المشهد كاملاً ﴿ فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمُ لَا اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَاكُ أَلِيمُ ﴾.



ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً-وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوٓا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَةٍ مِنْهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبْدًا وَلَن نُقَيْلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِالْقَعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَاَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَكِلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِقِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ اللَّهِ وَلَا تُعُرِّجِنْكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولُكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَغِرُونَ ۗ وَإِذَا أَنزِلَتُ شُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ﴿ اللَّهُ



#### ۱۳۰۰ التفسير کی

- ﴿ٱسۡتَغۡفِرۡ هَٰكُمۡ ﴾ اطلب لهم المغفرة ﴿أَوُلَا شَتَغۡفِرُ هَٰكُمۡ ﴾ أو لا تطلب لهم المغفرة، كلُّ ذلك سواء ﴿إِن تَسۡتَغۡفِرُ هَكُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةً ﴾ تسأل الله تعالى أن يغفر لهم سبعين مرة ﴿فَكَن يَغۡفِر اللّهُ لَهُمُ ﴾ ذنباً مما اقترفوه ﴿ذَلِك ﴾ وسبب ذلك ﴿بِأَنّهُمۡ كَمُ وَسُولِهِ ﴾ جحدوا أوامر الله تعالى وأوامر رسوله ﷺ ولم يرعوها حقها ﴿وَاللّهُ لاَيَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللهُ تعالى فلا يدلهم على خير، ولا يوفقهم لفضيلة وبر.
- ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾ المتخلِّف ون عن الجهاد ﴿ بِمَقَّعَدِهِم ﴾ بقعودهم ﴿ خَلَفَ رَسُولِ ٱللّهِ ﴾ مخالفين لرسول الله ﷺ ﴿ وَكَرِهُوۤ ا أَن يُجُلِهِدُواْ بِأَمَولِهِمَ وَأَنفُسِهِم فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ استبقاءً لها ﴿ وَقَالُواْ ﴾ أي المنافقون: ﴿ لَا نَنفِرُواْ فِي الْخَرِهِم ﴿ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ الْخَرِ ﴾ لا تخرجوا؛ فالوقت حرٌ لا يناسب الخروج ﴿ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ كَرًا ﴾ أقوى من حر الدنيا وأشد منه ﴿ لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ الله ﴾ ما عند الله تعالى من جزاء.
- ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا ﴾ مدة هذه الدنيا ﴿ وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا ﴾ يوم القيامة ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللّهِ بسبب كسبهم للأعمال القبيحة السيئة ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ ﴾ أعادك من سفرك هذا ﴿ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُم ﴾ من المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك ﴿ فَالسَّتَعْذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ ﴾ إلى غزوة أخرى ﴿ فَقُلُ ﴾ لهم: ﴿ لَن تَغَرُّجُواْ مَعِي أَبدًا ﴾ مرة أخرى ﴿ وَلَن نُقَيْلُواْ مَعِي عَدُواً ﴾ بعد اليوم ﴿ إِنّ كُرُ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوّلَ مَنَةٍ ﴾ رضيتم بالتخلف عن الجهاد في تبوك ﴿ فَاللّهَ عَرُوا مَعَ المتخلف عن الجهاد في تبوك ﴿ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخِهاد في الجهاد في المتخلف عن الجهاد في تبوك ﴿ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْجَهاد في المتخلف عن الجهاد في تبوك ﴿ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخَهادِينَ ﴿ المتخلفِينَ عن الجهاد في تبوك ﴿ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخِهادِينَ اللّهِ المتخلفين عن الجهاد.



- ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ من المنافقين ﴿ وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ ﴾ بعد الدفن لتدعو له ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۦ ﴾ وذلك لأنهم كفرة ﴿ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾ خارجون عن طاعة الله تعالى.
- ﴿ وَلَا تُعَجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَادُهُمْ ﴾ مهما كانت كثيرة وجميلة ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنَّ يَعَذِّ بَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا ﴾ بما فيها من المشاق والمعاناة والقلق ﴿ وَتَزْهَنَ اللهُ تَعالَى.
   أَنفُسُهُمْ ﴾ وتخرج أرواحهم ﴿ وَهُمْ صَحَافِرُونَ ﴿ الله تَعالَى.
- ﴿ وَإِذَاۤ أُنزِلَتُ سُورَةٌ ﴾ من سـور القرآن الكريم ﴿ أَنَ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ﴾ فيها دعوة إلى الإيمان بالله تعالى، والجهاد مع رسـول الله ﷺ ﴿ اللّهَ عَنَا اللّهَ اللهِ اللهُ اللهُ

## القائل) المنظمة المنظمة

الفسق يؤول بصاحبه في النهاية للخذلان ﴿أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَعَمْ مُرَاةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَعَمُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِكِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٣ - كم من معصية حالت دون صاحبها والهداية ﴿ٱسۡتَغۡفِرَ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرَ لَهُمُ اللّهَ لَهُمُ وَاللّهَ وَرَسُولِهِ اللّهُ لَهُمُ ذَالِكَ بِأَنّهُمُ كَعَرُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمُ سَبۡعِينَ مَرّةً فَلَن يَغۡفِرَ ٱللّهُ لَهُمُ ذَالِكَ بِأَنّهُمُ كَعَرُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ -



وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴿ ﴾ الكفر أصل المعاصي، ورأسها وذروة سنامها، والفسق درجات، وكل معصية حائلةٌ بين صاحبها وبين آماله في الدارين، على قدرها وأثرها في دين الله تعالى.

٤ ـ التخلُّف عن العمل والجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم مظاهر النفاق في حياة صاحب، فكيف بالفرح فيه والسرور به! ﴿ فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٥ ـ كم مرة تخلفتَ عن رسالة ومشروع وقضية في حياتك؟ كم مرة كان ينتظرك الإسلام وتحتاج إليك أمتك في شيء، ومع ذلك لم يتحقق لك شرف هذه المشاركة؛ وقعدت عن دعمهما وتخلفت عن مشاهد العز؟ ﴿ فَرَحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنِفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٠٠٠.

٦ ـ هــل في وقتك وقــت الله تعالى تدفعــه لهموم أمتك؟ كــم تبذل لدينك ومنهجك ورسالتك؟ ﴿ فَـرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوٓاْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَاننَفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّو كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٧٠ ﴿ هـ وَلاء المنافقون فرحـ وا بتخلفهم فما أنت صانع بقعودك في زمن الحاجات!

٧ ـ ما الفرق بين منافق فرح بمقعده خلاف رسول الله ﷺ زمن الحاجات، ورجل فرح بتخلف ماله أو جهده أو وقته عن نصرة دينه ومنهجه! ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا ۚ لَّوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٠٠٠.



٨ - كثيرون آثروا أموالهم بظروفهم وحاجاتهم وشؤونهم عن قضايا دينهم، وهو الطريق نفسه أو قريباً منه ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوَا الطريق نفسه أو قريباً منه ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ أَن يُجَهِدُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ الله عم مرة دُعُوا للمشاركة في دعم حلقة تحفيظ، أو رسالة دعوة، أو إعانة، وضنتُوا على دين الله تعالى ببضعة ريالات!

٩ ـ استثقلوا الطريق، وحسبوا شقته؛ فوقعوا في الحسرات ﴿ وَقَالُواْ لَا لٰنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ وكم من أبناء الأمة اليوم من حسب هذه المسافات، فتخلّف للأسباب ذاتها، والله المستعان؟!

١٠ حم من ضَحِكٍ في عُرْضِ الطريق خلّف بكاءً كثيراً؟! ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ
 كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١١ ـ هذه الحياة لا شيء، وإن طال فيها عمر إنسان! ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ الله ايات!

١٢ ـ إياك أن تعتقد أن قدراً نزل مفصولاً عن أسبابه، ما نراه في واقعنا هو نتيجة لكسبنا ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٣ ـ مشكلتنا أننا لا ننظر إلى الوراء في زمان الأحداث، نُحَوْقِلُ ظانين أن القدر مفصولٌ عن أسبابه ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٤ من وعيك وكمال عقلك في كل فاجعة، أو مصيبة، أو عقبة تعترض طريق أيامك، أن تفتش تاريخك، وتعود لقراءة خطواتك في زمانك السالف من عمرك فليَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله شهر ثم تستعتب ربك، وتعود تائباً منيباً.

١٥ ـ الدروس والمشاهد والتطبيقات التي صنعها المنافقون في الواقع كافية في استيعاب خبثهم وعدائهم للإسلام ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِهَةٍ مِّنْهُم فَٱسْتَعْذَنُوكَ



لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِى أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوَّا ۚ إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُواْ مَعِي عَدُوَّا ۚ إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ مَنْ اللَّهُ ﴾.

17 ـ حتى لو كان بالمسلمين مسغبة شديدة فلا يمكّن المنافقون من المشاركة في حادث مهما بلغت الحاجة إليهم ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَٱستَّعْذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَةٍ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ اللهُ ﴾.

١٧ ـ القلة المؤمنة الصادقة الثابتة على الطريق أثمن ألف مرة من جموع كثيرة تشم خبث صفها على بُعْدِ مسافات ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَةِ مِنْهُمْ فَٱسْتَعُذَنُوكَ لِلَّحُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ اللهُ .

19 ـ المصرون على الاستئذان من ثغور الأمة في كل مرة، والمعتذرون في كل حين ﴿ فَإِن حين، فيهم من شُعَبِ النفاق على قدر هذا المعنى في واقعهم كل حين ﴿ فَإِن رَجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغْرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًا مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًا مَعِي مَدُواً إِن كُور رَضِيتُم بِاللَّهُ عُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّالَةُ الللللَّاللَّاللَّهُ الللللَّاللّ

٢٠ ـ كم مرة أوكل إليه مشروع فاعتذر! وكم مرة ناداه ثغر فتخلّف! وكم مرة بعدما اجتمعت كلمة سواء خرج من صفها بأدنى الأعذار! هذه شُعَبُ النفاق، ومن وجد منها شيئاً؛ فليلذ بالجماعة، وليتخلّص من مشاهد النفاق ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ



طَآبِهَةِ مِنْهُمْ فَٱسۡتَءۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَن تَخۡرُجُواْ مَعِى أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوَّا ۖ إِنَّكُرُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٢٢ \_ حثالات النفاق لا يصلح منها إلَّا القعود ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمَ فَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغَرُجُواْ مَعِى أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوًّا ۚ إِنَّكُورُ رَضِيتُم فَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغَرُجُواْ مَعِى أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوًّا ۚ إِنَّكُورُ رَضِيتُم بِاللهُ عَلَى مَتَفلت بِاللهُ عَلى مَتَفلت مِن الترامات الحق. دين الله تعالى أكبر من أن يَتسوَّلَ هؤلاء في عُرْض الطريق.

٢٣ ـ المؤمن لا يلدغ من جُحْرٍ مرتين ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسَتَغُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِى أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوَّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم فَاسَتَغُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِى أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوَّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِاللَّقَعُودِ أَوَّلَ مَرَةٍ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلخَلِفِينَ ﴿ اللهِ تَعَلَي تَخلفهم الأول كافٍ في أَلا تعقد عليهم راية، أو تثق بهم في مشروع، أو توكل إليهم مسؤولية.

٢٤ ـ لا تكن إمعة، أو تضع ثقتك في غير مظانها، أو تصدق كل ما يقال لك،
 يكفي الحرَّ الدرسُ من أول إشارة ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَةِ مِّنْهُمْ فَٱستَّعْذَنُوكَ
 لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَنَ وَفَاقَعُدُواْ مَعَ الْخَلِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ الللللللّ

٢٥ \_ الذين عاشوا يطاردون الدين، ويهبون لعدائه أوقاتهم وأموالهم، وكفروا بالمنهج والرسالة والرسل، لا يستحقون الاحتفاء بهم، أو الصلاة عليهم، حتى لو كانوا في الصورة الظاهرية مع المسلمين، وفي بيوت الله تعالى ﴿ وَلَا تُصُلِّ



عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ عَلَىٰ فَنْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ

٢٦ ـ من العزة بهذا الدين ألا يقام فيه لمنافق أو عدو لدين الله تعالى شأن ﴿ وَلَا تُصلِّ عَلَى آلَهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ تَصلِّ عَلَى آلَهِ أَكُمْ كَفَرُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ اللهِ عَلَى إِللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ اللهِ عَلَى إِللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ اللهِ عَلَى إِللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ اللهِ عَلَى اللهَا عَل

٢٧ ـ الاحتفاء بالإنسان مشروط بقيامه بحق هذا الدين، ومن لم يكن له في دين الله تعالى شأن، أو عاش مناهضاً لفكرته؛ فحقه رغام التراب ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِدِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ ع

٢٨ ـ كل مال وولد لا يمدان في رحاب الإسلام ولا يدفعان بقيمه فلا قيمة لهما في واقع الحياة ﴿ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوالْهُمُ وَأَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنيَا وَتَزَهْنَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ صَافِحُونَ اللَّهُ أَلَّهُ أَن اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

٣٠ ـ لا تحسبن صاحب المال القابض له عن الخيرات هنيئاً بماله! كلا وإنما يشعر بالويلات ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُولَهُمْ وَأَوْلَكُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُكُمْ مَ وَهُمْ صَحَافِرُونَ اللَّهُ ﴾.

٣١ ـ رأيت آباءً يتنفسون من ثقب إبرة لما يجدونه من أبنائهم من ضياع ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُواَ لَهُمُ مَ وَأَوْلَدُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ مَ كَافُهُمُ مَ وَهُمُ كَافُهُمُ مَ وَهُمُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ مَ كَافُهُمُ مَ وَهُمُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ مَ كَافُهُمُ مَ وَهُمُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَهْقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزَهْمَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ مَا اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزَهْمَ اللَّهُ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ مَا اللَّهُ أَن اللَّهُ أَن اللَّهُ أَن اللَّهُ أَن اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ أَن اللَّهُ أَنْ يُعَالِمُ اللَّهُ أَن اللَّهُ أَن اللَّهُ أَنْ يُعَالِمُ اللَّهُ أَنْ يُعَالِمُ اللَّهُ أَنْ يُعَالِمُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ يُعَالِمُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَن اللَّهُ أَنْهُمْ مِنَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلَالَالُهُ أَلَالًا لَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ الللّٰهُ أَلْهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو



٣٢ ـ ثمة آباء لم يقفوا على أبواب الشُّرَط، ومواقف الذل، وأماكن الحسرات إلَّا مع أبنائهم ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُواْ لُهُمُ وَأَوْلَكُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ مَع أبنائهم ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُواْ لُهُمُ مَ وَأَوْلَكُهُمُ مَ إِنَّا اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم مِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ اللهُ ا

٣٣ ـ مشكلة كثيرين أنهم يحسبون الكثرة هي كل شيء، وفاتَتْهُم هذه الصور التي يجدونها في كل حين ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالْهُمْ وَأَوْلَكُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنيّا وَتَزَّهَى أَنفُسُهُمْ وَهُمْ صَكِفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

٣٤ ـ الفرح الحقيقي بمال أورد صاحبه منازل الشرفاء، وولد يفيض على والده بأفراح الدارين، وما عــدا ذلك فلا مفروح به ﴿ وَلَا تُعَجِّبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوَلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَاهُمْ صَكْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّ

٣٥ ـ ما الغبطة إلَّا في مال يدفع به صاحبه في توسيع دائرة الإسلام، وولد صالح يفتح آفاقاً للخيرات، وما عداهما ظلام ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالْهُمُ وَأُولَكُ هُمُ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَا يُضِرُونَ ﴿ ﴾.

٣٦ ـ ما استأذن من فضيلة وهو يستطيع إلّا صاحب نفاق ﴿ وَإِذَآ أَنْزِلَتُ سُورَةً أَنْ عَامِنُواْ بِاللّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اَسْتَعُذَنَكَ أَوْلُواْ الطّوّلِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْفَولِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْفَولِينِ وَطُيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا الْقَلَولِينَ اللّهُ رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوالِفِ وَطُيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٧ - إذا رأيت مواقع البر تقوم بدونك، وبت تتخلّف كثيراً عن الخيرات، وترى نفسك في مؤخرة صفوف الفضيلة؛ فاضرب على صدرك، وانهض عن مساحات النفاق وانْجُ بنفسك قبل الفوات ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ وِاللّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ الطّولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَعِدِينَ ﴿ اللّهِ وَجُهِدُواْ مِنْ اللّهِ وَجُهِدُواْ بِأَن رَسُولِهِ اسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ الطّولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَنعِدِينَ ﴿ اللّهِ وَجُهِدُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُهِعَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾.



٣٨ ـ حين يقام شأن للأمة، ثم تتخلّف عنه بأدنى عذر؛ فتلك بؤر النفاق التي يوشك صاحبها ألا يرى النور ﴿ وَإِذَاۤ أُنزِلَتُ سُورَةٌ أَنَ ءَامِنُواْ بِٱللّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ السَّعَ ذَنكَ أُوْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمَّ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ مُ كَرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَقْقَهُونَ ﴾.

\* \* \*



رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُيعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكِينِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِيكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةً مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيدٌ ١٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ الله الله إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَقْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيكَاءً كَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



﴿رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ المتخلفين ﴿وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ ختم
 عليها ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُ لَا يَفْهُمُونَ .

التفسير

- ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ ولم يتوانوا كمسا فعل المنافقون ﴿ وَأُوْلَئِمِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ ﴾ العواقب الحسنة ﴿ وَأُوْلَئِمِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ ﴾ العائزون يوم القيامة.
- ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتٍ ﴾ بساتين ﴿ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾
   لا يخرجون منها ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللّٰهِ ﴾ الذي ليس بعده فوز.
- ﴿ وَجَآءَٱلْمُعَذِرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ المعتذرون عن الجهاد ﴿لِيُؤْذَنَ لَهُمْ ﴾ في التخلّف ﴿ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْٱللّهَ وَرَسُولَهُ. ﴾ عن الجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿ عَذَابٌ ٱلِيمُ ﴿ آلِيمُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللهِ عَدَابٌ اللهِ عَلَى اللهِ عَدَابٌ اللهِ عَلَى اللهِ عَدَابٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو
- ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ ﴾ الشيوخ والنساء والصبيان ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ وهم كل من عجز عن المشاركة في الجهاد لعذر المرض ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ ﴾ لا يجدون زاداً ولا راحلة يتبلّغون بها إلى الجهاد ﴿ حَرَجٌ ﴾ إثه ﴿ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أخلصوا له وصدقوا في تطلب الجهاد وحبسهم العذر حقيقة ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ عقاب أو مؤاخذة ﴿ وَاللّهُ عَنفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَجِيمٌ ﴿ الله ﴾ بالضعفاء من المؤمنين.
- ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ ولا إثم على من أتاك يطلب
   راحلة يجاهد عليها ﴿ قُلْتَ لَا أَجِـ دُمَا أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ فاعتذرت منهم



بذلك ﴿ تَوَلَّواْ ﴾ فخرجوا من عندك ﴿ وَّأَعَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ بكاءً على فوات الجهاد ﴿ حَزَنًا أَلَا يَجِ دُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ تعالى.

• ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ ﴾ الإثم والحرج ﴿عَلَى ٱلَذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ ﴾ من الجهاد ﴿وَهُمْ أَغْنِياَ أُنِ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ ﴿وَهُمْ أَغْنِياَ أُنَّ كُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ المتخلفين ﴿وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ ختم عليها فلا تهتدي إلى حق ﴿فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الله تعالى من العقوبة على تخلفهم.

١ ـ لا يمكن للقلوب الحية أن تكون في مؤخرة الصفوف ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ مساحات من النفاق.

٢ ـ مجرد الرضا بالتخلّف والقعود مع الخوالف رسالة وإنذار بأن صاحب هذا الشأن منافق أو معلول ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَفَقَهُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَقَهُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا الشأن منافق أو معلول ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا

٣ ـ إذا لم تشعر بأثر تخلفك عن الفضيلة، ولم تُلق بالاً لتأخرك، فأدرك نفسك
 ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُحِعَ عَلَى قُلُوبِهِمَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
 فكيف بالفرح أنه لم يشارك، وأن ظلاله أطيب له من ذلك المكان!



 أقرب تعريف للفلاح في الدارين: أن تهب مالك ووقتك وجهدك وفكرك ومشــاعرك أوقافاً في ســبيل الله ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ لَمُهُمُ ٱلْخَيْرَاثِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠.

٦ ـ النجاح صناعة يملكها الموفَّقون ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَ ٱللَّهُ لَمُمُ جَنَّنتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ ﴾.

٧ \_ الجيل الأول حمل همَّ الدعوة، وجاهد في سبيل تمكينها، وبذل من أجلها ولها كل شيء، وتحقق لهم في النهاية كل شيء. هل تخيلت يوماً نبيك ﷺ يجوب الفيافي والقفار وحده، ويبذل من جسده ومشاعره ووجدانه كل شيء من أجل هذا الدين! هل تخيلت تلك اللحظة التي كُسرت فيها رباعيته، وشُج وجهه، وسقط على الأرض بعد أن أجهده التعب، وأُلقِيَ به صريعاً على التراب! هل تخيلت ذلك الجيل وهو يقف معه وأمامه ومن خلفه، ويضحي في سبيل الله تعالى بكل شيء! كم هم الذي ودَّعوا الحياة وهم في ساحات الجهاد! هل تخيلت يوماً أن يضحى الإنسان بدمه من أجل دينه ومنهجه! هذه هي المواقف التي جاءت الشهادة الربانية بتزكيتها، ومدحها، والثناء عليها إلى يوم القيامة ﴿لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَكَ نَا عَلَى الطريق، وابذل في سبيل تلك الغايات ما تستطيع، وإياك والتخلّف عن ساحات ذلك الموكب الكبير.

٨ ـ القعود عن العمل لهذا الدين عار، والتخلّف عن حياضه رذيلة تستحق العذاب ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّيمُ ١٠٠٠ ﴿.



10 - أصحاب الأعذار ليس عليهم من لوم ولا عتب في التخلف عن العمل لهذا الدين ومَدِّ مساحته ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا الدين ومَدِّ مساحته ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلصَّحُواُ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ رَحِيمٌ ﴿ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَيلٍ وَٱللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهَ وَلاَ عَلَى ٱلّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مَ قُلْتَ لاَ سَيلٍ وَٱللّهُ عَنفُورٌ رَحِيمٌ وَالْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه المَا عَلَى النهاية.

11 - الدين لا يكلفك فوق طاقتك، ولا يُحَمِّلك ثقيلاً، فقط يثرّب عليك أن تكون قادراً على خدمته، ثم لا تتقدم للمساهمة في إثراء واقعه ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلْذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ اللهُ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَا عَلَى ٱلنَّينَ إِذَا مَا ٱتَوَكَ لِللهُ عَلَى ٱللَّذِينَ إِذَا مَا ٱلْوَلَى لَا اللهُ مَعِ لَا اللهُ مَعِ مَلَكُ لِهُ تَوْلُواْ وَاللهُ عَلَى اللهُ مُعَ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَالْعَيْمُ لَعُلَى اللهُ مَعِيفُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَرَنًا ٱللهُ عَلَى اللهُ مَعْ مَلَكُ لِهُ وَلَا اللهُ مَعْ مَلَكُ لِهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَعْ مَلَكُ لِهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَعْ مَلَكُ لِهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ

17 - إذا كنت لا تملك قلماً يحرر فكرة، أو لساناً ينكر منكراً، أو قدماً تنقلك إلى مشاهد الطاعات، أو جاهاً يقوم بدوره في توسيع رقعة دين الله تعالى فتكفي نيتك لتبلغك آمالك، ولا يلحقك من مساحات التخلّف شيء ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلْذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ.



مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيدٌ ١٠٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُما أَمْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِـ دُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٣ ـ ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ تصلح دواءً للمجهدين والمعدمين والذين لا يملكون شيئاً يشاركون به في مَدِّ رقعة هذا الدين، وتوسيع منهج الله تعالى في الأرض.

١٤ \_ ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ لا تصلح عذراً للمتخلفين عن ساحات العمل، والمتمسكين بأهدابها عند التخلف والقعود.

١٥ ـ يســتلم عملاً تطوعياً، ثم تبدأ رحلة تخلفه، وأول ما يُناقش في تخلفه يردد ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ أحشفاً وسوء كيلة!

١٦ ـ ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ بعد أن يبذلوا كل شــيء في سبيل الله تعالى، ويستفرغوا وسعهم في تلك الغايات.

١٧ ـ هل رأيت معدماً وفقيراً ومقعداً وعاجزاً يبكي لأنه لم يجد شيئاً يشارك به في خدمة الإسلام؟! ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِـدُ مَا ۚ أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ هَذَهِ وَاللَّهُ الْحَيَاةِ !

١٨ - يا حسرة على العباد، هذا مُقعدٌ عاجزٌ يبكي ألا يجد شيئاً يشارك به في خدمة دينه ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُمَا آَجِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠٠ وذاك موسر متعافٍ لم يجد مضضاً في قلبه على فوات تلك الخيرات.



19 ـ مؤلم لحد الوجع أن ترى مقتدراً في ساحات الإسلام لم يهب لدينه شيئاً رغم ما مَنَّ الله تعالى عليه من خيرات ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَمَّا وَفُهُمْ أَغْنِيكَا أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ ﴾.

٢٠ ـ كم من إنسانٍ مَنَّ الله تعالى عليه بعافيةٍ في جسده، وسعةٍ في ماله، وفضلِ وقتٍ في يومه، وجاهٍ وسلطانٍ ومكانةٍ في وظيفته، ولم يتشرَّف بعد بخدمة دينه حتى هذه اللحظة ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَاكَ وَهُمَّ أَغَٰنِياَ أَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿إِنَّهُ مَا لَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿إِنَّهُ مَا لللهِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿

٢١ ـ المسؤولية وتبعات الأحمال لأولئك الذين يملكون كل شيء ثم لا يتمكنون من المشاركة في شيء ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَىٱلَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياَهُ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿إِنَّ ﴾.







يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَادِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضَوا عَنْهُمُ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ اللَّهِ عَلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرْ ٱلدَّوَآبِرُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ



# \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ يَعۡتَذِرُونَ إِلَيۡكُمُ ﴾ أي المنافقون ﴿ إِذَا رَجَعۡتُمۡ إِلَيْهِمْ ﴾ إذا عدتم من الجهاد ﴿ قُلُ ﴾ لهم ﴿ لَا تَعۡتَذِرُوا ﴾ عن تخلفكم ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكُمُ ﴾ فلن نصدقكم ﴿ قَدْ نَبَانَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ أعلمنا الله تعالى عن سبب تخلفكم ﴿ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ﴾ يطلع الله تعالى على عملكم وأخباركم وسيُعْلِمُ بها رسول الله ﷺ ﴿ ثُمُ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ ﴾ السر ﴿ وَالشَّهَدَدَةِ ﴾ العلانية ﴿ فَيُنْتِئُكُم ﴾ فيخبركم ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعۡمَلُونَ ﴿ اللهُ ﴾ بأعمالكم كلها.
- ﴿ سَيَعَلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ إذا رجعتم إليهم ﴿ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ ﴾ اتركوهم ﴿ إِنَّهُمْ عَنْهُمْ ﴾ حتى لا توبخوهم وتعاتبوهم ﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ ﴾ اتركوهم ﴿ إِنَّهُمْ رِجْسُ ﴾ خبثاء ﴿ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَمُ ﴾ مقرهم جهنم يوم القيامة ﴿ جَ زَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَأْوَلَهُمْ بَسبب كسبهم.
- ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمُ مِ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ ﴾ حتى ترضوا عنهم ﴿ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَ لَكُ اللهُ تعالى. اللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ أَنَّ اللهُ تعالى.
- ﴿ ٱلْأَعْرَابُ ﴾ سكان البادية ﴿ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا ﴾ من غيرهم ﴿ وَأَجَدُ ﴾ وأحدَ وأحدَ وأحدَ وأحدَ وأحدَ وأحدَ وأحدَ وأكثر وأحدى ﴿ أَلَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ٤ ﴾ من الشرائع والأحكام لبعدهم عن مواطن العلم ﴿ وَٱللّهُ عَلِيمٌ ﴾ بمنا يصلح عباده ﴿ حَكِمٌ ﴿ اللهُ ﴾ في تدبير أمره وشأنه.
- ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ ﴾ من الزكوات والصدقات ﴿ مَغْرَمًا ﴾ غرامة وخسارة ﴿ وَيَتَرَبَّصُ ﴾ وينتظر ﴿ بِكُرُ ٱلدَّوَآبِرَ ﴾ الأحداث والمصائب

﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءِ ﴾ عليهم المصيبة والشر ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لما يقولون ﴿عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ ﴾ بما يفعلون.

• ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ كحال أهل الإيمان ﴿ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُكتٍ عِندَ ٱللهِ ﴾ ينوي بها القربة عند الله تعالى ﴿وَصَلُوَاتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ ويرجو بها كذلك دعاءه ﷺ لهم وتبريكه عليهم ﴿ أَلَّ إِنَّهَا قُرْبَةً لَّهُمْ ﴾ ما دامت بهذا الوجه ﴿ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ ﴾ يشملهم برحمته ﴿إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿رَّحِيمٌ ١٠٠٠) ﴿ بالمؤمنين.



١ - الأعذار الواهية لا يلقي لها الإسلام بالا ﴿ يَعَلَّمَ إِنَّا كُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمُّ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَىٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴿

٢ ـ الكــذب والزيف لا يســتطيع تغليف الحقائــق ﴿يَعْـتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَةِ فَيُنَتِّئُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ يستطيع كثيرون الخروج من مآزق الحياة كذباً وزوراً، غير أنهم في الحقيقة يقعون على وجوههم في الوحل! يمكنك أن تعتذر بما ينجيك من مساءلة مَنْ أمامك، ولكنك توغل في الظلام في جناب ربك. الأعذار الواهية لا يمكن أن تصنع لك واقعاً أو تخرجك من الوحل، وإنما تزيدك ظلاماً وفساداً.



حزء كبير من مظاهر المرض، وأعراضه، أن يصبح رضا المخلوقين أحب إلينا وأقرب من رضا الله تعالى ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِلرَّضَوَّا عَنْهُم ۖ فَإِن تَرْضَوًا عَنْهُم فَإِن لَكُمْ لِلرَّضَوَّا عَنْهُم فَإِن لَكَ لَكَ مَن رضا الله تعالى ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ مِلْ اللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللهَ اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَالهِ اللهِ ا

٦ ـ كم مرة وقعنا في هذا المشهد بوعي، أو دون وعي ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمُ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمُ فَإِنَ اللَّهَ لَا يَـرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين ﴿ اللَّهُ ﴾.

٨ ـ يحلف في قضية أيماناً مغلظة، وهو كاذب فيها؛ ليخرج من حرج المخلوقين،
 ولا يهمه الوقوع في حضيض الخسران ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِين ﴿ اللَّهُ ﴾.



٩ ـ البيئات التي يشح فيها العلم مظنة للجهل والضلال ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ فالأصل في الأعراب أنهم من بيئات نائية بعيدة عن مظان العلم؛ فينتشر فيها الجهل، وتمتدُّ رقع الضلال.

١٠ ـ العلم مؤذن بمساحات الربيع في كل واقع يحل فيه ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُمْ أَا وَنِفَاقًا وَأَجْـدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيثُم حَكِيمٌ ۗ ۞﴾ بدلالة مفهوم الآية، وهو مشهد لا يحتاج إلى دليل لثبوته.

١١ ـ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ ﴿ ١٨ ﴾ صورة طبيعية جداً لأثر تخلُّف العلم عن بيئة من البيئات.

١٢ ـ كثيرة هي صور الأعراب في مثل هذا المعنى في واقعنا! ﴿ وَمِنَٱلْأَعُرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُومُ ٱلدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللهُ ﴾.

١٣ ـ يبذلون في عشاءِ ليلةٍ مئات الريالات، ويشترون في أخرى ملابس بآلاف الريالات، وإذا دعوا لصدقةٍ من الصدقات أدخل يده وأخرجها مراراً، ولم يخرجها حتى عدَّ ما فيها والحسرات تأكل قلبه، ثم دفع بها كأنما دفع بنفسه ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَ ابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم اللهُ .

١٤ ـ من صور هذا المعنى ما يقدمه لله وفي سبيله تعالى لا يكاد يبلغ (١٪) وما بقي فهو في طريق الشهوات ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّضُ بِكُوم ٱلدَّوَايِرَ عَلَيْهِ مِ دَايِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهُ



10 - انظر لنفسك، وتأمل راتبك، وأعد النظر في كل ما يدخل إليك؛ كم منها لله تعالى؟! وكم منها لشسهواتك؟! كم منها لدينك، لمشروعك، لقضيتك؟! وكم منها للماديات كل يسوم؟! ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَابِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَابِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ دَابِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ دَابِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ دَابِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ دَابِرَةً اللهَ عَلَيْهِمْ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ دَابِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٦ - ثمة نفوس تغلب فيها الفطرة شع العلم ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيْوِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاّ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَهُمْ سَكُدْ خِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠).

١٧ - البيئات لا تخلق عائقاً إلا أمام النفوس الهشة، والطموحات المتدنية، والأرواح المثقلة بالكسل والتواني ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ اللّهِ وَالْأَرُواحِ المثقلة بالكسل والتواني ﴿ وَمِنَ ٱللّاَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْرَ اللّهُ وَصَلَوَتِ ٱلرّسُولِ أَلاّ إِنّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ اللّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرّسُولِ أَلاّ إِنّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ اللّهَ عَنُورٌ رّجِيمٌ اللهِ وَصَلَوَتِ ٱلرّسُولِ أَلاّ إِنّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ اللّهُ عَنُورٌ رّجِيمٌ اللهِ وَلَى بيئات ضعيفة سَيْدُخِلُهُمُ الله في رَحْمَتِهِ إِنّ اللّه عَنُورٌ رّجِيمٌ الله الله عنه العلم، ولكنهم بلغوا آمالهم كما يريدون.

1۸ - كم من طالبِ علم بلغ مراتب الكبار، وهو في بيئات ضعيفة علمياً متدنية روحياً، وآخر في عمق الحياة العلمية، ولكنه على الهامش، لم يحرّك ساكناً، ولم يبلغ مناه في شيء ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلاّ إِنَّا قُرْبَةً لَهُمَّ سَيُدَخِلُهُمُ اللّهَ فِي رَحْمَتِهِ قَ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَصَلَواتِ ٱلرَّسُولِ أَلاّ إِنَّا قُرْبَةً لَهُمَّ سَيُدَخِلُهُمُ اللّهَ فِي رَحْمَتِهِ قَ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله .

19 - لدينا قدرات وإمكانات تتفوّق على البيئات التي نعيش فيها، ولا تحتاج منا إلَّا إلى حث. مشكلتنا الكبرى أننا نستسلم من أول مرة، ونقزّم هذه القدرات، ولا نفيض في إشاعة مساحاتها في تلك البيئات ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُكَتٍ عِندَ ٱللّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمَّ اللّهِ عَندَ اللّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمَّ اللّهِ عَندَ اللهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمَّ اللهُ عَنوُرُ رَّحِيمٌ اللهِ اللهِ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَكُرُبُوكِيمٌ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَكُرُبُوكِيمٌ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَكُرُبُوكِيمُ اللهِ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ مُولَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَلَا كُمُّ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونًا ۗ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُو ۖ نَحَنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيم اللهَ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ خُذْ مِنْ أَمُولِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَّمُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم اللَّهِ أَلَدُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُ اللَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُرُ وَرَسُولُهُ. وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَلِلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ



# \*\* التفسير کی۔

- ﴿وَالسَّيِقُونَ الْأَوَّلُونَ ﴾ الذين سبقوا بإسلامهم ﴿مِنَ الْمُهَجِرِينَ ﴾ الذين خرجوا من مكة إلى المدينة ﴿وَالْأَنْصَارِ ﴾ وهم سكان المدينة ﴿وَالْأَنْصَارِ ﴿ وَالْحَسَنِ ﴾ في القول ﴿وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم ﴾ اتبعوا المهاجرين والأنصار ﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ لما أعطاهم والعمل ﴿ رَضِ اللّهُ عَنْهُمْ ﴾ فقبل طاعتهم ﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ لما أعطاهم من فضله ﴿ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ ﴾ بساتين ﴿ تَجَرِي تَعَتَّهَا اللّائنَهَ لُو خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴾ لا يخرجون عنها ﴿ ذَلِكَ ﴾ ما نالوه من نعيم ﴿ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللّهُ أَعظم فوز.
- ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ ﴾ استمروا عليه وزادوا فيه ﴿لَا تَعْلَمُهُمُ ﴾ يا رسول الله ﴿ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ نعرف حالهم ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ مرة في الدنيا بما يحصل لهم من الغم والهم وكشف أستارهم، ومرة في القبر ﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهُ ﴾ يوم القيامة.
- ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ أقروا بها وندموا عليها ﴿خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ طيباً ﴿ وَءَاخَرَ سَيِئًا ﴾ خبيثاً ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ يوفقهم للتوبة، ويقبلها منهم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَجِيمٌ ﴿ آَبُ ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿خُذَ مِنْ أَمْرَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ أي الزكاة المفروضة في أموالهم ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ من الذنوب ﴿ وَتُرَكِّهِم بَهَا ﴾ تنمِّيهـم، وتزيد في أخلاقهم ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ ادع لهم ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُمُ ۗ ﴾ طمأنينة لقلوبهم ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لما يقولون ﴿ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُمُ ۗ .



- ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواأَنَّ ٱللَّهَ ﴾ برحمته وسعة فضله ﴿ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ يتوب عليهم إذا تابوا إليه ﴿وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ يتقبّلها منهم ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ﴾ كثير التوبة ﴿ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ﴾ واسع الرحمة.
- ﴿ وَقُلِ ﴾ يا رسول الله ﴿ أَعْمَلُواْ ﴾ ما يرضي الله تعالى ﴿ فَسَيَرَى ٱللهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ولا بــد أن يتبيــن ويتضــح كل ما تعملونــه ﴿ وَسَتُرَدُّونَ ﴾ في نهاية الأمر ﴿ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ السر ﴿ وَٱلشَّهَلَةِ ﴾ العلانية ﴿فَيُنِّتُّكُم ﴾ فيخبركم ﴿بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴿ فِي الدنيا.
- ﴿ وَءَاخَرُونَ ﴾ من المخلَّفين ﴿ مُرْجَوِّنَ ﴾ مؤخرون ﴿ لِأَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ لحكم الله تعالى ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ بما يحكم الله تعالى فيهم ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بأحوال العباد ونيَّاتهم ﴿ حَكِيمٌ اللهِ عَلِي تَدبير أمره وشأنه.



١ ـ فرق كبير بين السابق في أيام الحاجة واللاحق بعد ذلك ﴿وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُــرِي تَحَتُّهَــا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُاْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ الكلّ درجةٌ وجزاءٌ على حسب جهاده، ومرحلته التي عاشها، ولا يمكن أن يتساوى من صبر على أثقال الطريق، ومن عاش في بيئات تدفعه لكل معروف.

٢ ـ البيئات التي يضعف فيها العلم، ويقل فيها المعين، وتنضب فيها روح المبادرة، يكون ثمن العمل فيها مضاعفاً ﴿وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـد لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ ﴿.



م عدل الإسلام ورحمته ﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ التَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَسِرِى تَحَتّهَا التَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَسِرِى تَحَتّهَا اللَّهَ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَسِرِى تَحَتّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السابقين السابقين السابقين السابقين فيها أَبدأ ذيلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ على على الله الله الله على على مرحلة من الله المراحل التي عاشوها.

ه ـ من فجر التاريخ إلى يومنا هذا لـم تخل بيئة من البيئات مـن النفاق وأهله وحمّال فكرته ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّرَثُ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُم ۗ نَعْلَمُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُردُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللل

تعالى أقرب ما تكون إليهم مع الإصلاح.

١٠ أسوأ شيء أن يقترف الإنسان الذنب، ثم يجادل أنه لم يحمل من أوضاره شيئاً ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهَ عَنُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ
 عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

17 \_ الصدقات تمحو أوزار المخطئين، وتلقي بها في ساحات عفو الله تعالى كأنها لم تكن شيئاً ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم اللهِ تعالى صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَهُمْ وَالله سَمِيعً عَلِيمٌ السر تطفئ عَلَيه المحديث: «صدقة السر تطفئ غضب الرب» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير عن معاوية بن حيدة، قال المنذري في الترغيب رقم (١٣٠٤): لا بأس به في شواهده. وأورده الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٧٥٩).



١٥ ـ تعلم دائماً أن قيمة العطاء من أكثر القيم التي تربي النفوس على المعالي ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِكِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَجِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَجِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

17 ـ قيامك بحقوق الله تعالى كفيل بتأهيلك، وجعلك أُنموذجاً صالحاً للبناء ﴿ خُذَ مِنَ أُمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۖ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَهُمُ ۗ وَٱللَّهُ سَحِيعٌ عَلِيمٌ اللهِمِ وَالتزكية، وهي جزء من التأهيل التي تنشده قيمة العطاء في النفوس.

١٧ ـ إذا عرف الإنسان ربه حقيقة ألقى إليه بكل شيء ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهَ ﴾.

19 ـ الجهل بالله تعالى مؤذن بفوات كثيرٍ من الخيرات ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوَا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱللَّهَ هُوَ التَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَلَا اللَّهَ مُو التَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَلَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَلَا لَا لَكُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

٢٠ ـ كل الذين انتحروا، وقتلوا أنفسهم، لم يعرفوا عن الله تعالى شيئاً ﴿ أَلَمْ يَعُلَمُواْ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقُبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ النَّوَابُ اللهَ عَالى يقبل توبتهم، مهما كانت الذنوب التي واقعوها!

٢١ ـ ومثل ذلك اليائسـون من رحمة الله تعالى، والقانطون من مغفرته، هم في أَمس الحاجة إلى إعادة قراءة هذا المعنى الكبير ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوۤ أَانَ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾.

٢٢ ـ مهما كان تأخرك، فالعمل يعوّض كل فائت، ويأتي بالآمال من جديد ﴿ وَقُلِ الْعَمَلُواْ فَسَكِرَى اللّهُ عَلَمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَكَرَدُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَدَةِ فَعَمَلُواْ فَسَكِرَى اللّهُ عَمَلُونَ وَالشّهُ المهم أن تبدأ الآن، وتتخلى عن فكرة التشاؤم التي تطاردك في كل مرة.

٣٣ - كل ما تقدِّمُ من عمل، وما تكتب من جهد هو في عين الله تعالى، لا يغيب عنه شهيء ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُونَ لِا لَكَ عَلِمِ عنه شهيء ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلُونَ اللهُ عَلَا تتخلّف عن الطريق، ولا تتهاون في الجهد، ولا تبعثر نيتك لغير الله تعالى!

٧٤ ـ نتائــج الغد وقف علــى نوع العمــل ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ الله عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدةِ فَيُنْزِعُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ الله وَاللَّهُ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدةِ فَيُنْزِعُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ الله عَلِمِ الله تعالى سواءً كان صالحاً أو باطلاً، صحيحاً أو فاسداً، كبيراً أو صغيراً، عظيماً أو هشًا، لن يغيب عنه منه شيء.

٢٥ ـ التخلّف عن مساحات العمل مُكْلِفٌ في النهاية ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللّهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَٱللّهُ عَلِيمُ حَرِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمٌ وَٱللّهُ عَلِيمُ حَرِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمٌ وَٱللّهُ عَلِيمُ حَرِيمُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَقُلُولُكُ

٢٦ ـ لو لم يكن من أثر التخلّف إلَّا خمسين الليلة التي قضوها في الهجر لكانت كافية في سوءة التخلّف ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُمُ اللَّهُ عَلِيمُ مُرَجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلِيمُ مُرَاكِهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ مُرَاكِهُمُ اللَّهُ عَلِيمُ مُرَاكِهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ مُركيمُ اللَّهُ عَلِيمُ مُركيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو



٧٧ \_ وإذا أراد عاقل أن يقف على نتائج التخلّف عن المشاركة في مساحات هذا الدين، فليقرأ خبر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوَنَ لِأُمْرِ اللّهِ إِمّا يُعَدِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ ۖ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ آلَا ﴾ ما العقوبة التي تلقوها، والدروس التي فقهوها في تلك الحقبة من الزمن؟!

٢٨ \_ خمسون ليلة لا يكلمهم أحد في المدينة، ويمنعون من أزواجهم، ويتلظون من أثر الهجر زمناً، عقوبة التخلّف عن غزوة، فما عقوبة المتخلّف عن فرض عين، أو كفاية، لم يجد من يحمل أثقاله من رقاب الأمة حتى الآن ﴿ وَءَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ قَوْاللّهُ عَلِيمٌ حَرِيمٌ ثَاللًا عَلَيْهِمْ قَوْلَهُ عَلَيْهِمْ قَوْلَكُهُ عَلَيْهِمْ قَوْلَكُهُ عَلَيْهِمْ قَوْلِهَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ قَوْلَكُهُ عَلَيْهِمْ قَوْلَكُهُ عَلَيْهِمْ قَوْلَكُهُ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ قَوْلِكُهُ عَلِيمٌ مُرَجَوْنَ لِأَمْرِ اللّه عَلَيْهِمْ قَوْلِهَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ قَوْلِهَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ قَوْلِهُ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ قَوْلَكُهُ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ قَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَإِمْا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ قَوْلِهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَإِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَإِمْا لَهُ عَلَيْهُمْ وَإِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ لَوْلُولُولُولُهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُمْ وَلِهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُمْ وَلَهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُولَالُهُ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلِهُ لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ لَا عَلَيْكُمْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ لَا عَلَيْهُ وَلَهُ لَا عَلَيْكُولُهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ وَلَاللّهُ لِهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ لَلْهُ لَا عَلَيْكُولُولُونَ وَلَهُ وَلَهُ لَلْهُ لَا عَلَيْكُمْ وَاللّهُ لَلْعُلْمُ وَلَهُ لَا عَلَيْكُمُ وَلَهُ وَلِهُ لَلْمُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ لَلْمُ لَلّهُ فَلَهُ لِلْمُ لَلْهُ فَلَالِهُ لَلْمُ فَاللّهُ فَلِهُ لَلْكُولُ وَلَعْلَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ فَلَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ عَل

٢٩ \_ من فقه المربي لأصحابه، والقائد لأتباعه، أن يقرر عليهم هذه القصة، كدرسٍ في عواقب التخلّف عن مشاريع الأمة التي ما زالت تنتظر من يقوم بها في العالمين ﴿ وَءَا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْ رِ ٱللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ ۖ وَٱللّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهِمٌ وَاللّهُ عَلَيْهِمٌ وَاللّهُ عَلَيْهِمٌ وَاللّهُ عَلَيْهُمٌ وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّه عَلَيْهُم وَاللّه وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ



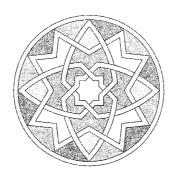



وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبِهَا ۚ بَيْنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ اللَّهُ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدٍ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهُ رُوأً وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَلِقِ بِينَ اللَّهُ أَفَكُنُ أَسَّسَ بُلْيَكُنُهُ عَلَى تَقُويَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَأَنْهَارَ بِهِ، فِي نَادٍ جَهَنَّمٌ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاً رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوٰلَكُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ وَمَنْ أَوْفَكَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَنْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ \* وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ



### \*﴿﴾ ﴿ التفسير ﴾﴿﴾

- ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَخَادُواْ مَسْجِدًا ﴾ ابتنوا مسجداً لغير طاعة الله تعالى ﴿ضِرَارًا ﴾ مضارة للمسلمين، ومخالفة لهم، وتفريقاً لكلمتهم وجمعهم ﴿وَكُفُرًا ﴾ وقصدوا به ما هو كفر ﴿وَتَفُرِبِقاً بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقصدوا به التفريق بين جماعة المؤمنين ﴿وَإِرْصَادًا ﴾ إعداداً ﴿لِمَنْ حَارَبَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ, مِن قَبل ﴿وَلِيَحْلِفُنَ ﴾ قبّلُ ﴾ إعانة لمن حارب الله تعالى ورسوله من قبل ﴿وَلِيَحْلِفُنَ ﴾ المنافقون الذين بنوا المسجد ﴿إِنَّ أَرَدُنَا ﴾ ببناء المسجد ﴿إِلَّا ٱلْحُسَنَى ﴾ الإحسان إلى الضعيف والعاجز ﴿وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْذِبُونَ ﴿ اللهِ قُولُهُمْ وَفَعُلُهُمْ.
- ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ لا تُصَلِّ في مسجد الضرار ﴿ لَمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُونَ ﴾ مسجد قباء ﴿ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ من أيام تأسيسه ﴿ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ ﴾ تصلي فيه ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهَّ رُواْ ﴾ من الذنوب والأوساخ ﴿ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِّرِينَ ﴿ وَاللّهُ عَنِي .
- ﴿ لَا يَـزَالُ بُنْيَـنَهُمُ اللَّذِى بَنَوْا ﴾ مسجد الضرار الذي بنوه ﴿ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ سيبقى شكهم ونفاقهم وإن أزيل بناء ذلك المسجد ﴿ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ بالندامة والحسرة أو بالموت ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بأحوال العباد وأفعالهم ﴿ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ في تدبير خلقه وشأنه.



• ﴿إِنَّ ٱللّهَ ٱشۡ تَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولُكُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّة ﴾ مقابل ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى ﴿يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ تعالى ﴿وَعَدًا لوجهه ﴿فَيَقَنْلُونَ ﴾ الأعداء ﴿وَيُقَنَّلُونَ ﴾ في سبيل الله تعالى ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ أي هـذا الوعد في هذه الكتب من كتب الله تعالى ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللهِ ﴾ فلا أحد أوفى منه تعالى ﴿فَاشَتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلّذِي بَايَعْتُم بِهِ ﴾ أظهروا السرور به ﴿وَذَالِكَ ﴾ البيع ﴿هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللهِ ﴾ الذي لا يماثله فوز.



١ ـ زرع الشقاق والخلاف في الأمة منهج يثريه النفاق في كل زمان ومكان ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا
 لَوْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا
 لِمَنْ حَارَبَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَـٰ لُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلّا ٱلْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
 لَكَنذِبُونَ ﴿ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَـٰ لُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلّا ٱلْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ
 لَكَنذِبُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢ ـ الاجتماع والائتلاف قوة، تتكسّر عليه قوى الأعداء، ولا تجسر على اختراقه ﴿ وَٱلَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبَـٰ لُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلّا ٱلْحُسْنَى ۖ وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكِنْدِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَـٰ لُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلّا ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

٣ ـ كل منشط، أو فكرة، أو مشروع، يخل بنظام الاجتماع، ويحدث تفرقاً في الصف؛ فهو ضرار يجب الوقوف أمامه، والحيلولة دون إقامته ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, مِن قَبَلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْذِبُونَ السَّهُ ﴾.



الساحة تسع الكل، وكل من أراد أن يشارك في بناء دينه، ودفع مسيرته فله ذلك، بشرط ألا يزاحم منشطاً آخر، أو فكرة قائمة، أو مشروعاً في المكان ذاته وإلا كان من الضرار ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَا المُحْسَنَى وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَا المُحْسَنَى وَاللّهُ يَثْمَهُ لُ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَا اللّهُ سَنَى اللّهُ وَرَسُولَهُ إِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

الوقوف في وجه المشاريع التي تزاحم مناشط الخير، أو تتوسّع على حسابها منهجٌ شرعي ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْمُؤَمِنِينَ مَنْهِجٌ شرعي ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤَمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلمُصْنَى وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْذِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلمُصْنَى فَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلمُصْنَعَ مَن إِنَّامَ لَكَيْذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا هده.

٧ - الحقائق وإن كانت صادمة في بداية أمرها، لكنها تبني منهجاً واضحاً ﴿ لَا نَقُومَ فِيدٍ وَإِحَالُ لَمَسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِيَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدٍ فِيدٍ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٨ - المفاصلة بين الحق والباطل منهج شرعي، أسس قواعده القرآن الكريم، وشرّعت له السيرة أدواته التطبيقية العملية ﴿ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدًا لَّكَسَجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَـ قُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُونَ أَن يَنَظَهَ رُوا وَ اللهُ يُحِبُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٩ - الذين يعتقدون أن بعض الحقائق كاف، ومنتصف الطريق يبلّغنا النهاية، وموادعة العدو تقرّب لنا النهاية فهو واهم ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَكًا لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى



ٱلتَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَٱللَّهُ يُحِبُ اللَّهُ يُحِبُ الْمُطَّهِ رِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

١٠ فرق كبير جداً بين مشروع قام للإسلام خالصاً، وآخر تشوبه شبهات النفاق، ومكر الأعداء ﴿ أَفَ مَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ اللّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَكَسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَأَنْهَارَ بِدِ فِى نَارِ جَهَنَّمٌ ۗ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ثَالًا ﴾.
 الظّالِمِينَ ثَالًا ﴾.

17 ـ ليست القضية بناءً أو مسجداً أو وجود مشروع مناهض للإسلام في مساحة من الأرض، القضية عداء يجري في قلوب المنافقين، ويُكنَّ للإسلام كل ما يسوء ﴿ لَا يَكَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْأُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴾.

17 ـ يَشْرَقُ المنافقون بكل مشروع للإسلام، وإنْ ضحكوا مسرورين في الظاهر لبنائه، أو صفَّقوا مع المصفِّقين في حضور حفله ومباهجه ﴿لَايَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ اللَّهِى بَنَوًا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيثُم حَكِيمُ اللَّهِ ﴾.

14 ـ مسألة الجهاد ليست مجرد مشاركة، وإنما أرواح وأجساد أوقفت حياتها في سبيل الله تعالى، تبتغي مرضاته ﴿ إِنَّ اللَّهَ اُشَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسهُمْ وَأَمُولَكُمْ مِأْنَ لَهُمُ اللَّهُ عَالَى وَبَعَنَةً يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهِ مَا أَنْ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ



10 ـ الجهاد في سبيل الله تعالى عقد بيع بين صاحب الراية ورب العالمين ﴿إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهُ تَعَالَى عقد بيع بين صاحب الراية ورب العالمين ﴿إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّ

17 ـ كلَّما رأيت مجاهداً في سبيل الله تعالى صادقاً في الطريق، فاعلم أنه أجرى بينه وبين الخالق عقداً على أن يمضي في طريقه، وتكون له الجنان ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْخَالَقَ عَقداً على أن يمضي في طريقه، وتكون له الجنان ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولُهُم بِأَنَ لَهُمُ اللَّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَيُقَالِقِنَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَكِيةِ وَالْإِنجِيلِ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَكِيةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقَارُ اللهِ عَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ اللّهِ عَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ بِهِ وَاللّهَ هُواللّهُ هُولِيهُ اللّهِ فَي اللّهُ وَاللّهُ هُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

١٧ - ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡ تَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم ﴾ هـ ل أنت من هؤلاء
 الذين جرى معهم العقد أم لا نصيب لك في مباهجه؟!

1۸ ـ إذا أردت أن تعرف حقيقة موقعك من هذا العقد ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمُولَهُمْ ﴾ فتأمَّلْ كم في وقتك ومالك لله تعالى، وفي سبيله! 1 ـ من تكاليف هذا العقد ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ ﴾ أنك لا تحسب ثمنه، أو تلوي رقبتك تحسب أثقاله وأتعابه، تمضي دون التفات! 1 ـ سل نفسك هل أنت ممَّن جرى معه هذا العقد؟ أم اكتفى عنه بالقعود مع الخالفين ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمُولَهُمْ ﴾.



ٱلتَّكَيْبُونَ ٱلْمُكبِدُونَ ٱلْمُكبِدُونَ ٱلسَّكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشّر ٱلْمُؤْمِنِينَ الله مَا كَابَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُوْلِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُمُّم أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ. عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَيُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ رُحِيمٌ اللهُ



## \*\*\* التفسير کې

- ﴿ اَلْتَكْبِدُونَ ﴾ الحاصلون على هذا الجزاء هم الملازمون للتوبة ﴿ اَلْعَكِدُونَ ﴾ لله تعالى ﴿ اَلْعَكِدُونَ ﴾ المستمرون على العبادة ﴿ اَلْحَكِدُونَ ﴾ لله تعالى ﴿ السّكَبِحُونَ ﴾ الصائمون ﴿ الرّكِعُونَ السّكِجِدُونَ ﴾ المكثرون من الصلاة ﴿ الآمِرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ النّكاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ ﴾ القائمون بهذه الفريضة، وهي الأمر بكل ما أمرت به الشريعة، والنهي عن كل ما نهت عنه ﴿ وَاللّهَ فِلُونَ لِحُدُودِ اللّهِ ﴾ بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ بكل ما يسرهم ويسعدهم.
- ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ لا يليق بهم أن يستغفروا للمشركين ﴿ أُولِى قُرُنِكَ ﴾ يستغفروا للمشركين ﴿ أُولِى قُرُنِكَ ﴾ أقارب لهم ﴿ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ﴾ من بعد ما عرفوا ﴿ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ الله من أهل النار لكفرهم.
- ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ ﴾ وسبب استغفار إبراهيم لأبيه وهو على شركه ﴿ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ ﴾ فإنما وعده بذلك قبل أن يعلم عاقبة أمره، كما في قوله تعالى: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ ﴾ [مريم: ١٧] ﴿ فَلَمَّا لَبُيّنَ لَكُو ﴾ لإبراهيم ﴿ أَنَّهُ ﴾ أي والده ﴿ عَدُو اللهِ ﴾ لكفره ﴿ تَبُرّاً مِنْهُ ﴾ من أبيه ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوّهُ ﴾ رجّاع إلى الله تعالى ﴿ حَلِيمٌ ﴿ اللهِ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ تعالى عَن الذنب، ويصبر على الأذى.
- ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ ﴾ إذا من على قوم بالهداية،
   ووفقهم لها، فلا يعيدهم للضلال ﴿ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ به من



الأحكام والآداب التي تقوِّي صلتهم بالله تعالى ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي مُ اللَّهُ تعالى ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي مُ

- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فهـو المالـك لها المدبّر لشـأنها ﴿ يُحِيْء ﴾ من أراد ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ ﴾ يدفع عنكم المضارّ. يتولى أموركم ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ شَ ﴾ يدفع عنكم المضارّ.
- ﴿ لَقَد تَا بَ اللّهُ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَفْر لرسوله ﷺ ﴿ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ وغفر للمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ﴿ وَالْأَنصَارِ ﴾ وغفر لسكان المدينة، غفر لهم ذنوبهم وزلّاتهم، وما وقع منهم ﴿ اللّذِينَ التّبَعُوهُ فِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ وقت الشّدّة، وهي غزوة تبوك ﴿ مِنْ بَعَدِ مَا كَا دَينِيغُ ﴾ يميل ﴿ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْ لُهُ مَن المؤمنين حين همُّوا بالتخلف عن الغزوة ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمَ ﴾ فقبل توبتهم ﴿ إِنّهُ بِهِمُ ﴾ بالتخلف عن الغزوة ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمَ ﴾ فقبل توبتهم ﴿ إِنّهُ بِهِمُ . بالذين كادوا يتخلفون ﴿ رَءُ وقُتُ رَجِيمُ ﴿ إِسَ ﴾ شديد الرحمة بهم.



٢ على قدر بذلك لدين الله تعالى تستحق بشائر الخير والرضوان ﴿التَّنَيْبُونَ الْمُحْدِدُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَوْنَ السَّنَجِدُونَ اللهُ وَالسَّنَجِدُونَ اللهُ وَالسَّنَجِدُونَ اللهُ وَالسَّهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالِ



٣ \_ الخطأ فرصة كبيرة جداً لعناق أعظم محبوبات الله تعالى التوبة ﴿ التَّكَيْبُورَ ﴾ وفي الحديث: «للهُ أفرحُ بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلته في أرض فلاة»(١) فلا تقعد بعد خطيئتك باكياً متحسراً، وإنما قم إلى إحداث التوبة، وأعد الحياة إلى قلبك من جديد.

٤ ـ اليسر والسعة من سمات هذا الدين، ألا تراه جعل التوبة من سيما تلك الأجيال التي رافقت نبي الله على في الحياة! ﴿التَّهِبُونَ الْعُكِبِدُونَ الْعُكِبِدُونَ الْعُكِبِدُونَ اللهُ عُونَ السَّكِجِدُونَ الْأَمِرُونَ وَالْمَعْرُونِ وَالْكَاهُونَ عَنِ اللهَ عَنْ الْمُنصَرِ وَالْمُعْوَنَ لِحُدُودِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِللللللّهُ وَالللهُ

٥ ـ التوبة إلى الله تعالى، والاعتذار من الخطأ، والاعتراف بالتقصير: أول سلالم الطريق ﴿ التَّنَيِبُونِ الْعَكِبُدُونَ الْمُنَاكِمُونَ السَّنَيِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّنَيِحُونَ السَّنَيِحُونَ اللَّكَ عِنْ الْمُنكَرِ وَالْمُحَلُونَ السَّنَجِدُونَ اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللْعَالَةُ وَاللَّهُ وَاللْعُلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

٧ ـ إذا أردت أن تقرأ مواصفات جيل النبوة، فاقرأ هذه المعالم الراشدة في حياتهم «التَّنَيِبُونَ الْعَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ السَّكَيِجُونَ السَّكَيِجُونَ السَّكَيِجُونَ السَّكَيِجُونَ السَّكَيِجُونَ السَّكَيِجُونَ السَّكَيِجُونَ السَّكَيِجُونَ السَّكَيِجُونَ السَّكَيِّ وَبَشِّرِ الْكَيْجُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنصَيِ وَالْحَكَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّهُ.
 المُؤْمِنِينَ السَّهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٦٣٠٩) ومسلم رقم (٢٧٤٧) عن أنس رقم (١



٨ ـ عدو الله تعالى لا يجوز بحال أن يســترقَّ قلوبنا في شيء ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسۡتَغۡفِرُوا لِلْمُشۡرِكِينَ وَلَوۡكَانُوٓا أُوْلِي قُرُبِكَ مِنْ بَعۡدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٩ ـ من غير اللائق أن نقضي زمناً في الاستغفار لعدو، أمضى عمره كله في عداوة هـــذا الدين، ومناهضــة طريقه فـــي الحيـــاة ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّهِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبَك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَنْ لَلْحَجِيمِ ﴿ اللهُ ﴾.

١٠ ـ العقيدة ليست فكرة شعورية، وإنما منهج حياة ضابط لتصرفات الإنسان في كل شيء ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُولِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ الله ﴿

١١ ـ مفاهيم العقيدة تقف على مسافة واحدة من كل إنسان ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِى قُرْبِكَ مِنْ بَعَدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ سواء كان هذا الإنسان نبياً لله تعالى، أو فرداً من عامة المسلمين!

١٢ ـ إذا رضي الله تعالى عن مخلوق صنع له كل شيء ﴿ وَمَا كَاكَ ٱسۡـتِغُفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُو اللَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَهِيــهَ لَأُوَّاهُ كَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تعالَى، ورضي عنه ثم اعتذر له عن كل ما صنع مع والده.

١٣ ـ الاعتذار الصادر عن الكبار منهج شرعى ﴿ وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الطَّريق، وقد كانت له سابقة فمن حقه عليك وعلى الأمة أن تقف مناضلاً دون ما يصيبه من أحداث.



17 ـ قراءة سير الكبار والاستفادة من مواقفهم وتجاربهم في الحياة من أكثر الطرق التي تعين الإنسان على النجاح ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ إِنَّالِهُمْ أَنَّ أُمُو أَنَّهُ عَدُوُّ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ اللَّهُ اللهُ الل

١٧ ـ إذا أردت لفكرة أو مشروع أن يأخذ حظه من الواقع، فانصب له قدوة يثير شــجونها وآثارها في واقع النــاس ﴿ وَمَا كَانَ ٱسۡـتِغْفَارُ إِبۡرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِــدَةٍ وَعَدَهَــاۤ إِيّــاهُ فَلَمَّا نَبُيَّنَ لَهُۥ اَنّـهُ، عَدُولٌ لِللَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبۡرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ الله لَهُ عَلَيْهُ الله عن فعل إبراهيم.

1۸ - الكبار يدركون المنهج ويحسنون التعامل معه بفن ﴿ وَمَا كَا نَ اَسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لِأَوَّهُ عَلَيْهُ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ عَلَيْهُ لِللَّهِ عَلَيْهُ وَعَدَية وهي إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ عَلِيمٌ الله عقدية وهي بهذا الحجم.

19 ـ الأصل أن الله تعالى إذا من على عبده بفضل وتوفيق وهداية، ألا يسلبه منه حتى يبدده الإنسان بنفســـه ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْــدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـمُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـمُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ اللهَ بِكُلِّ اللهَ إِنْ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال



٢٠ \_ إذا رأيتم ضالاً في الطريق بعد أن كساه الله تعالى الهداية، فذلك بعد إصراره على التفريط ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى بُبَيْنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ .

٢١ ـ صُنَّاع الفوضى في واقعهم كثيرون ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْـ لَـ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ الله تعالى أسباب التوفيق، فذهبوا يبددونها في غير الطريق القويم.

٢٢ ـ التقصير في الواجبات، والوقوع في المحرمات، وذنوب الخلوات أكثر مبدِّدات التوفيق في حياة الإنسان ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَالَمَ بعد الهداية، فتلك نتيجة أخطائهم في الطريق.

٢٣ \_ ما رأيت مستوثقاً من دينه، قائماً بحقوق ربه، حافظاً لحدود الله تعالى، معظِّماً لشعائره، إلَّا وأدركت أنه بالغٌ مناه مهما طال الطريق ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي مُ اللَّهُ عَلَي مُ اللَّهُ عَلَي مُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَي مُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَي مُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ لأن هذا هو الأصل وما عداه عارض.

٧٤ \_ هذه الآية كافية في تأسيس الثقة في نفوس المؤمنين ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يُحْيِيء وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّن دُورِتِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الله كل العالم الذي تراه حولك بكل من فيه لا يملكون شيئاً.

٢٥ ـ لا تتعلَّق بمخلوق مهما بلغ مقامه، يكفيك هذا المعنى الكبير ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَيْمِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللهُ السَّ ٢٦ ـ يزعمون أنهم يصنعون تغييراً في العالم وفاتَتْهُم هذه الحقيقة المثيرة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَيُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا

نَصِيرٍ ١٩٠٠.



٢٧ ـ الطواغيت الذين تراهم يعيثون فساداً في الأرض، بعض خلق الله تعالى، يتصرف فيهم كيف شاء ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يُحِيِّ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللهِ ﴾.

٢٨ ـ العمل والصبر على لأواء الطريق في أيام الشدة مؤذن بمباهج الختام لأصحابه ﴿ لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِرسَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْ لَهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمُ اللهِ .

٢٩ ـ فرق كبير بين من يعلنون عن الهوية في أيام البلاء والفتن والأزمات، وبين من يأتون في أيام البلاء والفتن والأزمات، وبين من يأتون في أيام النعيم ﴿ لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ وَالْمُهَا جِرِينَ وَالْأَنصَارِ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُ النَّهُ عَلَى الْ

#### إنَّ الزِّعامَـةَ والطَّريقُ مَخُوفَةٌ عيـرُ الزِّعامَـةِ والطَّريقُ أمانُ

٣١ ـ مواقف الشرف تأتي ماشية على أقدامها في أوقات الأزمات ﴿ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



٣٢ ـ حتى الكبار يخطئون ويحتاجون إلى إغضاء ﴿ لَّقَـد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ ﴾ فلا تقلق إن وقعتَ يوماً إذا صحَّتْ منك التوبةُ والعزيمة. وإذا رأيت كبيراً وقع، فالتمس له عذراً، وخُذْ بيده للقيام من كبوته، واحمِلْه على أحسن المحامل والظنون.

٣٣ ـ الشريعة لا تحابي كبيراً، مهما بلغ شأنه، ولكن في ثوبٍ من الأدب والرقي والأخلاق ﴿ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّابِيِّ ﴾.

٣٤ ـ من كمال وعيك وشريف علمك ألا تركن إلى عملك ﴿ لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَٱلْمُهَا وَعِيكَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَا كَانَجِي وَٱلْمُهَا حَرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَا كَانَهِمْ وَالْمُهُا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولُولُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولِيَّا اللللْمُولُولُ اللللْمُو

٣٥ ـ سل الله تعالى الثبات على دينه تعالى، وإيَّاكَ والغرور! ﴿ لَّقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَا َحِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا النَّبِيّ وَالْمُهَا حَرِيقٍ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَهُ مَا يَرْبِغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْ هُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وَقُ رَحِيمُ الله عَلَى فَاعَظُم الأجيال التي زكّاها الله تعالى كادت تضل لولا لطف الله تعالى بها، ولذلك كان من دأب النبي على حينيك «يا مُقلِّبَ القلوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ» (١٠).

٣٦ ـ التخلّف والقعود عن العمل لدين الله تعالى مع الإمكان مؤذن بالضلال والضياع ﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهَا حِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللّهِ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهَا عَرِينَ وَالْأَنصَارِ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَنْد القيام بواجبه، فأزاغ الله تعالى قلبه، وهو لا يدري من أين أصابته الأحداث!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم (٢١٤٠) واللفظ له، وأحمد (١٣٦٩٦) وابن ماجه (٣٨٣٤).



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُٱلرَّحِيمُ الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ - ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيَّلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ مِيدِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله الله الله وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةٌ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ

### \* ﴿ التفسير ﴾

- ﴿وَعَلَى ٱلنَّاكَثَةِ ﴾ ولقد تاب الله تعالى على الثلاثة، وهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع ﴿ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ عن الخروج مع المسلمين في غزوة تبوك ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ ﴾ ضاقت عليهم مع رحبها وسعتها بالهجر الذي واجهوه ﴿وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُم مَ ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة ﴿وَظَنُّوا ﴾ علموا وتيقنوا ﴿أَن لَا مَلْجَاً مِن ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ فلا يخرجهم ممّا هم فيه إلَّا الله ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم ﴾ أذن في توبتهم، ووفقهم لها ﴿لِيَتُوبُوا ﴾ عن ما وقعوا فيه من إثم التخلف ﴿إِنَّ ٱلله هُو ٱلنَّوَابُ ﴾ كثير التوبة والصفح والعفو فيه من إثم التخلف ﴿إِنَّ ٱلله هُو ٱلنَّوَابُ ﴾ كثير التوبة والصفح والعفو فيه من إثم التخلف ﴿إِنَّ ٱلله هُو ٱلنَّوَابُ ﴾ كثير التوبة والصفح والعفو
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية؛ بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ الله تعالى ومع الخلق.
- ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ من المهاجرين والأنصار ﴿ وَمَنْ حَوْلُكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ الذين بجوارهم ﴿ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ ﴾ في كل أمر، ومن ذلك الجهاد ﴿ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ عَن نَفْسِهِ ، ﴾ فيؤثروا الراحة لأنفسهم، ويتركوا رسولهم ﷺ في التعب والمشقة ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُ مُ لَا يُصِيبُهُم عَن ظَمَأٌ ﴾ عطش ﴿ وَلَا نَصَبُ ﴾ تعب ﴿ وَلَا عَنْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ ﴾ مجاعة ﴿ وَلَا يَطُولُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفَارَ ﴾ ولا يمشون في الطريق أثناء الغزوة ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيّلًا ﴾ قتلاً أو أسراً ﴿ إِلّا كُنِبَ لَهُ مَهِ إِلَا اللّهِ وَالْمَهُ الْحَرْدِةِ ﴿ وَلَا يَنْالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيّلًا ﴾ قتلاً أو أسراً ﴿ إِلّا كُنِبَ لَهُ مَهِ إِلّا عَلَى اللّهِ وَلِهُ مَا الْعَرْوة ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيّلًا ﴾ قتلاً أو أسراً ﴿ إِلّا كُنِبَ لَهُ مَهِ إِلَيْ اللّهِ الْعَرْدِة ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيّلًا ﴾ قتلاً أو أسراً ﴿ إِلّا كُنِبَ لَهُ مَهِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ الْعَرْوة ﴿ وَلَا يَنَا الْعَرْوة ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيّلًا ﴾ قتلاً أو أسراً ﴿ إِلّا كُنِبَ لَهُ مَرِيهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ الْولَا اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَا الْولْنَاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



- عَمَلُ صَلِحٌ ﴾ حسنات مقبولة عند الله تعالى ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ تعالى ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ تعالى وفيهم إياه بأعظم الثواب.
- ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ من أموالهم ﴿ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا ﴾ في ذهابهم إلى عدوهم ﴿ إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ ﴾ أجر ذلك ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا كُنُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يعملون.
- ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةَ ﴾ جميعاً لقتال الأعداء ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنَهُمُ ﴾ من كل جماعة ﴿ طَآبِفَةٌ ﴾ مجموعة تنفر للجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ لِيَنفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ وبقيت طائفة أخرى مع رسول الله على ليتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه على ﴿ وَلِيُنذِرُواْ ﴾ القاعدون ﴿ قَوْمَهُمْ ﴾ الذين ذهبوا للقتال ﴿ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ ﴾ من الجهاد ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ ما نهوا عنه.

١ - الصدق يصنع خواتيم الفرح ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ اللَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنْواْ أَن لّا مَلْجَا مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الفُّسُهُمْ وَظَنْواْ أَن لّا مَلْجَا مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمَّ اللّهَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُواْ أَإِنَّ اللّهَ هُو النَّوَا اللّهَ الله تعالى وتحملوا أثقال هذه وَكُونُواْ مَعَ الصّدِقِينَ ﴿ إِلَيْهُ صدقوا مع الله تعالى وتحملوا أثقال هذه القيمة الكبرى، ثم بلغوا آمالهم التي يريدون.

٢ ـ كم هي مباهج هذه القيمة في حياتك كل يوم؟ وكم مرة اغتيلت في مواقف
 لا تستحق ذلك! ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.



٣ ـ إذا رصدنا هذه القيمة فــي بيوتنا، وتعاملنا مع أزواجنــا، وأولادنا، ووظائفنا، وأصدقائنا، ربما نكتشف كم هي حاجتنا لوعي هذا النداء الرباني، في كل لحظة من حياتنا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهَ﴾.

٤ ـ القيم الكبرى مُكْلِفَةٌ، ولها تبعـات وتحتاج إلى كبار ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّكِدِقِينَ اللَّهِ كَلَّفَهِم الصدق عناء خمسين ليلة بكل ما فيها من عناء ومشاق.

٥ ـ في أيام البلاء لا تَعْتَصِمْ بغير الصبر، تأتيك من خلاله ظلال التوفيق ﴿ وَعَلَى ٱلثَّاكَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُكَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيـتُوبُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّكِدِقِينَ الله ﴿

٦ ـ للتوبة تكاليف ومشاق، تحتاج إلى عناء وهموم ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ ۗ لا تتصوّر أن التوبة كلمة باردة، ثم تُلقي بأثقال الذنوب على قارعة الطريق وتمضي.

٧ ـ خطأ الكبار يجب أن يأخذ حقه من التأديب ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى ٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اُتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ لَأَن شَانَ القَدوة كبير في حياة الناس، فلا بد أن تجري العقوبة على قدر أثرها في مستقبلهم.



11 - ليس من اللائق التخلّف عن النبي على في ساحة من ساحات العمل، سواء في أيام حياته، أو بعد موته، في مشاريع سنته ومنهجه ورسالته ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ اللّهِ وَمَنْ حَوْلَمُهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱللّهِ وَلَا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُنِ لَهُم بِهِ عَن يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱللّهِ مَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَلَا يَعْفِيظُ ٱلْكُنِبَ لَهُم بِهِ عَن



عَمَلُ صَلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعُمُلُونَ اللهُ.

١٢ ـ إذا استطعت ألا تتخلّف عن مشروع لسُنَّة النبي ﷺ فافعل، حتى لا تلحقك العتبي الربانية على تخلفك عن ساحة جهاد ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ عَن نَّفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصُكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ مَ بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ آلَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿

١٣ ـ هذه الآثار المحسوبة في رايات الجهاد بالأمس ليس في رايات السيف فحسب، وإنما تجري حتى في رايات المشاريع التي تقيم منهج الله تعالى في كل حين ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُ مِنْ أَلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِۦ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْصُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ مِيهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُتُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

١٤ ـ إذا كانت المشاركة الجسدية صنعت مثل هذا الاحتفاء؛ فكيف بالمشاركة الفكرية في صناعة قصة المشروع من بدايته حتى النهاية! ﴿ مَاكَانَ لِأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍمْ عَن نَّفَسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا



يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا صَكِيرةً وَلَا يُنفِقُونَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ صَحْبِيرةً وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللَّهُ الللْمُؤْمِنُ ال

10 - إذا خرجت من بيتك تدير مشروعاً للأمة، فاقرأ في طريقك هذه السلوى لأحداث مشروعك ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِ عَن نَفْسِهِ عَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِن اللّهَ لا يُضِيعُ أَجَر يَنالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِن اللّهَ لا يُضِيعُ أَجَر اللّهُ مَا يَنْ وَلا يَقَطَعُونَ وَالا يَضِيعُ أَجَر اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا كَنِيمَ وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلّا كُنِبَ لَهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلّا كُنِبَ لَهُ مَا كُنُواْ يَعْمَلُونَ وَلا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلّا كُنِبَ لَهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

17 ـ أياً كانت نفقتك في مشاريع الخير، سواء كانت فكرية، أو شعورية وجدانية، أو مالية، أو جسدية، ستراها أمثل ما تكون في يوم الحساب ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ أَوْ مَالِيةَ، أو جسدية، ستراها أمثل ما تكون في يوم الحساب ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ عَن نَفْسِهُ وَالْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُ مِن الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ عَن نَفْسِهُ وَلا يَطُوكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصة في سَكِيلِ اللّهِ وَلا يَطُعُونَ مَوْطِئا يَخِيطُ اللّهِ عَمَلُ صَلِحً مَعَملُ صَلِحً مَعَلًا اللّهَ لا يُضِيبُهُمْ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلًا إِلّا كُئِبَ لَهُم بِهِ عَملُ صَلِحً إِن اللّهُ الْعَسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ الْعَسَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَسَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَسَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلُونَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٧ ـ ترتيب صفوف الأمة، وتنظيمها، وتوزيع الأدوار بينها مطلبٌ مُلِحٌ لنجاح فكرتها ومشروعها الذي تدير دفته في الحياة ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا فَكرتها ومشروعها الذي تدير دفته في الحياة ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا فَكَ مَهُمَ كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَا نَفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَهُمْ يَحَذَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكِهُمْ لَعَلَهُمْ يَحَذَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّالَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ



19 ـ شعور الأمة بفروض الكفايات لا يكفي في تحقيق نجاحها، وإنما توزيع طاقاتها على تلك الأدوار هو الكفيل ببلوغ آمالها الكبرى ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَا فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوَمُهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذُرُونَ ﴿ آَنَ ﴾.

٢٠ ـ حين ضاعَ أو افتُقِدَ هذا المعنى ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمُ لَعَلَى مِن كُلِّ فِرَقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِهَمُ الْحَفَايَاتِ مِن واقعها.
 لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمة لضياع بعض فروض الكفايات من واقعها.

٢٢ ـ هذه الآية ﴿ وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَا نَفَ لَا يَعْمُ لَعَلَقُهُمْ لَعَلَقُهُمْ لَعَلَقُهُمْ لَعَلَقُهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ لَعَلَقُهُمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ لَعَلَقُهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَقُهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَقُهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ عَ إِيمَنَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمُ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِرُونَ اللهُ أُولَا يَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ اللهَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُولُتُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريض عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثُ اللهُ لَإِن تَوَلَّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهَ



#### ﴿ التفسير ﴾﴾

- ﴿ يَاۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّادِ ﴾ قاتلوا القريبين منكم من أهل الكفر ﴿ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ شدة ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴿ النصر والتأييد.
- ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةً ﴾ من القرآن ﴿ فَمِنَهُم ﴾ من المنافقين ﴿ مَّن يَ قُولُ ﴾ لمن معه ﴿ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ ﴾ السورة النازلة ﴿ إِيمَنَا ﴾ بالله تعالى ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُم ﴾ السورة النازلة ﴿ إِيمَنَا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَهُم لَ اللَّهِ يَعَالَى ﴿ وَهُم لَ يَسْتَبَشِرُونَ ﴿ الله تعالى عليهم من فهمها يَسْتَبَشِرُونَ ﴿ الله تعالى عليهم من فهمها ومعرفة معانيها.
- ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِ م مَّرَضُ ﴾ شك ونفاق ﴿ فَزَادَةً مُّمْ رِجْسًا ﴾ كفراً ﴿ إِلَىٰ رِجْسِهِ مَ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِورُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللل
- ﴿ أَوَلَا يَرُوْنَ ﴾ هؤلاء المنافقون ﴿ أَنَّهُ مَ يُفْتَنُونَ ﴾ يختبرون ﴿ فِي كُلِّ عَامِ مَّ رَةً أَوْ مَرَّ تَثَيِّنِ ﴾ بالمصائب والبلايا، أو الأوامر والنواهي من ربهم ﴿ مُمَّ لَا يَتُوبُونَ ﴾ لا يعودون عن غيِّهم ﴿ وَلَا هُمَ يَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ لَا يَعُودُونَ عَنْ غَيِّهم ﴿ وَلَا هُمَ يَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ لَا يَعُودُونَ عَنْ غَيِّهم ﴿ وَلَا هُمَ يَذَكَّرُونَ ﴾ ما ينفعهم في دينهم.
- ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتَ سُورَةً ﴾ من سور القرآن ﴿ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ متآمرين على تركها ﴿ هَلَ يَرَكِكُم مِّنَ أَحَدٍ ﴾ من المؤمنين ﴿ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ ﴾ معرضين عنها ﴿ صَرَفَ ٱللهُ قُلُوبَهُم ﴾ صدّها عن الخير ﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ تعالى.



- ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ ﴾ من جنسكم ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ يشقُ عليه ما يشقُ عليكم ﴿ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ يشقُ عليه ما يشقُ عليكم ﴿ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا ينفعكم ﴿ بِاللَّهُ وَمِنِينَ كَ وُفُّ تَحِيثُ ﴿ اللَّهُ ﴾ شديد الرأفة والرحمة بهم.
- ﴿ فَإِن تَوَلَّواً ﴾ أعرضوا عن الإيمان ﴿ فَقُلُ ﴾ يا رسول الله: ﴿ حَسْمِ كَاللَّهُ ﴾ كافيني في كل شيء ﴿ لاّ إِلهَ إِلَّا هُوَ ﴾ لا شريك له ﴿ عَلَيْهِ وَوَكَلْتُ ﴾ اعتمدت ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ آلَ ﴾ الذي هو أعظم المخلوقات.

١ ـ الحذر من العدو، والتكتّل قدر الوسع في وجهه، والاستعداد الأمثل لمقاومته نوعٌ من فن إدارةِ المعركة ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهَ ﴾.

٢ ـ العدو القريب المجاور للأمة أشدُّ بأساً وأثراً عليها، ومِنْ فقه المعركة التربص
 به، والانشغال بتوهين قوته، وكسر شوكته، حتى لا يفتح على الأمة باباً هي في غنى عنه ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ عِنْ الْصَافَادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ عِنْ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ

٣ ـ الاستعداد للعدو، وأخذ القوة الممكنة لدفعه واجب، لأنه لا يمكن قتاله والنصر عليه إلَّا بذلك ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَالنصر عليه إلَّا بذلك ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَالنَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٤ ـ القتال المشار إليه في الآية ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكَفَادِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهَ ﴾ أصل في جهاد



السيف، ويلحق به كل صورة من صور الجهاد الأخرى، سواء جهاد العلم والأفكار والمفاهيم أو غيرها.

٥ \_ الحرب على المفاهيم والقيم، من خلال الإعلام، من أعظم الأدوات التي بات يؤثّر بها العدو علينا على بعد مساحاته عنا، وبالأمة ضرورة إلى التفرغ لمواجهتها، وإيقاف زحفها ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنْنِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٦ ـ سلاح العلم أعظم الأسلحة التي يواجهنا بها العدو اليوم، وقتاله ومقاومته لا تتم إلَّا من خلال الوسيلة نفسِها ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَانِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

٧ \_ على الأمة اليوم أن تفقه أن الحرب التي تــدار عليها من عدوها هي حرب القيم والمبادئ والأصول، وإذا انهزمت في هذه المعاني فقد انهزمت في كل شيء ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَانِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمُّ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ ﴾.

٨ ـ التوكل على الله تعالى، والإقبال عليه، والثقة بنصره: أعظم مقومات النصر في كل معركة تُدار مع العدو ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

٩ ـ الاسـتعداد المعنوي، من خلال عقائد الإيمان، والتقوى، والصلاح، ومدد الروح: أعظم الأسباب الموجبة للنصر والفلاح ﴿ وَٱعۡـلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ وحاجة الأمة اليوم إلى وعي هذا المعنى أكبر من كل حاجة.

١٠ ـ بث الطمأنينة، والوعد بالنصر، وتقريب المسافة: فنٌّ يجب ألا يفوت صاحب الراية في كل موقع ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.



۱۱ ـ الاستهزاء بضاعة النفاق في كل زمان ومكان ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ م مَّن يَعْوَلُ أَيْكُمُ مَّن وَهُولُ أَيْكُمُ مَ زَادَتُهُ هَاذِهِ عِإِيمَنا فَأَمّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنا وَهُورُ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَأُمّا ٱلَّذِينَ فِي وَأَمّا ٱلَّذِينَ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ وَأَمّا ٱلَّذِينَ فِي وَقَعْل؛ فسترى بساط النفاق على مصراعيه!

١٢ ـ القرآن مورد عذب لزيادة الإيمان في قلوب قُرّائه ومتدبريه ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ إِيمَننَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ وإذا أردت أن تلقى ربيعاً مورقاً في أيامك، فيمم وجهك نحو كتاب الله تعالى تلاوة وتدبراً.

17 ـ ماذا لو فقه كل فرد أن ورد القرآن واجب في وقته، ورأس وأصل في يومه، وأن كل أعماله تبع لهـذا المعنى الكبير ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَمْتَبَشِرُونَ﴾.

١٤ ـ القلوب المريضة لا تكاد تنتفع من القرآن بشيء ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَ تَهُمُّ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ﴿ وَكُلَ هَذَهُ القَوْارِعُ التي تستدر الدمع من عينك لا تصنع في واقع تلك القلوب شيئاً.

١٥ ـ الأحداث لا تكاد تصنع فارقاً في قلوب المعلولين ﴿ أَوَلَا يَرُونَ أَنَّهُ مَ يُفَتَنُونَ فِي فَلَ اللهِ عَامِ مَّرَةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ أُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمَ يَذَكَّرُونَ اللهُ كم مرة خرجوا من شفير حدث ولم يصنع فيهم جديداً!

17 ـ يشهدون حوادث الموت، ويشيعون الجنائز، ويرون ظلام القبور، ويودعون في كل مرة بعضاً من أصدقائهم وأقاربهم، ولا يتغيّر من حياتهم شيء ﴿ أَوَلاَ يَرُونَنَ أَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيَّنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلاَ هُمُ يَذَكَّرُونَ وَلاَ هُمُ مَ يَذَكَّرُونَ وَلاَ هُمُ مَ يَذَكَّرُونَ فَلَا هُمُ مَ يَذَكَّرُونَ فَلَا هُمُ مَ يَذَكَّرُونَ فَلَا هُمُ مَا يَذَكَّرُونَ فَلَا هُمُ مَ يَذَكَّرُونَ فَلَا هُمُ مَ يَذَكَّرُونَ فَلَا هُمُ مَا يَذَكَّرُونَ فَلَا هُمُ مَا يَذَكَّرُونَ فَلَا هُمُ أَلَا يَتُوبُونَ فَلَا هُمُ مَا يَذَكَّرُونَ فَلَا هُمْ مَا يَوْنَ فَلَا هُمُ مَا يَتَعْمِ فَيْ فَا هُمُ مَا يَعْمَلُونَ فَلَا هُمُ مَا يَتُونُونَ فَلَا هُمُ مَا يَتَوْمُونَ فَيْ فَيْ فَيْ يَعْمُ فَيْ يَوْمُ فَا يَعْمَلُونَ فَيْ فَا يَعْمَلُونَ فَيْ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ فَيْمَ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ فَلَا هُمُ مَا يَعْمُ فَيْ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ يُعْمَ فَا يَعْمُ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ فَيْ قُولُونَ فَيْ يَعْمُ يُعْمُ يُعْمُ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ فَيْ يَعْمُ مُ يَعْمُ يَا عَلَا هُمْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَا عَلَا هُمْ يَعْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عُلِهُ عَلَا عَلِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلِهُ ي



١٧ ـ القلوب التي لا تصنع فيها مشاهد الأحداث عظة وعبرة لا تكاد تنتفع بواعظ في الحياة ﴿ أُوَلَا يَرُونَا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرٍ مَّتَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٨ \_ ﴿ وَإِذَا مَا ٓ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ﴿ نَافَذَة عَلَى ظلام النفاق! ١٩ \_ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ هـذا الحدث من المنافقين ليس عند نزول القرآن فحسب، وإنما في كل مشهد طاعة تراهم يبحثون عن مخارج للهروب.

٢٠ ـ كل ما قام مشهد للحياة في واقع الأرض قاموا يبحثون عن أعذار الخروج ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُمْ مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ﴿.

٢١ ـ لا تفرح بمنافق في صف الجماعة! ولا تعلّق أملك في مشروع للأمة على أحدٍ من هؤلاء! حتى لو حبسته بين يديك، سيبحث عن ألف عذر للفرار ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ﴿.

٢٢ \_ واقعك الذي تعيشه نتيجة لخطواتك الأولى التي صنعتها في سابق أيامك ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ﴾.

٣٣ \_ ﴿ صَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم ﴾ نتيجة نهائية لخطوات البداية ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلَ يَرَدْكُمْ مِّنْ أَحَدِثُمَ ٱنصَرَفُواْ ﴾.



٢٦ ـ إلى الباحثين عن الحياة: دونكم هذا المعين الصافي ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِن السَافي ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مَ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ عَإِيدُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ عَإِلْمُؤْمِنِينَ رَمُوفُ رَحِيثُ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ اللهَ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ

٧٧ ـ ما لم تتحوّل سيرة هذا النبي إلى منهج حياة لكل فرد في هذه الأمة، وإلَّا سيطول انتظار أزمان العز والتمكين ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّ رَسُوكُ مِّ مَا عَنِتُ مُ رَسُوكُ مَ عَزِيرُ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ الْأَسُا﴾.

٢٩ ـ سيرته ﷺ ليست هي الركام المعرفي الذي نردده في كل مناسبة، وإنما هي الترجمة العملية التطبيقية للأحداث التي عاشها، والأفكار التي بثها، والمفاهيم التي رسخها، والجوانب العملية التي طبقها في سيرته وحياته! ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَسُوكُ مَ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَبُوفُ رَبِيشُ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَنِينًا مَا عَنِينًا مَا عَنِينًا مَا عَنِينًا مَا عَنِينًا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



٣٠ ـ رسـول لا يتخلّص برسـالته من واجب على عنقه، وإنما يشعر بنا في كل لحظة من حياته ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ الله اليس من حقه علينا أَنْ نحتفلَ بسُنَّته، ونناهض بها عدوه!

٣١ ـ ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِيمٌ الله عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِيمٌ الله عَلَى الله عَ أن يصنع تغييراً في واقع أمته.

٣٢ ـ الدعوة قبل أن تكون بلاغاً لوحي، هي روح ومشاعر ووجدان، تفيض من حياة حاملها على العالمين ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوا اللَّهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ السَّ

٣٣ \_ يا صنّاع الحياة! اصنعوا لأمتكم جيلاً من الدعاة والمصلحين، يحمل هذه المؤهلات ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ الله ولا يمكن أن يتم هذا المعنى إلَّا من خلال المراكز والمعاهد المتخصصة لهذا الشأن الكبير.

٣٤ ـ الذي لا يحمل مشروعه بهذه الروح، لا يستحق أن يكتب شيئاً في واقع الحياة ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيشً عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ ﴾.

٣٥ \_ الذين لا يستجيبون للدعوة، ويتولون عن مشاهدها، لا يستحقون ثمارها اليانعة في النهاية ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٠٠٠) .



٣٦ ـ لا تلتفت للمعرضين والمتخلفين والمتأخرين عن هموم هذه الدعوة، توكل على ربك، وشمّر عن ساعد الجد وواصل الطريق ﴿ فَإِن تَوَلَّوُا فَقُلُ حَسِمِ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْمِ وَكُلَّ مَسْمِ الْعَلْمِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ إِلّا هُوَ عَلَيْمِ وَكُلّ مَشْمِ اللّهُ الْعَظِيمِ اللّهُ اللهُ ا

٣٧ ـ لا تستعطف المتأخرين، أو تقف تنتظرهم في قارعة الطريق، الدين لا يحمل في طريقه إلَّا الجادِّين ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ وَكَالَةً وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنْ اللَّهُ ﴾.

٣٨ ـ البلاغ، وإيصال الرسالة، هو دور الداعية والمصلح، وليس من شأنه قبول الناس للحق، أللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ عَلَيْهِ الناس للحق، أو رفضهم له ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْمِ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّوْا فَقُلُ حَسْمِ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّوْا فَقُلُ حَسْمِ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

٣٩ ـ من فقه الدعوة أَنْ يتعلَّمَ صاحبها العقيدة قبل أن يبدأ بدرسها في العالمين ﴿ فَإِن تَوَلَّوُا فَقُلُ حَسْمِ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الانتصار الحقيقي للداعية هو الالتزام بواجب الدعوة، والقيام على مشروعها الكبير، وليس في أعداد المهتدين على يديه ﴿ فَإِن تَوَلَّوُا فَقُلُ حَسْمِ اللَّهُ لاَ إِللهَ إِلَهُ وَلَيْ وَلَيْ وَكُو رَبُّ اللَّهُ لاَ إِللهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهِ .

الحديد أن يكون انشغال الدعاة، وأصحاب الرسالة، وحملة الأفكار برسالتهم، وواجب مشروعهم: أولى من انشغالهم بأعداد التابعين لهم ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقُلَ حَسْبِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه



| ·   | سورة المائدة |
|-----|--------------|
| ٤٢  | سورة الأنعام |
| ٩٨  | سورة الأعراف |
|     | سورة الأنفال |
| o•9 | سورة التوبة  |
| ٦٥٣ | • المحتوبات  |

Apple Company was francist .